# نزهة الألباء فى طبقات الأدباء

لائبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الاتباري

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

11310-119919

ملتزم الطبع والنشر الفكر الحربي

۹۶ شارع عباس العقاد ـ مدينة نصر ـ القاهرة
 ت: ۲۷٥۲۹۸۶ ـ فاكس: ۲۷٥۲۹۸۶

٤٢٨ ص ؛ ٢٤ سم.

العربي، ١٩٩٨:

ببليوجرافية : ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ . بشتمل على كشافات ·

تدمك : ۳ ـ ۱۰۱۲ ـ ۱۰ ـ ۹۷۷.

١ - الأدباء العرب. ٢ - اللغة العربية - تراجم. أ

إبراهيم، محقق. ب\_العنوان.

# ب إندازم إرحيم

#### ۱- ابن الأنبارى<sup>(\*)</sup>

اشتهر بالنسبة إلى الأنبار ثلاثة من أعيان العربية وعلماء النحو واللغة والآداب، يلتبس على الكثيرين من الناس التفرقة بينهم، ونسبة المصنفات إليهم، فأولهم أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري صاحب كتاب خلق الإنسان وخلق الفرس وغريب الحديث، وثانيهم ابنه محمد المعروف بأبى بكر الأنباري، صاحب كتاب الأضداد وشارح المفضليات والسبع الطوال، وثالثهم أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى عبيد الله بن أبى سعيد الأنباري الملقب بالكمال، صاحب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، ومؤلف كتاب نُزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، وهو هذا الكتاب الذي عنينا بتحقيقه.

والكمال ابن الأنبارى أكثر الثلاثة تصنيفا وتأليفًا، وأشهرهم تفننا بين علوم اللغة والأدب والنّحو والتّاريخ. وعلى كثرة الّذين ترجموا له، وأوردوا الكثير من كتبه ومصنفاته، فإنّنا لا نجد فيها ما يقضى حاجة الدارس والمؤرخ. . . وربما كان ابن قاضى شهبة صاحب كتاب طبقات اللغويين والنحويين أكثرهم أخبارًا فيما بسط وأورد؛ نقل عن ابن الدّبيشي أنه قال: «هو الشيخ الصالح، صاحب التصانيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره، كان فاضلا زاهدًا، سكن بغداد في صباه إلى أن تُوفي بها، وتفقّه بالنظامية على ابن الرّزاز، ويقال: إنه أعاد بها الدّرس لمدّرسيها.

وقرأ النّحو على ابن الشّجرى وغيره؛ ودرّس بالنظامية النحو، وأقرأ الناس بها مدّة، ثم انقطع فى منزله مشتغلا بالعلم والعبادة، وأقرأ الناس العلم على طريقة سديدة، وسيرة جليّة؛ من الورع والمجاهدة والتقلل والنسك وترك الدنيا ومجانبة أهلها. واشتهرت تصانيف وظهرت مؤلفاته، وتردّد إليه الطّلبة وأخذوا عنه واستفادوا منه، سمعت عنه وكتبت من شعره، ونعم الشيّخ كان! توفى ليلة الجمعة سابع شعبان سنة سبع وسبعين وخمسمائة. وسمع من أقرانه مثل أبى المحاسن محمد بن عبد الملك الهمذاني وغيره، وكتب عنه أيضا أبو المحاسن عمر بن على محمد بن عبد الملك الهمذاني وغيره، وكتب عنه أيضا أبو المحاسن عمر بن على القرشي، والحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحارمي وغيرهما؛ قال القرشي: سألته عن مولده فقال: في ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وخمسمائة».

ونقل أيضا عن الموفق عبد اللطيف البغدادى قال: «لم أر فى العباد المنقطعين أقوى منه في طريقة ولا أصدق منه، فى أسلوبه جد محض؛ لا يعتريه تصنع، ولا يعرف الشرور ولا أهوال العالم. وكان له من أبيه دار يسكنها، ودار حانوت مقدار أجرتها نصف دينار فى الشهر، يقنع به. وسيسر إليه المستضىء خمسمائة دينار فردها. وكان لا يخرج إلا إلى الجمعة، ويلبس فى بيته ثوبًا خَلَقًا، وتحته حصير قصب».

وما أورده ابن قاضى شهبة، هو أوفى ما أورده المؤرخون فى حياة هذا العالم الجليل . . ولعله مشل من يخلد إلى العبادة والخلوة، ويسلك مسلك الانقباض والعزلة، ثم يكون كل همة التدريس أو التصنيف؛ فإن الناس لا تعرف إلا من مصنفاته وكتبه، ولا تلتقى به إلا فى مجالس العلم والمذاكرة، وحسبه من التاريخ أن سارت كتبه فى البلاد، وتدارسها الناس على مر الأجيال، وغنيت بها الخزائن ودور الكتب فى كل مكان.

#### ۲- کتب

١- الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار، ذكره الصفدي والسيوطي وصاحب إيضاح المكنون.

۲- أسرار العربية، ذكره الصفدى والسيوطى وصاحب كشف الظنون، وطبع فى
 ليدن سنة ١٨٨٦م.

- ٣- الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى، ذكره الصفدى، والسيوطى وسماًه
   «الأسمى».
- ٤- أصول الفصول في التصوف، ذكره الصفديّ والسيوطيّ وصاحب إيضاح المكنون.
  - ٥- الأضداد، ذكره الصفدى والسيوطي.
- آ- الإغراب في جدل الإعراب، ذكره الصفدي والسيوطي، وصاحب كشف الظنون، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوسكريال وعاطف أفندى بإستانبول.
  - ٧- الألفاظ الجارية على لسان الجارية، ذكره السيوطي".
    - ٨- كتاب الألف واللام، ذكره الصفدي والسيوطي.
  - 9- كتاب ألفات القطع والوصل، ذكره صاحب إيضاح المكنون.
- ١- الإنصاف فـــى مسائل الخـــلاف بين نحاة الكوفــة والبصــرة، ذكره الصــفدى والسيوطى وصاحب كشف الظنون، وطبع فى ليدن سنة ١٩١٣م.
  - ١١- بداية الهداية في الفروع، ذكره الصفديّ والسيوطيّ وصاحب كشف الظنون.
    - ١٢- بغية الوارد، ذكره الصفدى والسيوطي وصاحب إيضاح المكنون.
- ١٣- البلغة في أساليب اللغة، ذكره الصفديّ والسيوطيّ، وصاحب إيضاح المكنون.
- ١٤- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنّث، ذكره الصفدي والسيوطي وصاحب
   كشف الظنون.
  - ١٥- البيان في جمع أفعل أخفُّ الأوزان، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
- ١٦- البيان في غريب إعراب القرآن، ذكره الصفديّ وصاحب كشف الظنون، وسمّاه صاحب إيضاح المكنون «التبيان».
  - ١٧- تاريخ الأنبار، ذكره الصفديّ والسيوطيّ، وصاحب إيضاح المكنون.

- ۱۸- التفريد في كلمة الـتوحيـد، ذكره الصفدى والسيوطى وصاحب إيضاح المكنون.
  - ١٩ تفسير غريب المقامات الحريرية، ذكره الصفديّ والسيوطي.
- · ٢- التنقيح في مسلك الترجيح، في الخلاف، ذكره الصفدى والسيوطي وصاحب كشف الظنون.
- ٢١ جُلاء الأوهام وجلاء الأفهام في متعلّق الظرف في قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام﴾، ذكره الصفديّ والسيوطيّ وصاحب إيضاح المكنون.
  - ٢٢- الجمل في علم الجدل، ذكره الصفديّ والسيوطيّ وصاحب كشف الظنون.
- ٢٣- الجوهرة في نسب النبي ﷺ وأصحابه العشرة، ذكره الصفدي والسيوطي،
   وصاحب كشف الظنون، ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم
   ٧٥ تاريخ مجاميع.
  - ٢٤- الحضّ على تعلّم العربية، ذكره صاحب كشف الظنون.
- ٢٥ حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود، ذكره الصفدي والسيوطي وصاحب كشف الظنون، ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول وأخرى في سليم أغا.
  - ٢٦- حلية العربية، ذكره الصفدى والسيوطى.
- ٧٧- حواشى الإيضاح لأبي على الفارسي، ذكره الصفدي والسيوطي وصاحب كشف الظنون.
  - ٢٨- حيص بيص، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
- ٢٩- الداعى إلى الإسلام فى الكلام، ذكره الصفدى والسيوطى وصاحب كشف
   الظنون.
  - ٣٠ ديوان اللغة، ذكره الصفديّ والسيوطي وصاحب إيضاح المكنون.
- ٣١- رتبة الإنسانيّة في المسائل الخُـراسانية، ذكره الصفديّ والسيـوطيّ وصاحب إيضاح المكنون.
  - ٣٢- الزَّهرة في اللغة، ذكره الصفديُّ والسيوطيُّ.

- ٣٣- الزهور في الصرف، ذكره البغدادي في خزانة الأدب ٢ : ٣٥٢.
- ٣٤- زينة الفضلاء في الفَرْق بين الـضاد والظاء؛ ذكـره الصفديّ والـسيـوطي وصاحب كـشف الظنون، ومنه نسـخة مخـطوطة في مكتبـة أحمد الـثالث بإستانبول.
  - ٣٥- شرح ديوان الحماسة، ذكره الصفدى والسيوطى.
    - ٣٦- شرح ديوان المتنبي، ذكره الصفدي والسيوطي.
    - ٣٧- شرح السُّبع الطوال، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
  - ٣٨- شرح المقبوض في العروض، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
    - ٣٩- شرح مقصورة ابن دريد، ذكره الصفدى والسيوطى.
  - ٠٤- شفاء السَّائل في بيان رتبة الفاعل، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
    - ٤١- عقود الإعراب، ذكره الصفدى والسيوطي.
- 27- عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب فيه بالألف والياء، ذكره صاحب كشف الظّنون.
  - ٤٣ الفائق في أسماء المائق، ذكره الصفدى والسيوطى.
    - ٤٤- كتاب فعلت وأفعلت، ذكره الصفدى والسيوطى.
  - ٤٥- الفصول في معرفة الأصول، ذكره صاحب كشف الظنون.
    - ٤٦ قَبْسة الأديب في أسماء الذيب، ذكره السيوطي.
  - ٤٧ قبسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتب، ذكره الصفدي والسيوطي.
    - ٤٨- كتاب كلا وكلتا، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
- ٤٩ الكلام على عصى ومغزو من الناحية الصرفية، ومنه نسخة مخطوطة فى
   مكتبة كوبريلى بإستانبول.
  - ٥٠- كتاب كيف، ذكره الصفدي والسيوطي.
  - ٥١- لباب الآداب، ذكره الصفديّ والسيوطيّ وصاحب كشف الظنون.
  - ٥٢- لمع الأدلة، ذكره الصفديّ والسيوطيّ، وطبع في بيروت سنة ١٩٦٣م.

- ٥٣- اللمعة في صنعة الشعر، ذكره الصفدي والسيوطي، ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة التيمورية، وأخرى بمكتبة سليم أغا بإستانبول.
  - ٥٤- كتاب «لو»، ذكره الصفديّ، والسيوطيّ وسمّاه «تصرفات لو».
    - ٥٥- كتاب «ما»، ذكره الصفديّ.
      - ٥٦- المختصر، ذكره الصفديّ.
    - ٥٧- المرتجل في إبطال تعريف الجمل، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
      - ٥٨- مسألة دخول الشرط على الشرط، ذكره السيوطيّ.
      - ٥٩- المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر، ذكره السيوطيُّ.
        - ٦٠- مفتاح المذاكرة، ذكره الصفدى والسيوطي.
      - ٦١- المقبوض في علم العروض، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
      - ٦٢- مقترح السائل في: «ويل امه»، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
      - ٦٣ منثور العقود في تجريد الحدود، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
        - ٦٤- منثور الفوائد، ذكره الصفدى والسيوطي.
        - ٦٥- الموجز في القوافي، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
          - ٦٦- ميزان العربية، ذكره السيوطي.
      - ٦٧ نجدة السؤال في عمدة السؤال، ذكره الصفدي والسيوطي.
      - ٦٨ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ذكره الصفدي والسيوطي.
        - ٦٩ نسمة العبير في التعبير، ذكره السيوطي والصفدى.
          - ٧٠- نقد الوقت، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
        - ٧١- نكت المجالس في الوعظ، ذكره الصفدي والسيوطي.
          - ٧٢- النوادر، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.
  - ٧٣- النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح، ذكره الصفدي والسيوطي.
- ٧٤- هداية الذاهب في معرفة المذاهب، ذكره الصفدي والسيوطي. ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة عاطف أفندي بإستانبول.

٧٥- الوجيز في التصريف، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.

٧٦- كتاب «يعفون»، ذكره الصفديّ والسيوطيّ.

وذكر بروكلمان أن له كتابا اسمه «تفسير الأحلام»، ولم يذكره السيوطى ولا الصفدى ولا صاحب كشف الظنون فيما ذكروا من مؤلفاته، وربما كان هو كتاب: «تفسير المقامات» حرف إلى «تفسير المنامات»، ثم نقل إلى «تفسير الأحلام»، أو هو كتاب نسمة العبير في التعبير.

#### ٣- كتاب نزهة الألباء

وكتاب نزهة الألباء من الكتب التي شاع بين المتأدبين فضلها، وسار ذكرها؛ وعلى صغر حجمه، وغزارة مادته؛ فإنه قد حوى من الحقائق الأدبية والمعارف التاريخية ونصوص الشعر والتعريف بالكتب وطرائف الأخبار مالم يجتمع في كتاب؛ هذا مع القصد في القول والابتعاد عن الحشو والفضول؛ مما جعله مرجع الباحثين ومراد الدارسين؛ وخاصة المعنين بأعلام اللغة والأدب ونشأة النحو ومدارسه في البصرة والكوفة وبغداد.

وقد سبق أن طبع على حجر سنة ١٢٩٤هـ مع أوائل الكتب التي طبعت في في خجر النهضة الأدبية الحديثة؛ وعلى أنَّ هذه الطبعة اشتملت على كثير من الأخطاء، وأعوزها الضبط والتحقيق؛ إلاّ أنها كانت من المراجع الأصيلة في هذا الشأن مدة من الزمان. ثم نفدت هذه الطبعة وعزّ وجودها عند المتأدبين من الناس؛ وطبع الكتاب بعد ذلك في مصر وبيروت والعراق، ولكن مازالت الحاجة ماسة إلى طبعة علمية محققة منه، محررة النص؛ مقابلة على الأصول، بعيدة عن التصحيف والتحريف والغموض.

وكان مما عنيت به من تحقيق كتب التراث العربيّ، طائفه منها تدور حول رجال اللغة والأدب ومدارس النحو المختلفة، وهي: كتاب إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيّ، وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي، وكتاب طبقات النحويين وكتاب بغية الوعاة في طبقات النحاة النحويين لأبي بكر الزبيديّ، وكتاب بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطيّ؛ فرأيت استكمالا لهذه المجموعة أن أقوم بتحقيق هذا الكتاب.

وقمت بالعمل فيه على الطريقة التي سرت عليها في كتاب إنباه الرواة؛ من الرجوع إلى الأصول، وتحرير النص ورد المحرف إلى أصله، وإيضاح المبهم؛ وتفسير ما احتاج إلى تفسير، والتعليق حيث المقام يحتاج إلى التعليق؛ وذكر مراجع كل ترجمة في الحواشي.

من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية اتخذتها أصلا، وهى نسخة مكتوبة بقلم معتاد، بخط إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسافر المشهور بابن الصارم الشافعي؛ فرغ من كتابتها بدمشق في يوم الأربعاء رابع عشرين من جمادى الآخرة، وتقع في ٩٩ ورقة وفي كل صفحة ١٩ سطرا، ومتوسط الكلمات في كل سطر عشر كلمات، وقد رمزت لها بكلمة «الأصل»، كما أنى اعتمدت على النسخة المطبوعة في مصر سنة ١٢٩٤هـ، ورمزت لها بالحرف «ط».

وهناك نسخة أخرى مخطوطة بدار الكتب؛ كتبت سنة ١٩٠هـ بمدينة صرخد، ولكنها نسخة مختصرة من الكتاب، لم أرجع إليها إلا عند الاستئناس.

وهذه النسخ جميعها، لم تبلغ حد الأصالة والجودة، ولذلك أكملت التحقيق بما رجعت إليه من كثير من الكتب والنصوص التى نقل عنها ابن الأنبارى، أو الكتب التى شاركته فى موضوعه، كتاريخ بغداد للخطيب وأخبار النحويين البصريين للسيرافى، ومراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى، والمقتبس للمرزباني وطبقات النحويين لأبى بكر الزبيدى، ومعجم الأدباء لياقوت، وإنباه الرواة للقفطى وغيرها.

وقد كان لهذه المقابلة فضل كبير في تحقيق الكتاب وتحرير نصوصه.

والله الموفق والمستعان.

محمد أبو الفضل إبراهيم

أول ذى الحجة سنة ١٣٨٦هـ ١٢ مارس سنة ١٩٦٧م

# نزهة الألباء في طبقات الأدباء

لائبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الاتباري

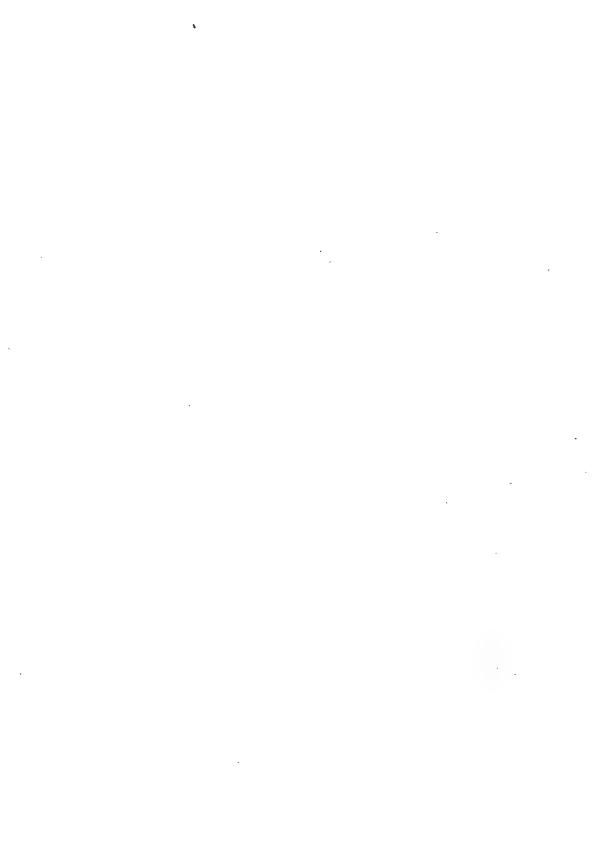

## بساندار حماارحيم

الحمدُ لله خالقِ الإنسان، الذي علَّمه (١) البيان، والصلاة الدائمة على سيِّدنا محمد نبيًّه وصفوته من الأكُوان، وعلى آله وأصحابه ما أبن لبان (٢)، وأعرَب لسان وأبان.

وبعد، فقد ذكرتُ في هذا الكتاب الموسوم بنزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، معارفَ أهلِ هذه السصنّاعة الأعيان، ومَنْ قاربهم في المعرفة (٣) والإتقان، وبيّنتُ أحوالَهُم وأزّمانهم على غايةٍ من الكشف والبيان، فالله ينفع (٤) به، إنّه الكريمُ المنّان.

李 恭 泰

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يعلمه)، وأثبت ما في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: (وصحبه). أبن: أقام، وأبان: اسم جبل.

<sup>(</sup>٣) ط: «الفضل».

<sup>(</sup>٤) ط: «ين».

#### أول من وضع علم العربية

اعلَم (۱) أيّدك الله تعالى بالتوفيق، وأرشدك إلى سواء الطريق، أنّ أوّل مَن وضع علَم العربية (۲)، وأسس قواعدة، وحَد حدودة، أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، وأخذ عنه أبو الأسود (۳ ظالم بن عمرو بن سفيان الدّوليّ، وهو منسوب إلى الدّنل بن بكر بن كنانة. والدّنل، على «فُعل» اسم دُويبة، تسمّى الرّجل بها، قال سيبويه: وليس في كلام (٤) العرب اسم على وزن «فُعل» غيره، وأنشد:

جاءوا بجيشٍ لو قِيسَ مُعْرَسُهُ ما كان إلا كَمُعْرَسِ الدُّئِلِ(٥)

وحكى غيره: رُثِم، اسم للسُّبة، ووعِل [لغة](١) في الوَعِل. والعدِّيل في عبد القيس، والدَّول في حنيفة.

وسبب وضع على رضى الله عنه لهذا العلم، ما روّى أبو الأسود، قال: دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، فوجدت فى يده رقعة، فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنّى تأمّلت كلام النّاس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء - يعنى الأعاجم - فأردت أن أضع لهم شيئا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه؛ ثمّ ألقى إلى الرقعة، وفيها مكتوب: «الكلام كله اسم، وفعل، وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبئ به، والحرف ما جاء لمعنى» (٧)، وقال لى : «انع هذا النّحو، وأضف إليه ما وقع إليك. واعلم يا أبا الأسود أنّ الأسماء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، واسمٌ لا ظاهر ولا مضمر؛ وإنما

<sup>(</sup>١) في م: ﴿قال اعلم ، ،

<sup>(</sup>٢) ط: «عليه السلام»؛ وكذلك فيما يرد بعد.

<sup>(</sup>٣-٣) ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (لغة).

<sup>(</sup>٥) اللسان - دأل؛ ونسبه إلى كعب بن مالك. والمعرس: مكان التعريس وهو النزول آخر الليل.

<sup>(</sup>٦) من م.

<sup>(</sup>٧) ط: قما أفاد معني ٩.

يتفاضل النَّاس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهرٍ ولا مضمر ، وأراد بذلك الاسم المُبهم.

(اقال أبو الأسود: فكان ما وقع إلى: «إنّ وأخواتها ما خلا الكنّ فلما عرضتُها على على رضى الله عنه، قال لى: وأين لكنّ فقال: ما حسبتها منها فقال: هي منها فألحقها، ثم قال! ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فلذلك سُمّي النّحو نحوا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱-۱) كذا في الأصل؛ وفي ط: (قال: ثم وضعت بابي العطف والنعت، ثم بابي التعجب والاستفهام؛ إلى أن وصلت إلى باب إن وأخواتها؛ ما عدا لكن؛ فلما عرضتها على على على السلام، أمرنى بضم لكن إليها؛ وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه رضى الله عنه؛ إلى أن حصلت ما فيه الكفاية».

#### ١- أبو الأسود الدؤلي (\*)

وكان أبو الأسود فيمن صحب أسير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وكان من المشهورين بصحبته ومحبته ومحبّة أهل بيته، وفي ذلك يقول:

طُوالَ الدَّهر لا تَنْسى عَليَّا! من الأعْمال ما يُحْصَى عَليَّا وُعبّاسًا وحَمْزَة والوصيَّا(١) وفيهم أُسْوَةٌ إن كان غَيًّا(٢) يَقُسولُ الأرْذَلُونَ بَنُو قُسْسيْسٍ فَقلتُ لَهُمْ: فكيفَ يكونُ تركى أحبُّ محمدا حُبَّا شديدًا فإنْ يكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا أصِبَهُ

(\*) ترجمته في أخبــار النحويين ١٣ - ٢٠، وأسد الغابة ٣: ٧٠,٦٩، والإصابة ٢: ٢٣٢، ٢٣٥، والأعلام ٣: ٣٤٠، ٣٤١، وأعيبان الشبيعة ٣٤: ٣٤٣-٣٥٣، والأغباني: ٢٩٧- ٣٣٤، والأنســاب الورقــة ١٢٣٣، وإنبــاه الرواة ١٣–١٢٣ والبدايــة والنهايــة ٣١٢:٨، وبغيــة الوعــاة ٣٣, ٢٢:٢ وتاج العروس (دأل)، وتاريخ ابن الأثيــر ٣: ٤٠٠، وتاريخ الإسلام ٣: ٩٤-٩٦، وتاريخ دمشق ١٨: ٨١- ٥٢٢- ٥٢١، وتقريب التهذيب ٢: ٣٩١، وتلخيص ابن مكتوم ٤، ٥، وتنقيح المقال ١١١١٢، وتهـذيب الأسماء والصفات ٢: ١٧٥، ١٧٦، وتهـذيب التهذيب ١٢: ١٠، ١١، وجمهرة الأنساب ١٨٥، وخــزانة الأذب ١: ١٣٦-١٣٨، والخضرى على ابن عقيل ١١:١، وخملاصــة تِذهيب الكمـــال ٣٨١، وابن خلكان ٢٤٠، ٢٤١، ودائرة المـعــارف الإسلاميــة ٢٠١١، ٣٠٨ والذريعة ١: ٣١٤، وروضات الجنات ٣٤١–٣٤٥، وســرح العيون ٢٧٦– ٢٨٠، وشذرات الذهب ١١٤١١-١١٦. وشرح شواهد المغنى ١٨٥، والشعر والشعراء ٧٠٧ - ٧٠٩، وصبح الأعشى ٣: ١٦١، وطبقات الزبيدي ١٣- ١٩، وطبقات ابن سعمد ` ٩٩:٧، وطبقـات الشعراء لابن ســــلام ١٢، وطبقات ابــن قاضى شهــبة الورقة ٢٨٣، والعــبر لللذهبي ٤:٧٧، وعيون التواريخ (حسوادث ٦٩)، وفهرست ابن النديم ٤٠، واللآلئ ٦٦، ٤٢، ٦٤٣، واللباب ١: ٤٢٩، ٤٣٠، ومراتب النحويين ٦-١٢، والمزهر ٢: ٣٩٧، ٤١٨، ٢٦١، والمعارف لابن قستيسبة ٤٣٤، ٤٣٥، ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٢٦٧، ومسعجم الأدباء ١٢: ٣٤-٣٤، ومعـجم الشعـراء ٢٦٧، ومعـجم المؤلفين ٤٠٤١، والمقتـبس ٧-٢١ ومنتهـي المقال ١٨٤ ، ومنهج المقال ١٨٥ ، ١٨٦ ، والنجوم الزاهرة ١ : ١٨٤ .

(٢) بعده في الديوان:

بَنُو عم النبي وأقـــربوه

(٢) إنباء الرواة:

· أحبُّ النَّاسِ كُلُهمُ إليَّ

#### ولست بمخطئ إن كان غَيًّا ۞

وفيه: «فقالت له بنو قسشير: شككت يا أبا الأسود في قولك: «فإن يك حبهم»، فقسال: أما سمعتم قول الله تعالى: ﴿وإِنَّا أُوْإِيّاكم لعلَى هدَّى أو في ضلال مبين﴾، وبعده في الديوان: =

فكم رُشْدًا أصبت وحزت مجدًا تقاصر دونه هَامُ الثُّرِرَيَّا(۱) وكانوا يرجُمونه بالليل لمحبّته عليًّا رضى وكان ينزلُ البَصْرة في بني قُشير (۲)، وكانوا يرجُمونه بالليل لمحبّته عليًّا رضى الله عنه وأهلَ بيته؛ فإذا ذَكَر رَجْمَهم له، قالوا: إنّ الله يرجُمك؛ فيقول لهم: تكذبون، ولو رَجمنى الله أصابنى (۳)، ولكنكم تَرْجُمون فلا تصيبون.

وروى أن سبب وضع على رضى الله عنه لهذا العلم أنه سمع أعرابيا يقرأ: «لاَ يَأْكُلُه إلاَّ الَخْاطئين»(٤)، فوضع النحو.

ويروى أيضًا أنه قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: مَنْ يُقْرِئني شيئًا مِمًّا أنزل الله على محمّد عَلَيْهِ؟ فأقرأه رجل سورة براءة، فقال: ﴿ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴾ (٥)، بالجرّ، فقال الأعرابيّ: أو قد برئ الله من رسوله! إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرا منه! فبلغ عمر رضى الله عنه مقالة الأعرابيّ، فدعاه فقال: يا أعرابيّ، أتبرأ من رسول الله! فقال: يا أمير المؤمنين، إنّى قدمْتُ المدينة، ولا علم لي بالقرآن، فسألتُ مَنْ يُقرِئني، فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: ﴿ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴾، فقلت: أو فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: ﴿ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴾، فقال له قد برئ الله عنه: ليس هكذا يا أعرابيّ؛ فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ عمر رضى الله عنه: ليس هكذا يا أعرابيّ؛ فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبراً ممن فقال: ﴿ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾، فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبراً ممن مقال: ﴿ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾، فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبراً ممن ممن ممن من المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾، فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبراً ممن من الله عنه: ليس هكذا يا أعرابيّ؛ فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبراً ممن فقال: ﴿ أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾، فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبراً ممن فقال:

هُمُ أهل النصيبحة من لدنى
 هُوَى أعْطيتُه لما استدارت
 أحببُ الله حستى
 (١) سقط هذا البيت من الأصل، وأثبته من ط.

وأهل مصودتى ما دمت حيا رحا الإسلام لم يعدل سويًا أجىء إذا بعد شت على هَويًا

<sup>(</sup>۲) قال فى الأغانى: «كان أبو الأسود الدؤلى نازلا فى بنى قشير، وكانت بنو قشير عثمانية، وكانت امرأته أم عـوف منهم؛ فكانوا يؤذونه ويسبونه، وينالون من على عليـه السلام بحضرته ليـغيظوه به، ويرمونه بالليل؛ فإذا أصبح قال لهم: يا بنى قشـير؛ أى جوار هذا! فيقولون له: لم نرمك؛ وإنما رماك الله لسوء مذهبك وقبح دينك، فقال فى ذلك. . . »، وأورد الأبيات، مع اختلاف فى روايتها وعددها وترتيبها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ارحمني ا، تحريف.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿لاَ يَأْكُنُهُ إِلاَّ الحَّاطِئُونَ﴾، سورة الحاقة : ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٣ .

بَرِئَ الله ورسوله منه. فأمر عمر رضى الله عنه ألا يقرِئ القرآنَ إلا عالمٌ باللغة، وأمر أبا الأسود أن يضعَ النحو.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنّى وغيرُه: أخد أبو الأسود النَّحوَ عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وروى أيضا أنّ زياد بن أبيه بَعَث إلى أبى الأسود، وقال له: يا أبا الأسود، وأنّ هذه الحمراء (١) قد كَثُرتُ وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئًا (٢ يُصلِحُ به النّاسُ كلامهم، ويُعرَب به كتاب الله تعالى! فأبى أبو الأسود، وكره إجابة زياد إلى ما سأل، فوجة زيادٌ رجلاً (وقال له: اقعد على طريق أبى الأسود؛ فإذا مرّ بك، فاقرأ شيئًا من القرآن، وتعمّد اللحن فيه. فقعد الرجل على طريق أبى الأسود، فلما مرّ به رفع صوته فقرأ: ﴿أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ به بالجر، فاستعظم أبو الأسود ذلك، وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله! ورَجَع من حاله (٣)، إلى زياد، وقال: يا هذا، قد أجبتُك إلى ما سألت، ورأيتُ أن أبدأ بإعراب القرآن، فابعث إلى شلاثين رجلاً؛ فأحضرهم زياد، فاختار منهم بإعراب القرآن، فابعث إلى شلاثين رجلاً؛ فأحضرهم زياد، فاختار منهم أبو الأسود عشرة، ثم لم يزل يختارُهم حتى اختار منهم رجلاً من عبد القيس (٤)، فقال: خُذ المصحف وصبغًا يخالف لونَ المداد، فإذا فتحتُ شفتى فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتُهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتُهما فاجعل النقطة الى جانب الحرف، وإذا كسرتُهما فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبعتُ شيئًا من هذه الحركات غُنَّةً فانقط نقطتين.

فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) يعنى بالحمراء الأعاجم؛ وفي الحديث: «أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي؛ أرسلت إلى الأحمر والاسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر...» قال شمر: يعنى العرب والعجم، والغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة وعلى ألوان العجم البياض والحمرة. اللسان - حمر.

<sup>(</sup>٢-٢) في ط: (يقيمون به كلامهم، فأبى عليه فبعث زياد رجلا).

<sup>(</sup>٣) ط: «فوره».

<sup>(</sup>٤) عبد القيس: قبيلة من أسد؛ وكانت ديارهم في تهامة؛ ثم خرجوا منها إلى البحرين.

وروى عاصمٌ قال: جاء أبو الأسود الدَّوْلَى إلى زياد وهو أمير بالبصرة؛ فقال: إنى أرَى العربَ قد خالطت هذه الأعاجم، وفسدت السنتُها، افتأذَنُ لى ان أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم؟ فقال له زياد: لا تفعل، قال: فجاء رجل إلى زياد، فقال: أصلح الله الأمير! «تُونِّقي أبانا وترك بنونا»، فقال له زياد: «تُونِّقي أبانا وترك بنونا!»، ادْع لى أبا الأسود؛ فلما جاءه قال له: ضع للناس ما كنتُ نهيتُك عنه؛ ففعل.

ويُروى أيضا، أنّ أبا الأسود الدُّوليّ قالت له ابنته: ما أحسنُ السماء! فقال لها: نجومُها، فقالت: إنى لم أُرِدْ هذا، وإنما تعجبتُ مِنْ حُسْنِها؛ فقال لها: إذنْ فقولي: ما أحسنَ السماء! فحينئذ وَضَع النحو؛ وأوّل ما رَسَمَ منه باب التعجب.

وحكى أبو حاتم السجستاني، قال: وُلدَ أبو الأسود الدُّوليّ في الجاهليّة، وأخذ النَّحو عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وروى أبو سَلمة موسى بن إسماعيل، عن أبيه، قال: كان أبو الأسود أوّلَ مَنْ وضع النحو بالبصرة.

وزعم قوم أنَّ أول من وضع النَّحو عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج.

وزعم آخرون أنَّ أوَّل مَنْ وضع النحو نصر بن عاصم.

فأمّا زَعْمُ مَنْ زعم أن أوّل مَنْ وضع النّحو عبد الرحمن بن هُرمُز الأعرج (١) ونصر بن عاصم (٢) فليس بصحيح؛ لأنّ عبد الرحمن بن هُرمْز، أخذ النّحو عن أبى الأسود، وكذلك أيضا نصر بن عاصم أخذه عن أبى الأسود، ويقال عن ميمون الأقرن.

والصحيح أنّ أوّل مَـنْ وضع النحو على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ لأنّ الروايات كلّها تُسيند إلى على بن أبى طالب

<sup>(</sup>١) كذا في ط، في الأصل: (هرمز بن الأعرج).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «هرمز بن الأعرج بن نصر»، وهو خطأ.(۳) م: «ثستند».

رضى الله عنه؛ فيانّه رُوِى عن أبى الأسود أنه سُئل فيقيل له: من أين لك هذا النّحو؟ فقال: لَفَقْتُ (١) حَدُودَهُ من على بن أبى طالب رضى الله عنه.

ويحكى عن يحيى بن معين رضى الله عنه (٢) أنه قال: مات أبو الأسود الدُّؤلى رضى الله عنه في الطّاعـون الجارف (٣) سنة تسع وسـتين. قال يحـيى: ويقال: إنه مات قبل الطاعون؛ وذلكَ في خلافة أبي خُبيب عبد الله بن الزبير (٤).

وأخذ عن أبى الأسود عَنْبسة الفيل، وميمون الأقرن، ونصر بن عاصم، وعبد الرّحمن بن هُرْمُز، ويَحيى بن يَعمَر.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) لفقت؛ تلقفت وحفظت.

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن معين بن عون، أبو زكرياء البغدادى، إمام الجرح والتعديل. ولد سنة ۱۹۸، وتوفى سنة ۲۳۳. تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) وقع الطاعون الجارف بالبصرة سنة ٦٩، كان ثلاثة أيام، مات فيها فى كل يوم سبعون ألفًا، وقل الناس بالبصرة جندا حتى إنه ماتت أم أمير البصرة، فلم يجدوا من يحملها إلا بجهد. قالوا: وكان هذا سابع طاعون فى الإسلام، وأوله على عهد رسول الله عليه النجوم الزاهرة ١٨٢:١.

<sup>(</sup>٤) بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بمكة بعــد موت يزيد سنة ٦٤، ودانت له الحجاز واليمن والعراق وخراسان، ومات مقتولا سنة ٧٣.

#### ٢- عنبسة الفيل (\*)

فأمّـا عَنبسة الفـيل، فهو عنبـسة بن مَعْـدان، وكان معْـدان رجلاً من أهل مَيْسان (١)، قدم البصرة وأقام بها، وكان يقال له: معَدْان الفيل.

وسببُ ذلك أنّ عبد الله بنَ عامر (٢) كان له فيلٌ بالبصرة، وقد استكثر النَّفقة عليه، فأتاه مَعْدان، فتقبّل (٣) بنفقته، وفضَل في كلّ شهر، فكان يُدعَى مَعدان الفيل، فنشأ له عَنْبَسة، فتَعلّم النحو علَى أبى الأسود، وروَى الشعر، وانتسب إلى مَهْرة ابن حَيْدان، وروَى لجرير شعْرًا، فبلغ ذلك الفرزدق، فقال يهجُوه:

لَقَدْ كَانَ فِي مَعْدَانَ والفيلِ زَاجِرٌ لَعَنْبَسةَ الرَّاوِي عَلَيَّ القصائدا(٤)

ويُروى أنَّ بعض عُمَّال البصرة سألَ عَنْبَسة عن هذا البيت وعن الفيل، فقال عَنْبسة: لم يقلْ: «الفيل»، وإنما قال: «اللؤم»، فقال لعَنْبسة: إن أمْرًا تَفَرُّ منه إلى «اللؤم» لأمرٌ عظيم! (٥٠).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٣٩ ، ٤٠ ، وأخبار النحويين البصريين للسيرافي ٢٣، ٢٤، وإنباه الرواة ٢: ٣٨٠, ٣٨١، وبغية الوعاة ٢: ٣٣٣، وتلخيص ابن مكتوم ٨١، وروضات الجنات ٢٧٢، وطبقات الزبيدي ٢٤، وطبقات الشعراء لابن سلام ١٣، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٣٧، ومراتب النحويين ١١، ٢١ والمزهر ٢: ٣٩٨، ٤٢٦، ومعجم الأدباء ١٦: ١٣٣ – ١٣٥، والمقتبس للمرزباني ٣٣.

<sup>(</sup>١) ميسان: إقليم واسع بين البصرة والكوفة.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عامر بن كريز، أحد ولاة البصرة، وكان رجلا لينا كريما، لا يأخذ على أيدى السفهاء، ولا يعاقب في سلطانه، ففسدت البصرة في أيامه، ثم عزله معاوية سنة ٤٤، ورده إليها بعد قليل، فمكث أربعة أشهر، ثم عزله سنة ٤٥. وانظر تاريخ الطبرى (حوادث سنة ٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٣) يتقبل، أي يتكفل.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) رواية ياقوت: «كانت لزياد بن أبيه فيلة ينفق عليها في كل يوم عشرة دراهم، فأقبل رجل من أهل ميسان يقال له معدان، فقال: ادفعوها إلى وأكفيكم المئونة، وأعطيكم عشرة دراهم في كل يوم، فدفعوها إليه، فأثرى وابتنى قصرا، ونشأ ابن له يقال له عنبسة، فروى الأشعار وفصح، ودوى شعر جرير والفرزدق، وانتمى إلى بنى أبى بكر بن كلاب، فقيل للفرزدق: ها هنا رجل يروى شعر جرير ويفضله عليك، ووصفوه له، فقال: رجل من بنى أبى بكر بن كلاب على =

ويُرُوَى عن أبى عُبَيدة مَعْمر بن المثنَّى أنه قال: اختلف الناس إلى أبى الأسُود الدُّوَلَى يتعلمون منه العَربيَّة، فكان أبرعَ أصحابِه عَنْبسة بن مَعْدان المَهْرى، واختلف الناس إلى عنبسة، فكان أبْرعَ أصحابِه ميمون الأقرن.

ورُوىَ أيضًا عن أبى عُبيدة أنه قال: أوَّل مَنْ وضع النحوَ أبو الأسود الدُّوَلَى، ثَم ميمون الأقرن، ثم عنبسة الفيل، ثم عبد الله بن أبى إسحاق، ثم عيسى بن عمر. ففى هذه الرواية ميمونُ الأقرن قبل عنبسة، وفى تلك الرواية عنسة قبل ميمون (١).

※ ※ ※

<sup>=</sup> هذه الصفة لا أعرفه! فأرونى داره، فأروه، فقال: هذا ابن معدان الميسانى، ثم قص قصته وقال: لقَد كانَ فى مَد عُدانَ والفيلِ زاجررٌ لِعَنْبَ سَدَة الراوِى على القصصائدا فروى البيت بالبصرة؛ ولقى عنبسة أبا عيينة بن المهلب، فقال له أبو عيينة: ماذا أراد الفرزدق بقوله: «لقد كان فى معدان والفيل زاجر؟»، فقال: إنما قال: «واللؤم زاجر»، فقال أبو عيينة: وأبيك إن شيئًا فررت منه إلى اللؤم العظيم».

<sup>(</sup>١) ذكرهما الزبيدي في الطبقة الثانية من نحاة البصرة، مع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وذكر عبد الله بن أبي إسحاق في الطبقة الرابعة، وذكر عيسى بن عمر في الطبقة الخامسة.

#### ٣- نصر الليثي<sup>(\*)</sup>

وأما نصر بن عاصم اللَّيثيّ، فإنّه كان فقيها عالما بالعربية، فصيحا؛ قال عمرو بن دينار<sup>(۱)</sup>: اجتمعت أنا والزهريّ<sup>(۲)</sup>، ونصر بن عاصم، فتكلّم نصر، فقال الزهريّ: إنه ليفلَّق العربيّة<sup>(۳)</sup> تفليقا. قال المدائنيّ: وكان يرى رأى الخوارج؛ ثم تركهُم ورجع عنه، وقال في ذلك:

فَسارَفْتُ نَجْدِة والذين تـزرقـوا وابن الزُّينـرِ وشيعـة الكَذَّاب (٤) وهوى النِّجَارِيِّينَ قَـدْ فَارَقـتُه وعطيّة المتـجـبر المُرْتَاب

وقرأ القرآن أيضا على أبى الأسود، وقرأ أبو الأسود على على رضى الله عنه، فكان أستاذه في القراءة والنحو. مات سنة تسع وثمانين في أيام الوليد بن عبد الملك(٥).

ويقال: إنه مات بالبصرة لسنة تسعين في أيام الوليد أيضا.

\* \*

<sup>(\*)</sup> ترجست فى أخبار النحويين البصريين ٢٠، ٢١، وإشارة التعيين الورقة ٥٦، وإنباه الرواة ٣٣:٣ ، وبغية الوعاة ٢: ٣١٣، ٣١٤، وتاريخ ابن الأثير ٤: ١١٦، وتلخيص ابن مكتوم ٢٠٢، ٢٦، ٢٦١، وتقريب التهذيب ٢: ٢٩٩، وتسهذيب التسهذيب ٢: ٤٢٧، وخلاصة تذهيب الكمال ٣٤، وطبقات القراء لابن الجزرى ٣٣: ٣٣٠، وطبقات الزبيدى ٢١، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٦٨، والفسلاكة والمفلوكين ٦٤، ٥٥، ومعجم الأدباء ٢١: ٢٢٤، والمقتبس للمرزباني ٣٢.

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن دينار البصرى؛ مولى آل الزبير بن شعيب. روى عن سالم بن عبد الله؛ وعنه الحمادان. ميزان الاعتدال ٣: ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب؛ ينتهى إلى زهرة بن كلاب. كان مع عبد الملك بن مروان، ثم مع هشام بن عبد الملك، ثم مع يزيد ابنه واستقضاه، وتوفى سنة ١٢٤. المعارف ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) يفلق، أي يأتي بالعجب.

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢٩٣:٣؛ وهو نجدة بن عامر، من زعماء الخوارج. والذين تزرقوا: المنسوبون إلى نافع بن الأزرق الحروري. ويعني بالكذاب المختار بن أبي عبيد.

<sup>(</sup>٥) ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة سنة ٨٦، وتوفى سنة ٩٦.

## ٤- ابو داود الاعرج(\*)

وأما الأعْرَج (١)؛ فهو أبو داود عبد الرحمن بن هُرمز الأعْرَج (٢)، وكان مولى لمحمد بن ربيعة بن الحارث بن الطّلب (٣).

وكان أحد القُرّاء، عالمًا بالعربيّة، وأعلمَ النّاس بأنساب العرب، وخرج إلى الإسكندريّة، وأقام بها إلى أن مات سنة سبع عشرة ومائة (٤) في أيام هشام بن عبد الملك (٥).

张锋华

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي ٢١، ٢٢، وإنباه الرواة ٢٢٢، ١٧٢، ١٧٢، والانساب ١٤٤، والبداية والنهاية ١٤٤٩، وبغية الوعاة ٢: ٩١، وتاريخ ابن الأثير ٢٢٤٤٤، والانساب ١٤٤، وتاريخ ابن الأثير ٢٢٤٤٠، وتذكرة الحفاظ ١: ٩١، ٩٠ وتقريب التهذيب ٢٠٠٠، وتلخيص ابن مكتوم ١٠، وتهذيب الاسماء واللغات ٢: ٣٠٠، ٢٠٠٠، وتهذيب التهذيب ٢: ٢٠٠، ١٩٠، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠، وشذرات الذهب ١: ١٥٣، وطبقات الزبيدي ١٩١، ٢٠، وطبقات ابن سعد ٥: ٢٨٣، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٨٨، وطبقات القراء لابن الجوزي ١: ١٨٨، والفهرست ٣٩، واللباب لابن الأثير ١: ٢٠ (وذكر أن كنيته أبو حازم)، ومرآة الجنان ١: ٢٥٠، والمعارف ٤٦٥، والنجوم الزاهرة ١: ٢٨٢.

<sup>(</sup>١) م: «وأما عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «ابن الأعرج»، وأثبت ما في جميع المراجع.

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعد ٢٠:٥: «هو مولى محمد بن ربيعة بن الحارث، عتاقـة»، وقد ذكره ابن جرير الطبرى في المنتخب من ذيل المذيل ٢٥٥١ في باب: «ذكر من انتهت إلينا كنيت عمن شهر بالاسم دون الكنية من التابعين»، وقال: «يكني أبا حمـزة، بابنه حمزة». وفي تذكرة الحـفاظ: «مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدنى كاتب المصاحف».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط، وذكر ابن الجزرى في الطبقات، أنه قيل إنه توفي سنة ١١٩.

<sup>(</sup>٥) تولى هشام الخلافة سنة ١٠٥، وتوفى سنة ١٢٥.

## ۵- **یحیی بن یعمر** (\*)

وأمَّا يَحْيى بن يَعمر العدُوانى ؛ فيُكنى أبا سليمان، وهو رجل من عَدُوان بن قيس بن غَيْلان بن مُضَر، وكان عالمًا بالعربية والحديث، ولقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وغيرهما من الصحابة.

وروَى عنه قَتَادة (١)، وكان من الفُصحَاء، وكان قد ولاَّه يَزيد بن المهّلب القضاء بُخراسان، فقال له يوما: هل تشرب النَّبيذ؟ فقال: ما أدَعُه في صباحي ومسائى، فقال له: أنت ونبيذك؛ وعزَله عن القضاء.

ويروى أن الحجّاج بن يوسف قال له: أتجدنى ألَحن؟ فقال: الأمير أفصح من ذلك، فقال: عزمت عليك لتخبرنى! فقال يحيى: نَعم! فقال له: فى أى شىء؟ فقال: فى كتاب الله تعالى؛ فقال: ذلك أشنَع؛ ففى أى شىء من كتاب الله تعالى؟ قال: قرأت: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالًا اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبً إِلَيْكُم ﴾ (٢) فرفعت «أحبُّ» وهو منصوب، فقال له الحجّاج: طَولُ لحيتك أوقعك - وكان طويلَ اللحية - فقال له رجل ممّن حضر: أيّها الأمير، حدّثنى كَعْبُ الأحبار أنه مكتوب فى بعض الكتب أن اللحية مخرجها من الدّمَاغ، فمن تُفرط لحيته فى طولها يخفُّ فى بعض الكتب أن اللحية مخرجها من الدّمَاغ، فمن تُفرط لحيته فى طولها يخفُّ

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٢٢. والأعلام ٢٥٥١ وإنباه الرواة برقم ٨١٥، وبغية الوعاة ٢٠٥١، وتاريخ ابن الأثير ٢٠٠٤، ٣٠٩، ٣٠٩، وتقريب التهذيب ٢١١، ٣٦١، وتلخيص ابن مكتوم ٢٧١، وتهذيب التهذيب ١٤، ٤٠ وخلاصة تذهيب الكمال، ٣٦٩ وابن خلكان ٢٢٦، ٢٢٨، وروضات الجنات ٢٧٢، وطبقات القراء ٢: الكمال، ٣٦٩، وطبقات ابن سعد ٧: ٣٦٧، وطبقات الزبيدي ٢٢، ٣٢، وطبقات الشعراء ١٣، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٧٤، ٢٥٥، وفهرس ابن النديم ٤١، ومراتب النحويين ٢٥، ٢٦، ومراة الجنان ١: ٢٧١، والمزهر ٢: ٣٩٨، ٢٠٤، و١٠ ومعجم الأدباء ٢٠: ٢٤، وقيل بضم الميم، والأول أصح وأشهر؛ وسمى بذلك تفاؤلا بطول العمر».

<sup>(</sup>۱) هو قتادة بن دعامة السدوسي التابعي، سمع مالك بن أنس وابن سيرين وروى عنه سليمان التيمي والأوزاعي وشعبة. تهذيب الأسماء واللغات ٢: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٢٤.

دماغه، ومَنْ خفّ دماغه قلّ عقلُه، ومَنْ قَلَّ عقلُه كان أحمق، والأحمق لا يُسمَع عَنه (١)؛ فقال الحجّاج [ليحيى] (٢): لا تساكِنِّي ببلد أنا فيه؛ ونفاه إلى خُراسان وبها يَزيد بن المهلب؛ فكان عنده.

قال محمد بن سلام: أخبَرنى أبى أنَّ يَزيد بن المهلَّب، كتب إلى الحجّاج: إنَّا لقينا العدوّ، ففعلنا وفعلنا، واضطررَنَاه إلى عُرْعُرة (٣) الجبل؛ فقال الحجّاج: ما لابن المهلّب وهذا الكلام! فقيل له: إنّ يحيى بن يعْمَر عنده، فقال: ذاك إذن!

وكان يستعمل الغريب في كلامه، فمن ذلك أنه قال لرجل خاصمته امرأته: أأنْ سالتُك ثمن شكرها وسرّك، أنشأت تمطلها وتَضْهَلها (٤)!

الشَّكْر والسرّ: النكاح. ويروى: «وشَبْسرِك» والشبر: العطاء. وخاصم رجل رجلا في غلام، فقال: باعني غلامًا أبّاقًا، فقال له يحيى: ألا قلت: أبُوقا!

ومات یحیی بن یعمر بخراسان سنة تسع وعشرین ومائة، فی أیام مروان بن محمد<sup>(۵)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ط: (منه).

<sup>(</sup>٢) تكملة من ط.

<sup>(</sup>٣) عرعرة الجبل: أعلاه.

<sup>(</sup>٤) تضهلها، أي تقتر عليها.

<sup>(</sup>٥) تولى مروان سنة ١٢٧، ومات مقتولاً بمصر سنة ١٣٢.

#### ٦- ابن أبي إسحاق الحضر مي (\*)

وأما ابن أبى إسحاق، فهو أبو بحر عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى". وكان قيمًا بالعربية والقراءة، إماما فيهما؛ وكان شديد التّجريد للقياس<sup>(١)</sup>. ويقال: إنّه كان أشد تجريدًا للقياس من أبى عمرو بن العلاء، وكان أبو عمرو بن العلاء أوسع علْمًا بكلام العرب ولغاتها وغريبها.

ويُروى أنّ بلال بن أبى بردة (٢) جَمَع بينهما، قال يونس: قال أبو عمرو: فغلبنى ابنُ أبى إسحاق يومئذ بالهمز، فنظرتُ فيه بعد ذلك. ويقالُ إنّه أوّل من علّل النحو.

وقال محمد بن سكام: سمعتُ رجلا يسألُ يونسَ عن عبد الله بن أبي إسحاق وعلمه، فقال: هو والبَحْر سواء، أي هو الغاية.

وقال يونس: كان أبو عسمرو أشدَّ النّاس تسليمًا للعرب، وكان عبدُ الله بن أبى إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب، وكان موالى ابن أبى إسحاق الحضرميّ مواليًا، وهم حلفاء بنى عبد شمس بن عبد مناف، وكان يرد كثيرًا على الفرزدق ويتكلّم (٣) في شعره، فقال فيه الفرزدق:

فَلَوْ كَانَ عَبِيْ اللهِ مَوْلَى هَجَوْته ولكنَّ عبدَ الله مَوْلَى مَواليَا(٤)

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٢٥- ٢٨، وإنباه الرواة ٢:٤٠١-١٠٨، وبغية الوعاة ٢:٤٠١ وتاريخ ابن الأثير ٢:٢٢، وتاريخ أبي الفدا ٢:٨٠١، وتقريب التهذيب ٢:٣٠٠، وتلخيص ابن مكتوم ٩٠، وتهذيب التهذيب ٥: ١٤٨: وخزانة الأدب ١: ١١٥، ١١٦، ١١٦، وخلاصة تذهيب الكمال ١٦٢، وطبقات الزبيدي ٢٥- ٢٧، وطبقات الشعراء لابن سلام ١٤-١٩، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٦٥، وطبقات القراء لابن الجزري ١:١٥، والفهرست ٤١، ومراتب النحويين ١٢، والمزهر ٢:٣٩٨، ٣٢٤، ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: والفهرست ٢١، والمعارف ٣٢، والمقتبس ٢٤، والنجوم الزاهرة ١: ٣٠٣.

<sup>(</sup>١) حاشية ط: «قوله: شديد التجريد للقياس؛ أي الاجتهاد فيه؛ يقال: تجرد زيد للأمر، جد فيه».

<sup>(</sup>۲) بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى؛ كان أمير البصرة وقاضيها؛ إلا أنه لم تحمد سيسرته فى القضاء؛ وكان يقول: إن الرجلين ليختصمان إلى فأجد أحدهما أخف على قلبى فأقضى له. توفى نحو سنة ١٢٦. تهذيب التهذيب ١: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ط: «ويكلمه».

<sup>(</sup>٤) البيت من شواهد سيبويه ٢: ٥٨؛ وكان سبب هجاء الفرزدق لابن أبي إسحاق - على ما ذكره =

فقال له ابن أبى إسحاق: ولقد لحنتَ أيضًا فى قولك: «مولى مواليا» وكان ينبغى أن تقول: «مَوْلَى موال»؛ والحليف عند العرب مَوْلَى، ومنه قول الأخطل: أتَشْتِمُ قَوْمًا أَثْبَتُ وكُمْ بنَهُ شَلَ ولولاهُمُ كنتمْ لِعُكْلِ مواليَا(١)

وروى أبو عمرو أنَّ ابنَ أبي إسحاق سمع الْفَرَزْدُق يُنشد:

وعض ومان يا بنَ مروان لم يَدَعْ من المال إلا مُسْحَنًا أو مُجَلَّفُ (٢)

فقال له ابن أبى إسحاق: على أى شيء ترفع «أو مجلَّف»؟ فقال: على ما يسوءُك وينوءُك؛ قال أبو عمرو: فقلت للفرزدق: أصبت الموهو جائز على المعنى، أي لم يبق سواه.

وقرأ عبد الله بن أبى إسحاق الحضرميّ على يحيى بن يَعْمَر؛ وقرأ أيضًا هو وأبو عمرو بن العلاء على نصر بن عاصم، وكانا رفيقين.

وكان هـو وأبو عمـرو وعيـسى بن عُمـر فى وقت واحد، وتوفَّى قبلهمـا بالبصرة سنة سبع عشرة ومائة (٣)، فى أيام هشام بن عبد الملك.

= ابن سلام - أنه لما سمع الفرزدق ينشد في مديحه يزيد عبد الملك:

مستقبلين شَـمَـال الشَّامِ تَضـرِبُهُمْ بحـاصِب كـنديفِ القُطْنِ منشـورِ عَلَى عَــمَاثِمِنَا يُلْقَــى وارحُــلِنَا عَلَى زواحفٌ تـزجى مُـخّـهـا ريرِ

قال له: أسأت؛ إنما هى : «رير» بالرفع؛ وكذلك قياس النحو فى هذا الموضع؛ فلما ألحوا على الفرزدق قال: «زواحف تزجيها محاسيرُ»؛ ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول؛ فلما أكثروا الرد على الفرزدق هجاه بهذا البيت. وانظر الزبيدي ٢٦، ٢٧.

(١) ديوانه ٦٦؛ وروايته هناك:

#### أتشتم قومًا أثَّلُوك بِنَهْشَلِ \*

وقال فى شرحه: «أثلوك، أى أكثروا عَدَدك»، وذاك أن بنى يربوع كانوا حلفاء لبنى نهشل؛ وكانت عكل حلفاء لبنى نهير».

(٢) ديوانه ٥٥٦؛ وفيه: «مجرف» وفي الأصول: «مسحقًا»، تحريف. والمسحت: الذي لا يدع شيئًا إلا أخذه، والمجلف: الذي أخذ من جوانبه، وقبله:

إليكَ أمسيسَرَ المؤمنينَ رَمَتْ بِنَا هُمُسُومِ المُنَى والْهَـوْجَلُ المُتعَسَّفُ الهوجل: البطن الواسع من الأرض. والمتعسف: الطريق المسلوك بلا علم. وانظر اللسان - سحت، جلف.

(٣) كذا ذكره المؤلف؛ وهو يوافق ما في طبقات الزبيــدى وإنباه الرواة، وفي ابن الأثيــر وأبي الفدا والنجوم الزاهرة أنه توفي سنة ١٢٧.

#### ٧- عيسى بن عمر الثقفي (\*)

وأما عيسى بن عمر الثقفيّ، فكنيـتُه أبو سليمان – ويقال: أبو عمر – وكان ثقةً عالما بالعربيّة والنّحو والقراءة، وقراءتُه مشهورة.

وكان فصيحًا يتقعّر في كلامه، ويَعْدل عن سهل الألفاظ إلى الوحشى والغريب؛ في من ذلك أنه لما ضربه يوسف بن عمر بن هُبَيْرة (١) في سبب ثياب استودعها؛ قال: إن كانت إلا أثيّابًا في أسينفاط، قبضها عَشّارُوك (٢). وذلك أن بعض أصحاب خالد بن عبد الله القسري (٣) أو دعه وديعة، فلمّا نُزع خالد بن عبد الله عن إمارته بالعراق (٤)، وتقلّد مكانه يوسف بن عُمَر، كتب إلى واليه بالبَصْرة أن يحمل إليه عيسى بن عمر مقيّدًا، فدعا به وبالحداد، وأمر بتقييده، وقال: لا بأس عليك، إنّما أراد الأمير أن يؤدّب ولَده، قال: فما بال القيد إذن ! فبقيت مثلا بالبصرة، فلمّا أنّى به يوسف بن عمر، سأله عن الوديعة فأنكرها، فأمر به فضرب بالسياط، فلمّا أخذه السّو ط جذع، فقال: أيّها الأمير، والله إنّما فأمر به فضرب بالسياط، فلمّا أخذه السّو ط جذع، فقال: أيّها الأمير، والله إنّما

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٣١-٣٣، وإشارة التعيين الورقة ٣٩، ٤٠، وإنباه الرواة ٢: ٣٧٠-٣٧٤، والبداية والنهاية ١٠: ١٠٥، ١٠، وبغية الوعاة ٢: ٢٣٧، ٢٣٨، وتاريخ ابن الأثير ١٠٥، وتاريخ أبي الفدا ٢١:٥، وتاريخ ابن كثير ١٠٥، وتلخيص ابن مكتوم ١٧٩، ١٨، وابن خلكان ٤٩٤، وروضيات الجينات ٥٥٠، ٥٥٠، وشيذرات اللهب ١٨٠، وابن خلكان ٤٦٤، ٣٩٣، ٤٩٤، وروضيات الجينات ٢٥٠، ٢٢٥، وطبقات الزبيدي ٣٥-٤١، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٣٩، ٢٤٠، وطبقات القراء ١١٣١، وعيون التواريخ (وفيات الأعيان ١٤٥)، والفلاكة والمفلوكين ١٢٠، والفهرست ٤١، ٢٤، ومراتب النحويين ٢١، ومرآة الجنان ٢١٠٠- ٢٠٠، والمزهر، ٣٩٩، والمنهرست ٤١، ٢٤، ومراتب النحويين ٢١، ومرآة الجنان ٢٠٠١، ومعجم الأدباء ٢١:

<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفى، ولاه هشام بن عبد الملك اليمن، ثم ولاه العراق إلا أنه عزله يزيد بن الولسيد وحبسه فى دمشق، ثم قتله يزيد بن خالد القسسرى سنة ١٢٧ بثأر أبيه. شذرات الذهب ١٧٢١.

<sup>(</sup>٢) أسيفاط، تصغير أسفاط، وهو جمع سفط؛ بفتحتين. والعشار: قابض عشر للزكاة.

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن عبد الله القسرى؛ أمير العراقين، كان جوادًا ممدحًا خطيبًا عزله هشام وولى بعده يوسف بن عمر؛ فحاسب وحاسب عماله، وحبسه وعذبه؛ ومات تحت العذاب سنة ١٢٦؛ شذرات الذهب ١٦٩١١.

<sup>(</sup>٤) ط: «إمارة العراق».

كانت أُثَيَّابًا في أسَيْفَاطٍ، قبضها عشَّاروك؛ فرفع السَّوط عنه، ووكَّل به حتَّى أخذ الوديعة منه.

وقال على بن محمد بن سليمان: رأيت عيسى بن عمر طول دهره يحمل في كُمّ خرقة يحمل فيها سكر العُشر (١) والإجّاص اليابس، وربما رأيته واقفًا عندى أو سائرًا، أو عند وُلاة أهل البصرة، فتصيبه نَهكة (٢) على فؤاده، فيخفق عليه حتى يكاد يُغلب، فيستغيث بإجّاصة وسكرة يلقيهما في فمه، ثم يعتصهما فإذا اردرد من ذلك شيئًا سكن عليه؛ فسألتُه عن ذلك، فقال: أصابني هذا من الضّرب الذي ضربني يوسف بن عمر، فعالجته بكل شيء، فلم أجد له أصلح من هذا.

وصنّف كتابين في السنحو، يُسمّى (٣)، أحدهما الجامع، والآخر الإكمال. وفيهما يقول الخليل بن أحمد - وكان الخليل قد أخذ عنه:

ذَهَبَ النحو جميعًا كلُّهُ غيرَ ما أحدث عيسى بن عُمَرْ ذَهُ الناس شمسٌ وقَمَر (٤)
 ذاك إكسمالٌ وهذا جامعٌ فَهُمَا للناس شمسٌ وقَمَر (٤)

وهذان الكتابان لم نرهما ولم نَرَ أحدًا رآهما.

بَعْد أبى عمرو وحمّاد والزَّبْن فى المشهَد والنادى (٥) يأتمى لهم دهر بالماداد! ولا خليلا حميّة الوادى (٦)

وقال يحيى بن المبارك اليزيدى:

يَا طَالِبَ النَّحَوِ الْا فَابِكِهِ
وابنِ أَبَى إستحاق فِي علْمَهُ
عَيْسَى وأشباهٌ لعيسى وَهَلُ
ويُونُس النَّحَوِيَّ لاتنسَهُ

- (١) العشر: من كبار الشجر؛ وله سكر يخرج من فروعه ومواضع زهره.
- (۲) النهكة: الجهد والمشقة.(۳) ط: «سمى».
- (٤) ذكر أبو الطيب اللغوى في مراتب النحويين: «وألف عيسى بن عمر في النحو كتابين؛ كتابًا مختصرا وكتابا مبسوطا؛ فسمى أحدهما الإكمال والآخر الجامع؛ فأحبرنا محمد بن يحيى قال: اخبرنا محمد بن يزيد، قال: قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر؛ فكانت كالإشارة إلى الأصول».
  - (٥) في الأصول: «والباد» والأجود ما أثبته من السيرافي.
  - (٦) كذا في ط والسيرافي، وفي الأصل: •جنة الوادى،، وحية الوادى؛ يريد الداهية.

وتوفى سنة تسع(١) وأربعين ومائة.

ويشهد لهذا ما رُوى عن الأصمعيّ أنه قال: تُوفِّيَ عيسى بن عمر قبل أبى عمرو بخمس سنين، وكان ذلك في خلافة أبى جعفر المنصور (٢)، وكان أبو عمرو قد تُوفِّي سنة أربع وخمسين ومائة، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) تولى أبو جعفر الخلافة سنة ١٣٦، وتوفى سنة ١٥٧.

#### ٨- أبو عمرو بن العلاء<sup>(\*)</sup>

وأما أبو عَمْـرو بن العـلاء، فهـو العلَم المشـهور في عـلم القراءة واللَّغـة واللَّعـة واللَّعـة واللَّعـة واللَّعـة والعربية (١)، وكان من الشأن بمكان. واسمه زبَّان؛ ويُروَى أنّ الفـرزدق جاء معتذرًا إليه من أجل هجو بلغه عنه، فقال له أبو عمرو:

هَجَوْت زَبَّانَ ثُمَّ جنت معتذرًا مَنْ هَجْوِ زبَّان، لِمْ تَهْجُو وَلِمْ تَدَعُ!

فهذا يدلُّ على أنَّ اسمه زَبَّان؛ واختلفوا في اسـمه اختلافا كثيرًا، ومنهم من قال: اسمه كنيتُه.

أخـذ النحـو عن نصـر بن عــاصم الَّليـثيِّ، وأخــذ عنه يُونس بن حــبـيب البَصريِّ، والخليل بن أحمد، وأبو محمد يحيى<sup>(٢)</sup> بن المبارك اليزيديِّ.

وكان يونس بن حبيب يقول: لو كان أحدٌ ينبغى أن يُؤخذ بقوله كلّه فى شىء (٣)، كان ينبغى أن يُؤخذ بقول كلّه ولكنْ شىء (٣)، كان ينبغى أن يُؤخذ بقول أبى عمرو بن العكاء كلّه فى العربية، ولكنْ ليس من أحد إلاَّ وأنت آخذ من قوله وتارك (٤).

<sup>(\*)</sup> ترجسمته فی أخبار النحوین للسیرافی ۲۸-۳۱، وإشارة التعیین ٥: الورقة ٣٦، والاعلام للزرکلی ٣: ۷۲، وإنباه الرواة برقم ٩١٩، والانساب الورقة ٥٥٥، والبدایة والنهایة لابن کثیر ۱: ۱۱٪، وتاریخ ابن الاثیر ٥: ۳۸، وتاریخ أبی الفدا ۲: ۲، وتقریب التهذیب ۲: ٤٥٤، وتلخیص ابن مکتوم ۲۸۹، وتهذیب الأسماء واللغات ١: ۲٦٪، وتهذیب التهذیب ۱۲: ۱۷۸، ۱۸، وخلاصة تذهیب الکمال ۳۷۶، وابن خلکان ۱: ۳۸۳–۳۸۸، والذریعة ۱: ۳۱۸، وروضات الجنات ۲۹۸، ۹۲۹، وشدرات الذهب ۱: ۲۳۷، والشریشی ۲: ۲۵۶–۲۰۲، وروضات الجنات ۲۹۸، ۹۲۹، وطبقات ابن قاضی شهبة الورقة ۲۸۹–۲۹۱، وطبقات القراء ۱: وطبقات الزبیدی ۲۸–۳۲، والغبر للذهبی ۱: ۳۲۲، والفهرست ۲۸، وفوات الوفیات ۱: ۳۳۱، ۳۳۲، واللباب ۳: ۲۱۷، ومراتب النحویین ۳۱–۲۰، والمزهز ۲: ۳۹۹، والمعارف ۳۳۱، والمقتبس للمرزبانی ۲۵–۳۷، والنجوم الزاهرة ۲: ۲۲،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «اللغة العربية» والوجه ما أثبته من ط

<sup>(</sup>٢) ط: (على)؛ وهو خطأ؛ صوابه ما فى الأصل وما ذكره المؤلف فى ترجمة يحيى بن المبارك اليزيدى.

<sup>(</sup>٣) ط: «في كل شيء».

<sup>(</sup>٤) بعدها في ط: ﴿ إِلَّا النَّبِي عَلَيْكُ ".

ورور ورور الأصمعيُّ عن الخليل بن أحمد، عن أبي عَمْرو بن العكاء، أنه قال: أكثر مَنْ تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيَّة.

وحكى الأصمعى قال: غدوت ذات يوم إلى زيارة صديق لى، فلقينى أبو عمرو بن العلاء، فقال: إلى أين يا أصمعى قلت: إلى صديق لى، فقال: إن كان لفائدة، أو لمائدة، أو لعائدة، وإلا فلا.

وروى أنه سئِل عن قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثُ﴾(١)، فقال: المعنى شَدَدُنَا، وأنشد:

أَجُدٌ إذا ضَمَرَتُ تعزَّز لحُمُها وإذا تُشدُّ بنِسعها لا تَنْبِسُ (٢)

تعزِّر، أي اشتدِّ، ولا تنبس؛ أي لا تصوِّت.

ويُروى عن أبى عـمرو، قال: كنت هاربًا من الحجاج بن يـوسف، وكان يشتبه على «فرْجة» هل هي بالفتح أو بالضمِّ؟ فسمعت قائلاً يقول:

رُبُّمَا تَجْزَع النُّفُوسُ مِن الأمْرِ لَهُ فَرْجةٌ كَحَلِّ العقالِ (٣)

بفتح الفاء من «فَـرْجة»، ثم قال: ألا إنه قد مات الحجَّاج؛ قــال: فما كنتُ أدرى بأيَّهما كنتُ أشَدَّ فرحًا، بقوله: «فَرْجة»، أو بقوله مات الحجاج!

ويُروَى أن أبا عمرو سأل أبا خيرة (٤) عن قولهم: «استأصل الله عَرْقاتهم»، فنصب أبو خيرة التَّاء من «عَرْقاتهم»(٥)، فقال له أبو عمرو: هَـيْهات يا أبا خَيْرة!

<sup>(</sup>١) سورة يس ١٤.

<sup>(</sup>٢) للمتلمس، اللسان - عزز. وفي حاشية ط: «قوله: أجد، بضمتين، أي نافة موثقة قوية، ولا يوصف به إلا الإناث».

<sup>(</sup>٣) لأمية بن أبى الصلت؛ ذكره صاحب اللسان في - فرج، وأورد قبله: لا تضميعًن في الأمور فسقد تُكُم الله المعارد احتمال

<sup>(</sup>٤) أبو خيرة؛ ذكره ابن النديم في الفهرست ٦٨؛ وقال: اسمه نهشل بن زيد؛ أعرابي بدوى من بني عدى؛ دخل الحيرة؛ وله من الكتب كتاب الحشرات.

<sup>(</sup>٥) في اللسان: العرقاة: الأصل الذي يذهب في الأرض سفلا. ويقولون في الدعاء عليه: «استأصل الله عرقاته»، ينصبون التاء لأنهم يجعلونها واحدة مؤنثة. . قال الأزهري: والعرب تقول: استأصل الله عرقاتهم ( بكسر التاء) وعرقاتهم (بفتح التاء)، أي استأصل شأفتهم، فعرقاتهم بالكسر جمع عرق، كعرس وعرسات، ومن قال عرقاتهم (بالفتح) أجراه مجري سعلاة».

لان جِلْدك! وذلك أن أبا عمرو استضعف النَّصْب، لأنَّه كان قد سمعها [منه](١) بالجرِّ، وكان أبو عمرو بعد ذلك يرويها بالنصب والجرِّ<sup>(٢)</sup>.

وكان أبو عمرو يقول: إنما نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقْل فى أصول رَقْل (٣)، أى نخل طوال؛ وهذا يدلُّ على كماله فى فضله، قال الشاعر:

وَمَا عَبَّر الإِنْسَانُ عَنْ فَضْلِ نَفْسِه بمثلِ اعتقادِ الْفَضْلِ فِي كُلِّ فاضل وإنَّ أخسَّ النقص أن يرمِي الفتي (٤) قدى العَيْن عنه بانتقاص الأفاضل

وحكى يونس بن حبيب السبصرى ، عن أبى عمرو أنه قال: ما انتهى إليكم مما قالت العربُ إلا أقلُّه، ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علْمٌ وشعر كثير.

وقال إبراهيم الحربيّ: كان أهل العربية كلهم أصحاب أهواء؛ إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنّة: أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب البصريّ، والأصمعيُّ.

ومما رُوِي عن أبي عمرو لشيخ من نجدِ<sup>(ه)</sup>:

فاستقلر الله خَيْرًا وَارْضَيَنَ بِهِ وَيَنْمَا الْمَرَءُ فَى الأَحْيَاءِ مُغتبِطً يبكي غيرين عَلَيْهِ لَيْسَ يَعْرَفُه

فَ بَيْنَمَ العُسْر إذْ دَارَتْ مَي اسيرُ (١) إذْ صَارَ فِي الزَّمْس تعفُوه الأعاصير (٧) وذُو قَررابَتِهِ فِي الْدَيِّ مَرسُرُورُ

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>٢) الخبر في مجالس العلماء ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الرقلة: النخلة التي فاتت اليد؛ وهي فوق الجبارة.

<sup>(</sup>٤) ط: «وإن أشد النقص».

<sup>(</sup>٥) اللسان – دهر، قال: «وأنشد أبو عمرو بن العلاء لرجل من أهل نجد – وقال ابن برى: هو لعثير ابن لبيد العذرى – قال: وقيل: هو لحريث بن جبلة العذرى»، وأورد الأبيات.

<sup>(</sup>٦) اللسان: «قـوله: استقـدر الله خيرا، أي اطلب منه أن يقـدر لك خيرا. وقوله: فبينما العـسر، العسر مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فبينما العسر كائن أو حاضر إذ دارت مياسير، أي حدثت وحلت. والمياسير: جمع ميسور».

<sup>(</sup>٧) الرمس: القبر. والأعاصير: جمع إعصار، وهو الربح تهب بشدة.

حَــتَّى كــأنْ لم يكُنْ إلاَّ تَذكُّــرُهُ والدَّهْرِ أَيَّــمَــا حَــالِ دَهَارِير (١) وهذه الأبيات لعثمان بن لبيد العذريِّ.

روى هشام بن الكلبى ، قال: عاش عبيد بن شرية (٢) الجرهمى تكانمائة سنة ، وأدرك الإسلام فأسلم، ودخل على مُعاوية بالشّام وهو خليفة ، فقال له: حَدَّثنى بأعجب ما رأيت ، فقال : مَررْتُ ذات يَوْم بقوم يدفنون مَيِّتًا لهم ، فلمّا انتهيت الهم اغرورقت عيناى بالدموع ، فتمثّلت بقول الشاعر:

فَاذْكُرْ وَهَلْ يَنْفَعْنَكَ الْيَوْمَ تَذْكَيْرُ حَتَّى جَرَتْ لَكَ أطلاقًا مَحاضير (٤) أدْنَى لرُشْدِكَ أمْ ما فيه تأخير ! فبينما الْعُسر إذْ دَارَت مَيَاسيرُ

يا قَلْبُ إِنَّكَ مِنْ أَسْمَاء مَغْرُورُ قَدْ بُحْتَ بِالحُبِّ مَا تَخْفِيه مِن أَحَدُ<sup>(٣)</sup> فَلَسَت تَدْرِى ومَا تدرى أَعَاجِلُهَا فَاستَشْدَرِ الله خيرًا وارْضَيَنَّ بِهِ الأبيات إلى قوله:

يبكى غريبٌ عَلَيْهِ لَيْسَ يَعْرِفُهُ

وَذُو قَسرابِتِ فِي الْحِيِّ مَــسْرُور

قال: فقال لى رجل : أتعرف من قال هذا الشعر؟ قلت: لا، قال: إنَّ قائله هذا الذى دفنًاه السَّاعة، وأنت الغريبُ الذى يبكى عليه ولست تعرفه، وهذا الذى خرج من قبره أمسُّ الناس رحمًا به، وأسرُّهُم بموته. فقال له معاوية: لقد رأيت عجبًا، فمن المَيت؟ فقال: عُثمان بن لبيد العذري (٥).

<sup>(</sup>۱) اللسان: «وقوله: كأن لـم يكن إلا تذكره، يكن تامة، وإلا تذكره فاعل بها، واسم كـأن مضمر تقديره: كأنه لم يكن إلا تذكره. والهاء في تذكره عائدة على الهاء المقدرة، والدهر مبتدأ ودهارير خبره، وأيتما حال ظرف من الزمان، والعامل فيه ما في دهارير من الشدة. وقوله: دهر دهارير، أي شديد؛ كـقولهم: ليلة ليلاء ونهار أنهـر، ويوم أيوم، وساعة سوعـاء، وواحد الدهارير دهر على غير قياس».

<sup>(</sup>۲) عبيد بن شرية الجرهمى، راوية من المعمرين الحكماء فى الجاهلية، قالوا: إنه أدرك النبى على الله وعاش حتى أدرك معاوية؛ وله معه أخبار وأحاديث مشهورة. انظر فهرس ابن النديم ۸۹ والمعمرين ۳۶.

<sup>(</sup>٤) الأطلاق جمع طلق؛ وهو الشوط. والمحاضير: الخيل الشديدة العدو.

<sup>(</sup>٥) الخبر والشعر في درة الغوَّاص ٣٣.

وحكى الأصمعيُّ قال: أنشدنا أبو عمرو:

ف ما جَبُنُوا أَنَّا نشدًّ عَلَيْهِم ولكن رأوا نارًا تَحُسُّ وتسفَع (١)

قال: فذكرت ذلك لـشُعبة (٢)، فـقال: ويلك! إنما هو «تَحسَّ وتسفع» أى تحرق وتسوَّد.

قال الأصمعيُّ: وقد أصاب أبو عمرو، لأن معنى «تحشُّ» توقد، وقد أصاب شعبة أيضًا، ولم أر أعلم بالشعر من شعبة (٣).

وروى الأصمعيّ، عن أبى عـمرو بن العلاء، قال: سمعت أعـرابيًا يقول: فلان لَغُوب، جاءته كتابى! فقلت له: [أتقول]: (٤) جاءته كتابى! فقال: أليس بصحيفة! فحمله على المعنى (٥).

وقد جاء ذلك كثيرًا في كلامهم. واللّغوب: الأحمق، وله أسماء كثيرة ذكرناها مستوفاة في كتابنا الموسوم بالفائق في أسماء المائق.

وتوفِّيَ أبو عمرو بن العلاء سنة أربع وخمسين ومائة في خلافة المنصور.

举 带 茶

<sup>(</sup>١) لأوس بن حجر، ديوانه ٥٧، وروايته «لقوا نارًا».

<sup>(</sup>٢) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى، محدث كمثير الرواية؛ كان الشعبى يـقول فيه: شعبة أمـير المـؤمنين في الحديث؛ ويقـولون إنه تكلم في الرجـال. ولد سنة ٨٢، وتوفى سنة ١٦٠. تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المجالس المذكورة للعلماء، بروايته عن عمر بن شبة، وفيه: (قال عمر: تحس: تقتل، من قوله عز وجل: (إذ تحسونهم بإذنه)، وتحس: توقد».

<sup>(</sup>٤) من ط.

<sup>(</sup>٥) الخبر في اللسان: (لغب).

### ٩- أبو معاوية النحوى(\*)

وأما أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن التميميُّ النحويُّ؛ فإنه كان مولى لبنى تميم، وكان يعلِّم أولاد داود بن على بن عبد الله بن عباس<sup>(۱)</sup>، وكان قارئًا محدثًا نحويًّا، من مقدمى النحويين. سكن الكوفة زمانًا، وانتقل عنها إلى بغداد.

حدث عن الحسن البصرى (٢)، ويحيى بن أبي كشير (٣)، وحدث عنه عنه عبد الرحمن بن مهدى (٤) وغيره.

وقال [أبو أحمد الحسن بن] (٥) عبد الله بن سعيد العسكرى: إن شيّبان النّحوى نسبة إلى بطن يقال لهم نحو بن شمّس (٦) - بضم الشين - من بطن من الأرْد.

وذكر أبو الحسين بـن المنادى أنَّ المنسوب إلى الـقبـيلة هو يزيد النحـويّ،

<sup>(\*)</sup> ترجمته فى إنباه الرواة ٢: ٧٧، والأنساب الورقة ٥٥٥، وتاريخ بغداد ٩: ٢٧١-٢٧٤، وتذكرة الحفاظ ١: ٢٠٢، ٣٠٣، وتقريب التهذيب ٢٥٦:١، وتلخيص ابن مكتوم ٨٢، وتهذيب التهذيب ٤: ٢٠٣، ٢٠٣، وخلاصة تذهيب الكمال ١٤٢، وهنذرات الذهب ٢: ٢٥٩، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ١٥٧، وطبقات القراء وطبقات ابن الجزرى ١: ٣٢٩؛ واللباب ٣: ٢١٨؛ والمعارف لابن قتيبة ٤٤٥؛ ومعجم الأدباء ١١: ٢٧٥ وميزان الاعتدال ٢: ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) داود بن على بن عبد الله بن العباس؛ عم السفاح العباسى؛ كان خطيبًا فصيحًا؛ من كبار القائمين بالثورة على بنى أمية؛ ولى عدة ولايات ثم مات سنة ۱۳۳ . ميزان الاعتدال ۱۳:۲ .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن أبى الحسن البـصرى أبو سعيد؛ كان جـامعا عالمًا رفيعًا فقيها حجة مـأمونا عابدًا ناسكًا؛ توفي سنة ١١٠. شذرات الذهب ١: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن أبى كـثير الطانى؛ بمن روى عن أنس وعكرمة وعطاء؛ وكـان أعلم الناس بحديث المدينة. توفى سنة ١٢٩. تهذيب التهذيب ١١: ٢٦٨.

 <sup>(3)</sup> هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى الحافظ، أعلم الناس بالحديث؛ مع ورع وزهد كانا فيه.
 توفى سنة ١٩٨٨. تذكرة الحفاظ ١: ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) تكملة من ط، وهو الصواب، والخبر في كتابه: «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اشمرا والصواب ما أثبته من ط والاشتقاق ٥١٠.

لاشيبان. قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث: يزيد النحوى، هو يزيد ابن أبى سعيد، وهو من بَطْن من الأزْد، يقال لهم بنو نَحُو؛ ليُسوا من نحو العربيّة، ولم يرو أحدٌ منهم الحديث إلا رجلان؛ أحدهما يزيد هذا، وسائر مَنْ يقال له النّحوى ، فمن نحو العربية؛ شيبان بن عبد الرحمن النحوى ، وهارون بن موسى النحوى ، وأبو زيد النحوى .

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن شيبان النّحوى وعن هشام الدَّستوائي (۱) وعن حرب بن شداد (۲)، فقال: شيبان أرفع عندى، شيبان صاحب كتاب صحيح، قد روى شيبان عن النَّاس، فحديثه صحيح (۳).

وسئل يَحيى بن معين عن شيبان: ما حاله والأعـمش؟ فقال: ثِقَةٌ في كلِّ شيء؛ وكان يحيى بن مَعين يوثِّقه، ويزعم أنَّه بَصريُّ انتقل إلى الكوفة.

وقال ابنُ عمَّار: أبو معاوية النحويُّ؛ هو بصريّ ثقة.

وتوفّى ببغداد سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدى، ودفن في مقبرة الخيزُران. وقال محمد بن سعد: دفن في مقابر قريش.

وقيل: تُوثِّقي سنة سبعين ومائة في خلافة الهادي (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر هشام بن أبى عبد الله الدستوائي البصرى البكرى؛ كان يبيع الثياب الدستوائية، روى عن قتادة وأبى الزبيسر المكى، وروى عنه شعبة ويحيى القطان، وتوفى سنة ١٥٤. اللباب ١: ١٩٤ وروى عن يحيى بن أبى كثير والحسن، وعنه ابن المهدى، ثقة. توفى سنة ١٦١- الخلاصة ٦٣.

<sup>(</sup>٢) حرب بن شذاد اليشكري، ذكره صاحب الخلاصة وقال: توفي سنة ١٦١.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط.

<sup>(</sup>٤) بويع موسى الهادى بالخلافة سنة ١٦٩، وتوفى سنة ١٧٠هـ.

#### ۱۰- هارون بن موسی 🐑

وأما أبو عبد الله هارون بن موسى - وقيل أبو موسى - القارئ(١) النحوى الأعور؛ - فإنه كان من أهل البصرة، وكان عالما بالنَّحو، وسمع الحديث عن طاوس اليماني (٢)، وثابت البُناني (٣)، وحُميد الطويل (٤)؛ وروى عنه على بن الجَعْد (٥) وغيره (١).

وقال عبدُ الله بن سليمان بن الأشعث (٧): سمعت أبى يـقول: كان هارون الأعور ُ يَهوديًّا فأسلم، وحَسُن إسلامُه، وحفظ القرآنَ وضبط، وضبط النَّحْو.

وناظره إنسانٌ يوما في مسألة، فغلبه هارون، فلمْ يدر المنغلوب ما يقول، فقال له: أنت كنت يهوديا فأسلمت، فقال له هارون: فبئسَ ما صنعتُ! قال: فغلبه في هذا أيضا.

قال أبو حاتم السَّجستانيّ: سألتُ الأصمعيّ عن هارون بن موسى النَّحويّ، فقال: كان ثقة مأمونا (^^).

<sup>(\$)</sup> ترجمت في إنباه الرواة ٣: ٣٦١، ٣٦٢. وبغية الوعــاة ٢: ٣٢١، وتاريخ بغداد ١٤: ٣، ٥، وتلخيص ابن مكتــوم ٢٦٨، والشعور بالعــور ٢١٤، ١١٥، وطبقات القــراء لابن الجزرى ١: ٣٤٨، والمعارف ١٥ لابن قتيبة ٣٣٠، ومعجم الأدباء ١٩: ٣٦٣.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في اللباب ٢: ٢٣٥: «القارئ، بفتح القاف وبعد الألف راء وياء مهموزة، يقال هذا لمن يقرأ القرآن العزيز، ويجوز ترك الهمزة تخفيفا، ولا يجوز تشديد الياء، وهم كثير».

<sup>(</sup>٢) هو طاوس بن كيسان اليمانى الجندى المحدث. قال: أدركت خمسين من الصحابة أقال ابن عباس: إنى لأظن طاوسا من أهل الجنة، حج أربعين حجة. ومات سنة ١٢٦. الحلاصة ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) هو ثابت بن أسلم البناني، أحد الأعلام عن ابن عمر وعبد الله بن معقل، وعنه شعبة والحمادان ومعمر. قال ابن المديني: له نحو ماثنين وخمسين حديثًا. توفي سنة ١٢٧. الخلاصة ٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو حميد بن أبى حميد الطويل مولى طلحة الطلحات. روى عن أنس بن مالك، مات سنة ١٤٣. اللباب ٢: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) على بن الجعد الهاشمي مولاهم. كان حافظًا؛ إلا أنه كان زائغا عن الحق، ونسب إلى الغلو في التشيع. توفي سنة ٢٣٠. الخلاصة ٢٣.

<sup>(</sup>٦) ذكر منهم الخطيب البغدادي شعبة وأبا الوليد الطيالسي.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير، أبو بكر بن أبى ذاود الأزدى السجستاني، صاحب المسند والسنن والتفسير والقراءات، والناسخ والمنسوخ؛ وأحد أعلام الحديث. توفى سنة ٣١٠. تاريخ بغداد ٩: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٨) قال القفطيُّ: مات شيبان ببغداد في خلافة المهدى، ودفن في مقابر البِخيزران سنة ١٦٤.

## ١١- الشرقى بن القطامي ﴿\*)

وأما الشرقى بن القطامى ، فكان وافر الأدب، عالما بالنسب. أقدمه أبو جعفر المنصور بغداد ليعلم ولده المهدى الأدب، والشرقى لقب له؛ واسمه الوليد، والقطامى لقب لوالده، واسمه الحصين.

ويحكى عن الشرقى بن القُطامى أنه قال: دخلتُ على المنصور، فقال: يا شَرقى، علام يُؤتى المرء؟ فقلت: أصلح الله تعالى الخليفة! على معروف قد سلَف، أو مثله مؤتَّنف، أو قديم شَرف، أو علم مطرَف.

قال إبراهيم الحربيّ: الشرقيّ بن القطاميّ كُوفيّ قد تُكُلِّم فيه، وكان صاحب سحر.

وقال زكرياء بن يحيى الساجي (1): الشرقى بن القطامى ضعيف، حدث عنه شُعبة حديثا واحدا، وليس بقائم. قال يزيد بن هارون: حدثنا شعبة عن الشرقى ابن القطامى حديث عمر بن الخطاب أنه كان يبيت من وراء العقبة. فقال شعبة: حمارى وردائى صدقة، إن لم يكن الشرقى كذب على عمر. قال: فقلت له: لم تروى عنه!.

经 特 强

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام للزركلي 9: ١٣٩، والأنساب الورقة ٣٣٢، وتاج العروس (شرق - قطم)، وتاريخ بغداد 9: ٢٧٨، ٢٧٩، والفهرست لابن النديم 9، واللباب لابن الأثير ٢: ١٧، ولسان الميزان ٣: ١٤٢، ١٤٣، والمعارف لابن قتيبة ٥٩٩، والمقتبس ٢٧٥، ٢٧٦، وميزان الاعتدال ٣: ٢٦٨. قال صاحب اللباب: «وأما الاسم الذي يشبه النسبة؛ فهو الشرقي بن القطامي، واسمه الوليد بن حصين بن حبيب بن جمال الكلبي؛ وقيل: هو من بني عمرو بن امرئ القيس بن النعمان بن عامر الأكبر بن عوف، من بني عدرة بن زيد اللات بن رفيدة الكوفي.

<sup>(</sup>۱) زكريا بن يحيى الساجى أبو يحيى البصرى الحافظ، أحد المصنفين، روى عنه ابن عدى. توفى ٣٧٠ – الخلاصة ١٠٤.

### ١٢- حمَّاد الراوية(\*)

وأمّا حـمَّاد الرَّاوية، فـإنّه كانَ من أهلِ الكوفـة، مشـهورًا برواية الأشـعار والأخبار، وهو الّذي جمع السَّبع الطُّواَل، هكذا ذكره أبو جعـفر أحمد بن محمد النَّحاس<sup>(۱)</sup>، ولم يُثبَت ما ذكره النَّاس من أنها كانت معلَّقة على الكعبة<sup>(۲)</sup>.

ويحكى أنّ حمّادًا الراوية قال: كنتُ منقطعًا إلى يزيد بن عبد الملك، وكان أخوه هشام يَجْفُوني [لذلك دون سائر أهله من بني أميّة، في أيام يزيد] (٣)، فلمّا مات يزيد، وأفضت الخلافة إلى هشام خفتُه، فمكثت في بيتي سنة لا أخرج إلا إلى مَنْ أثق به من إخواني سراً. فلمّا لم أسمع أحدًا يذكرني أمنتث في خرجت، وصلّيت الجمعة في الرصافة، ثم جلست عند باب الفيل، فإذا شَرْطيّان قد وقفا على فقالا: يا حَمّاد، أجب الأمير يُوسف بن عُمر، فقلت في نفسي: هذا الّذي قد كنتُ أخافه؛ ثم قلت للشرطين (٤): هل لكما أن تَدَعاني حستى آتي أهلي، فأودّعهم وَداع من لا يرجع إليهم أبدا، ثم أصير معكما! فقالا: ما إلى هذا

<sup>(\*)</sup> ترجـمـتـه في الأغـاني ٦ : ٧٠ - ٩٥، وخـزانـة الأدب ٤ : ١٢٩ - ١٣٢، وابن خلكان ١ : ١٢٥ - ١٦٥، وطبقات الزبيدي ٢٠٩، ولسـان الميزان ٢ : ٣٥٣، ٣٥٣، ومراتب النحويين ٧٧، والمزهر ٢ : ٤٠٤، والمعارف لابن قتيبة ٤٥١، ومعجم الأدباء ١٠ : ٢٥٨-٢٦٦، والمقتبس للمرزباني ٢٦٦، ٢٧١ واسمه في ابن خلكان: «أبو القاسم حماد بن أبي ليلي - وقيل ميسرة - ابن المبارك بن عبـد الله الديلمي الكوفي مولى بني بكر بن واثل، وفي كتاب المعـارف: «حماد ابن هرمز». قال: «وكان هرمز من سبي مكنف بن زيد الخيل، وكان ديلمياً».

<sup>(</sup>١) م : «على ما ذكره أبو جعفر النحاس».

<sup>(</sup>٢) كذا روى عن ابن النحاس فى تسميتها بالسبع الطوال، وعن دعاها بالمعلقات ابن عبد ربه، قال فى العقد ٥: ٢٦٩: «حتى لقد بلغ من كلف العرب به (أى بالشعر) وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم، فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة، وعلقتها على أستار الكعبة؛ فحنه يقال: مذهبة امرئ القيس؛ ومذهبة رهير، والمذهبات السبع، وقد يقال لها المعلقات». وقال ابن رشيق فى العمدة ١: ٦١: «وكانت المعلقات تسمى المذهبات؛ وذلك لإنها اختيرت من سائر الشعر، فكتبت فى القباطى بماء الذهب، وعلقتها على الكعبة فلذلك يقال: مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره، ذكر ذلك غير واحد من العلماء»

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: «لهما».

سبيل؛ فاستسلمت فى أيديهم، وصرت إلى يُوسف بن عمر، فسلمت عليه، فرد على السلام، ورمَى إلى كَتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر؛ أما بعد؛ فإذا قرأت كتابى هذا فابعث إلى حمّاد الرّاوية مَنْ يأتيك به، وادْفع إليه خمسمائة دينار وجَملا مَهْريّاً (١) يسيرُ عليه اثنتى عشرة ليلة إلى دِمشق.

ف أخذت الدَّنانير، ونظرت فإذا حَملٌ مَرْحُول (٢)، فجعلت رجلى فى الغرر (٣)، وسرت اثنتى عشرة ليلة، حتى وافيت دمشق، ونزلت على باب هشام، فاستأذنت ف أذن لى، فدخلت عليه فى دار قوراء (٤)، مفروشة بالرّخام، وبين كل رُخامتين قضيب ذهب، وهشام جالس على طنفسة حمراء، وعليه ثياب حمر من الحّز، وقد تضمَّخ بالمسْك والعنبر، فسلمت عليه، فردّ على السلام، واستدنانى فد نُوتُ منه حتى قبَّلت رجله؛ فإذا جاريتان لم أر مثلهما قطّ، فى أذنى كل واحدة منهما حَلْقتان فيهما لُولُوتان تتوقّدان، فقال لى: كيف أنت يا حماد؟ وكيف حالك؟ فقلت : بخير يا أمير المؤمنين، قال: أتدرى فيم بعثت إليك؟ قلت: لا، قال: بعثت إليك لبيت خطر ببالى، لم أدر مَنْ قائله؟ قلت : ما هو؟ قال:

وَّدَعَـوْا بِالصَّـبُـوح يَوْمًا فـجـاءَتْ ۚ قَــيْنَـةٌ فِي يَمـــينهِـــا إبـريقُ

فقلت: يقوله عدى بن زيد، في قصيدة له، قال: أنشدنيها، فأنشدته:

يَقُولُونَ لِي أما تَسْتَفِيقُ ! (٥)

وَالْقَلْبُ عَنْدَكُم مَ سَوْثُوق (٦)

بكرَ الْعَـاذلُونَ فِي وَضَحِ الصّبحِ

وَيَلُومُ وَنَ فَسِكُ يَسَا ابْنَةَ عَسِدَ اللهِ

<sup>(</sup>١) المهرية من الإبل، نسبة إلى مهرة بن حيدان؛ وهو حى من قضاعة من عرب اليمن؛ وهى نجائب ي تشبه الخيل.

<sup>(</sup>٢) مرحول، أي جعل عليه الرحل.

<sup>(</sup>٣) الغرز: ركاب الرحل من جلود مخروزة.

<sup>(</sup>٤) الدار القوراء: الواسعة.

<sup>(</sup>٥) ط: دالاه.

<sup>(</sup>٦) الأغانى: قموهوق، وللموهوق: المشدود بالموهق، وهو الحبل المغار يرمى فسيه أنشوطة فتؤخذ فيه المدابة والإنسان.

لستُ أدرى إذ أكشروا العذل فيها

أعَ ــ دُونٌ يَـ لومُنِي أمْ صَــ دِيـ ق(١)

قال: فانتهيت إلى قوله:

ودَعَوْا بالصَّبوح يوما فجاءت (٢) قَدَّمَتْهُ على عُصفار كعين الدَّ مُرَة قبل مزجها، فإذا ما وطَفا فوقها فقاقيع كاليا ثم كان المزاج ماء سحاب

قَسِيْنَةٌ في يمينها إسريقُ يكِ صَفَّى سلافَها الراووق<sup>(٣)</sup> مُزِجت لَذَّ طعسمُها مَنْ يذوقُ مُزِجت لَذَّ طعسمُها مَنْ يذوقُ قوت حُمْرٌ يزينها التَّصفِيقُ (٤) لا صِسرًى آجِنٌ ولا مطروق (٥)

وأثبيثٌ صَلْتُ الجسسبين أنبيقُ

قال: فطرب، وقال لى: أحسنت والله يا حمّاد؛ ياجارية اسقيه، فسقتنى شربة ذهبت بثُلث عقلى. فقال: أعده فأعدتُه، فاستخفّه الطَّرب حتى نزل عن فرشه، ثم قال للجارية الأخرى: اسقيه، فسقتنى [شربة](٢) فذهب ثلث آخر من عقلى(٧)، [فقلت: إن سقتنى الثالث افتضحت]، ثم قال: سل حاجتك، فقلت: كائنةً ما كانتُ! قال: نعم، قلتُ: إحدى هاتين الجاريتين، قال: هما جميعا لك بما عليهما وما لَهما. ثم قال للأولى: اسقيه، فسقتنى شربة سقطت (٨) منها فلم

<sup>(</sup>١) الأغاني : «العذل عندي»، وبعدهما فيه:

رانَها حُسنهَا وَفَرعٌ عَمِيمٌ وثنايا مسف لجساتٌ عسف أبُ

<sup>(</sup>٢) وكذا في الأغاني، وفي ط: َ «ودعا بالصبوح».

<sup>(</sup>٣) ط: «قدمتها». والراووق: المصفاة وناجود الشراب الذي يروق فيه، والناجود: الوعاء.

<sup>(</sup>٤) التصفيق: المزج، ورواية الأغاني:

وطفت فَوْقَهَا فَقَاقَيْع كَالدّ رُّ صَغَارٌ يُشْيِرها التَّصِفِينُ

<sup>(</sup>٥) الأغانى: «ماء سماء»: والصرى، بالكسر: الماء الذى طال استنقاعه. والآجن: المتغيـر طعمه، والمطروق: ماء يخوض فيه الناس وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) من الأغاني.

<sup>(</sup>٧) الأغاني: «ذهبت بثلت عقله». (٨) ط: «سقطت».

أعقل حتى أصبحت والجاريتان عند رأسى (١)، وإذا عشرة (٢) من الخدم مع كلّ واحد منهم بَدْرة، فقال أحدهم: إنّ أمير المؤمنين يَقرأ عليك السلام ويقول لك: خد هذه فانتفع بها في سَفَرِك، فأخذتها والجاريتين، وعاودت أهلى. والله أعلم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأغاني: قاؤذا بالجاريتين.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: اعدة ١.

<sup>(</sup>٣) أورد الأغانى هذا الخبر بسنده عن الحسن بن على، عن أحمد بن عبيد بسنده عن حماد عن أبيه الهيثم بن عدى عن حماد الراوية. وذكر في آخره: «هذا لفظ حماد عن أبيه، ولم يقل أحمد بن عبيد في خبره أنه سقاه شيئا؛ ولكنه ذكر أنه طرب لإنشاده؛ ووهب له الجاريتين لما طلب إحداهما، وأنزله في دار، ثم نقله من غد إلى منزل أعده له، فانتقل إليه، فوجد فيه الجاريتين ومالهما وكل ما يحتاج إليه، وأنه أقام عنده مدة.، فوصل إليه مائة ألف درهم. وهذا هو الصحيح؛ لأن هشاما لم يكن يشرب ولا يسقى أحدا بحضرته مسكرا؛ وكان ينكر ذلك ويعيبه ويعاقب عليه.

وذكر هذه القصة أيضا ابن خلكان؛ وقسال في آخرها: اهكذا ساق الحريرى هذه الحكاية؛ وما يمكن أن تكون هذه الواقعة مع يوسف بن عمر الثقفى؛ لأنه لم يكن واليا على العراق في التاريخ المذكور؛ بل كان متوليه خالد بن عبد الله القسرى، والخبر أيضا في درة الغواص ١١١

#### ١٣- حمَّاد بن سلمة (\*)

وأمّا حماد بن سلَمة، فإنّه كان من متقدمي النّحوييّن، وأخذ عنه يونُس بن حبيب البصري.

ويروى عن [ابن] (١) سلام، قال: قلت ليونس بن حبيب: أيمّا أسنّ؟ أنت أو حماد؟ قال: هو أسنّ مني، ومنه تعلّمت العربية.

وعن على بن الزراع (٢) قال: سمعت حماً دبن سلَمة يقول: «مَنْ لَحن في حديثي، فقد كذب على».

وروى نصر بن على أن سيبويه كان يستملي على حمَّاد، فقال حمَّاد يوما: قال رسول الله ﷺ: "ليس أحد من أصحابي إلا من لوشئت لأخذت عنه ليس أبا الدرداء"(")، فقال سيبويه: "ليس أبو الدَّرداء"، فقال له حمَّاد: لحنت [يا سيبويه](٤)، "ليس أبا الدرداء"، فقال سيبويه: لا جَرَم (٥)! لأطلبن عِلْما لا يُلحِّنني (٦) معه أحد، فطلب النَّحو، ولزم الخليل (٧).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٤١-٥٥، والأعلام للزركلي ٢: ٣٠٢، وإنباه الرواة ١: ٣٢٩ ، ٣٣٠، وبغية الوعاة ١: ٥٤٨، ٥٤٩، وتذكرة الحقاظ ١: ١٨٩، ١٩٥، وتقريب التهذيب ١: ١٩٠، والجواهر المضية التهذيب ١: ١٩٠، وتلخيص بن مكتوم ١٣، وتهذيب التهذيب ٣: ١١-١٦، والجواهر المضية ١: ٢٠٥، وحلية الأولياء ٦: ٢٤٩، وخلاصة تذهيب الكمال ٧١، وروضات الجنات ٢٦٢، وشقات ابن وشذرات الذهب ١: ٢٦٢، وصفة الصفوة ٣: ٣٧٣، وطبقات الزبيدي ٤١، ٨٤، وطبقات ابن عاضي شهبة الورقة ١٤٠، وطبقات القراء لابن الجزري ١: ٢٥٨، والمعارف والفهرست ٢٢٧، ومرآة الجنان ١: ٣٥٣، ومراتب النحويين ٦٦، والمؤهن ٤: ٢٧، والمقتبس لابن قسيسة ٣٠٥، ومعجم المؤلفين ٤: ٢٧، والمقتبس للمرزباني ٤٤، ٨٤، وميزان الاعتدال ١: ٥٠-٩، والنجوم الزاهرة ٢: ٥٠.

<sup>(</sup>۱) زيادة لازمة من السيرافي. (۲) في السيرافي: «على بن حميد بن الزارع».

<sup>(</sup>٣) ط: «ما من أصحابي إلا من لو شنت لأخذت عنه علما ليس أبا الدرداء».

<sup>(</sup>٤) أمن ط.

<sup>(</sup>٥) لا جرم، أصل معناه «لابد»، أو «أحقا»، أو «لا محالة»، ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم؛ ولذلك يجاب عنه باللام.

 <sup>(</sup>٦) لحنه، لأن ليس من أدوات الاستشناء التي ينتصب بها المستثنى على أنه خبرها واسمها مستر وجوبًا.

<sup>(</sup>٧) الخبر في مجالس العلماء ١٥٤، ١٥٥، نقله عن محمد بن يزيد.

وقال أبو عمر الجرميّ: ما رأيت فقيها أفصح من عبد الوارث<sup>(١)</sup>، وكان حمّاد بن سلمة أفصح منه.

وحكى أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب عن محمد بن سلام، في ترتيب النحويين من البصريين: وحماد - يعنى حمّاد بن سلمة - كان يونس بن حبيب مفضّلُه.

وحكى أبو الحسن الأخفش عن يونس بن حبيب، أنّ حدّثه أنّ حمَّادًا ناسا من العرب يقولون في النسب إلى شية «شيوى»(٢)، والوجه فيه غير ذلك؛ وهؤلاء كأنهم قلبوا موضع الفاء، فوضعوه في موضع اللام، وسيبويه يذهب إلى أنّ النسب إلى شية «شيوى»، وأبو الحسن الأخفش يذهب إلى أنّ النسب إلى شية «وشيى».

وإليه أشار اليزيدي في قوله (٣):

يَا طَالِبَ النَّحِوْ الأَ فَابْكِهِ بَعْدَ أَبِي عَصَرُو وحَمَّاد (٤)

ولا يريد (٥) حمادا الراوية؛ لأنه لا يُعرَف لحمَّاد (٢) شيء في النحو؛ إنمّا كان مشهورًا برواية الأشعار والأخبار، وكان من أهل الكوفة، واليزيدي إنّما قيصد تفضيل نحويًى البَصْرة على نحويًى الكوفة (٧).

<sup>(</sup>١) هو عبد الوارث بن سعيد التميمي، توفي سنة ١٨٠. تهذيب التهذيب ٢: ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) القاعدة في تصغير مثل شية ودية وسية؛ مما هو محذوف الفاء معتل اللام أن ترد فاء الكلمة وتفتح عينها وتقلب لامها واوا؛ قال ابن مالك:

وَإِنْ كَ مَ مَ مِنْ عَلَيْهِ وَالْفَ الْمُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٣) ط: «بقوله».

<sup>(</sup>٤) من قصيدة له أوردها السيرافي في ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) م: (ولم يرد).

<sup>(</sup>٦) ط: ﴿لا يعرف كبير شي في النحو».

<sup>(</sup>٧) قال ابن خلكان: «كان حماد الراوية قليل البضاعة في العربية؛ قيل: إنه حفظ القرآن الكريم، فصحف في نيف وثلاثين حرفًا».

وذكر حنبل بن إسحاق<sup>(۱)</sup> في كتابه عن الإمام أحمد بن حنبل، أن حمَّاد بن سلمة مات في ذي الحجة<sup>(۲)</sup> سنة سبع وستين ومائة<sup>(۳)</sup>، وتُوفِّيَ في خلافة المهديّ ابن المنصور<sup>(٤)</sup>.

泰 荣 泰

<sup>(</sup>۱) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني أبو على؛ من حفاظ الحديث، كان ثقة، له كتاب «التاريخ»، وكتاب «الفنّن»، وكتاب «المحنة»، وغيرها؛ وهو ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، - خرج إلى واسط، فتوفى بها. تذكرة الحفاظ ٢: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ط: «الحجة».

<sup>(</sup>٣) وفي ياقوت: «وقيل سنة تسع وستين»، وفي الفهرست: «مات سنة خمس وستين ومائة».

<sup>(</sup>٤) تولى المهدى الخلافة سنة ١٥٨، وتوفى سنة ١٦٩.

## 14 - أبو الفطاب الأخفش(\*)

وأمّا أبو الخطاب الأخفش (١)؛ فكان من أكابر علماء العربية ومتقدّميها؛ وأخذ عنه أبو عبيدة سالتُ أبا الخطّاب الأخفش: هل تجمع اليد الجارحة على «أيادى»؟ فقال: نعم، ثم سألت أبا عمرو بن العلاء، فأذكر ذلك، فقلت لأبى الخطاب: إنّ أبا عمرو قد أنكر ما أثبته، فقال: أو ما سمع قول عدى:

سادها ما تأملت في أياديد نا وإشناقها إلى الأعناق (٢) ما تأملت في أياديد نا وإشناقه الله الأعناق (٢) ما قال: هي في عِلْم الشّيخ؛ لكنه قد أنسيه (٣).

وهو كما قَال أبو الخطاب، قال الشاعر: `

\* فَمَنْ لَيَد تُطاوِلَها الأيادِي (٤) \* وإن كان الأغلب أن يراد بها النَّعمَة (٥).

(٤) تولى المهدى الخلافة سنة ١٥٨، وتوفى سنة ١٦٩.

(\*) ترجمته في الأعلام للزركلي ٤: ٥٩، وإنساه الرواة ٢: ١٥٧ وبغية الوعاة ٢: ٤٧، وتلخيص ابن مكتوم ١٠٧، وابن خلكان ٢٠٨: (أثناء ترجمة سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط)، و١: ٣٣٢ (أثناء ترجمة على بن سليمان الاخفش الاصغر)، وطبقات الزبيدي ٣٥، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقق ١٨١، ١٨٨، والمجالس المذكورة للعلماء ١٦٢، ١٦٣، ومرآة الجنان ٢:١٦، ومراتب النحويين ٣٣، ومسالك الأبصار جـ١٠٤، ٢٧٢، والمقتبس للسمرزباني ٤٧، والنجوم الزاهرة ٢: النحويين ٢٨، ١٨، واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد، ويعرف بالاخفش الكبير؛ والاخفش في الأصل: الصغير العين مع سوء بصرها. قال ابن خلكان: «ولم أظفر له بوفاة حتى أفرد له ترجمة». وذكره ابن تغرى بردى في وفيات سنة ١٧٧.

(۱) قال السيوطي في البغية ٢: ٣٨٩: «الاخفش أحد عشر، أشهرهم ثلاثة: الأكبر عبد الحميد بن عبران عبد المجيد، والأوسط سعيد بن مسعدة، والأصغر على بن سليمان، والرابع أحمد بن عمران والخامس أحمد بن محمد الموصلي، والسادس خلف بن عمر، والسابع عبد الله بن محمد، والثامن عبد العزيز بن أحمد، والتاسع على بن محمد المغربي الشاعر، والعاشر على بن إسماعيل الفاطمي، والحادي عشر هارون بن موسى بن شريك».

(٢) اللسان (شنق) وروايته: قساءها ما بنا تبين ، والإشناق، أن ترفع يده بالغل إلى عنقه، قال صاحب المجالس المذكورة ص١٦٧: قال أبو عمرو: يعنى بنته هندا، باتت عنده مع أمها في السجن وهي جيويرية صغيرة؛ فقالت: يا أباه، أي شيء هذا في يدك؟ تعنى الغل - وبكت منه، ففي ذلك يقول: قساءها ما بنا تبين .

(٣) في المجالس المذكورة: ﴿ أما أنها في علمه؛ غير أنها لم تحضره ٩٠ .

(٤) اللسان - يدى، وصدره: • فأمًا واحدًا فكفاك مثلى •

(٥) في المجالس المذكورة: (وهذا الاخفش هو أبو الخطاب البصري، وقد حكى عنه أبو عبيدة وسيبويه أشياء كثيرة».

## 10- الخليل بن أحمد(\*)

وأمّا الخليلُ بن أحمد، فهو أبو عبد الرحمن بن أحمد البصرى الْفرهودي (١) الأردى، سيّد أهلِ الأدب قاطبة، في علمه وزهده، والغايةُ في تصحيح القياس واستخراج مسائل النّحو وتعليله. وكان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء.

وأخذ عنه سيبويه؛ وعامَّة الحكاية في كمتاب سيبويه عن الخليل؛ فكلما قال سيبويه: سألته، أو قال: [قال](٢) من غير أن يذكر قائله؛ فهو الخليل بن أحمد.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٣٨-٤٠، وإشارة التميين الورقة ١٨، ١٩، والأعلام ٢: ٣٦٣، وأعيان الشيعة ٣٠: ٥٠-٥١-٥١، وإنباه الرواقه! ٣٤١-٣٤٥، والأنساب الورقة ٤٢١، وإيضاح المكنون ٢٧٧، ٣٠٤، ٣٤٤، والبداية والنهاية ١٠: ١٦١، ١٦٢، وبغيـة الوعاة ١: ٥٥٠-٥٦، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٥٨، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٨، وتقريب التهذيب ١: ٢٢٨، وتلخيص ابن مكتوم ٢٥، ٢٦، وتنقيح المقـال ١١: ٤٠٣، ٤٠٣، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ١٧٧، ١٧٨، وتهذيب التهذيب ٣: ١٦٣، ١٦٤، والجاسوس على القاموس ٢٢، وجمهرة الأنساب ٣٨٠، والحبور العين ١١٢، وخسلاصة تذهبيب الكمال ٩١، وابسن خلكان ١: ١٧١-١٧٧، وروضات الجنات ٢٧٢-٢٧٦، وسرح العيون ٢٦٧-٢٧١، وشذرات الذهب ١: ٢٧٥-٢٧٥، والشريشي ٢: ٢٤١-٢٤٨، وطبقات الشعيراء لابن المعتبز ٩٦-٩٩، وطبقيات الزبيدي ٤٣، ٤٤، وطبيقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٤٤,١٤٣، وطبقيات القراء ١: ٢٧٥، والعبر ١: ٢٦٨، والفلاكمة والمفلوكين ٦٩، ٧٠، والفهرست ٤٢، ٤٣، وكشف الظنون ٥٣٧، ٥٣٨، ١١٣٦، ١٤٢٨، ١٤٤١، ١٤٤٤، ١٤٦٧، واللبياب ٢: ٢٠١، ومسرآة الجنان ١: ٢٦٧-٢٦٢، ومسراتب النحمويين ٢٧-٢٩، والمزهر ٢: ٤٠١، ٢٠٧، ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٧٧٣-٢٧٦، والمعارف ٥٤١، ٤٤٥ ومـعجم الأدباء ١١: ٧٧-٧٧، ومـعجم المؤلفين ٤: ١١٢ ومـفتـاح السعـادة ١: ٩٤-٩٦، والمقتـبس ٥٦-٧٧، والمنتـخب من ذيل المذيل ٢٥٣١، ۲۵۳۲، والشجوم الزاهرة ۱: ۳۱۱، ۳۱۲، و۲: ۸۲.

<sup>(</sup>۱) قال أبو الطيب اللغوى: قوله: «فرهودى»، انتسب إلى واحد الفراهيد وهو فرهود، والفراهيد: صغار الغنم. قال: وكان أبو حاتم يقول: الخليل بن أحمد الفرهودى؛ من الفراهيد من اليمن؛ واسم الرجل عنده فرهود بن مالك، وكان يذهب إلى أن الفراهيد جمع؛ مثل قولهم: الجعافرة والمهالبة؛ والجمع لا ينسب إليه، ولا يقال: جعافرى ولا مهالبى». وفي اللباب: «الفراهيذى بالذال المعجمة؛ منسوب إلى فراهيذ بطن من اليمن».

<sup>(</sup>٢) من ط.

وهو أوّل من استخرج علم العروض، وضبط اللغة، وأملّى كتاب العين على اللّيث بن المظفّر (١).

وكان أوّل مَنْ حَصَر أشعار العرب. وكان يقول البيتين والثلاثة ونحوها فى الآداب؛ مثل ما روى عنه أنه كان يقطع العروض، فدخل عليه ولده فى تلك الحالة، فخرج إلى الناس وقال: إنّ أبى قد جُنّ، فدخل النّاس عليه فرأوه يقطع (٢) العروض، فأخبروه بما قال ابنه، فقال له:

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَقُولُ عَلَمُ تَنِي لكنْ جهلت مِقالتِي فعللتني

أوْ كُنْتَ تعلم ما تقولُ علْلُكُا وعلمتُ أنَّكَ جاهلٌ فعلذرتُكا

وكما روى عنه أيضا:

فَعَاشَ المريضُ وَمَاتَ الطبيبُ فَعَاتَ الطبيبُ

وَقَبْلُك دَاوَى الطبيب الْمَريضَ فكُنْ مُسستَعِدًا لدار الفَنَاءِ

وكان رحمه الله تعالى من الزُّهَّاد في الدّنيا المعرضين عنها. ويروى أنه وجّه إليه سُليمان بن على (٣) من الأهواز لتأديب ولده، فأخرج الخليل إلى رسول سليمان خُبْزًا يابسا، وقال: كلْ فما عندى غيره، وما دمتُ أجدُه فلا حاجة لى إلى سليمان، فقال له الرسول: فما أبلغه [عنك](٤)؟ فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>۱) هو الليث بن نصر بن يسار الخراسانى؛ قال ابن المعتز: «كان من أكستب الناس فى زمانه؛ بارعا فى الأدب، بصيرا بالسعر والغريب والنحو؛ وكان كاتبا للبرامكة». وقال أبو الطيب اللغوى: «كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا، وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين وحده؛ فأحب الليث أن ينفق سوق الخليل، فصنف باقى الكتاب وسمى نفسه الخليل». مراتب النحويين ٣١، بغية الوعاة ٢: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿وهو يقطع العروضُ ٩.

 <sup>(</sup>٣) هو سليمان بن عملى بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى، وكان والى فارس والأهواز.
 ابن خلكان ١: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) من معجم الأدباء.

أَبْلِغْ سُلَيْسَانَ أَنِّى عَنْهُ فَى سَعَةً والفقرُ فَى النَفْسِ لا فِى المال تعرفه فالرَّزْقُ عَنْ قَدَر لا العَجزُ يَنْقُصُهُ

وفى غِنَى غَيْسِرَ أَنَّى لَسْتُ ذَا مَالِ يَمُوتُ هَزُلا وَلا يَبْسَقَى عَلَى حَالَ وَمَثْلُ ذَاكَ الْغَنَى فِي النَّفْسِ لا المال وَلا يَزيدُكُ فَيْه حَوْلُ مُحْتَالِ(٢)

ويحكى عنه أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة - يعنى أهل العلم- أولياء الله تعالى فليس لله تعالى وكي .

ويروى عن سفيان (٣) أنه كان يقسول: مَنْ أحبَّ أنْ ينظُر إلى رجل خُلق من الذَّهَب والمسْك؛ فلينظر إلى الخليل بن أحمد.

وَيُرُوكَى عَنِ الَّنْضِرِ بِنِ شُمْلِ أَنَه قَالَ: كُنَّا نَمُثِّل بَيْنِ ابْنَ عُون<sup>(٤)</sup> والخُلِيل بِن أحمد، أيُّهما نقدَّم في الزهد والعبادة؟ فلا ندرى أيَّهما نُقَدَّم!

وكان النَّضْر يقــولُ: ما رأيــت رجلا أعلم بالسنة بــعد ابن عــون من الخليلِ بن أحمد.

وكان يقـول: أُكِلَت الدّنيا بعلْمِ الخليل بن أحـمد وكتـبِه؛ وهو في خصّ<sup>(ه)</sup> لايشعر به [أحد]<sup>(٦)</sup>.

وما يُحكُى عنه من العلم والزّهد أشهر من أن يُنشر، وأظهرُ من أن يُذْكَر. توفّي سنة ستين ومائة (٧) رحمة الله عليه ورضوانُه.

(١) يقال: سخيت نفسي عن الشيء، أي تركته ولم تنازعني نفسي إليه.

(٢) قال ابن خلكان: (فقطع عنه سليمان الراتب؛ فقال الخليل:

إنّ الّـذِي شقّ فَـــمى ضــامِنٌ للرّزق حــتى يــرمـانى حـرمـانى دادك فى مـالك حــرمـانى

فبلغت سليمان، فأقامته وأقعدته، وكتب إلى الخليل يعتذر إليه، وأضعف راتبه، فقال الخليل:

وزَلَة يُكنْ رُ الشَّيطان إِنْ ذَكِرتُ مِنْهَا التعبِبُّ جاءتُ من سليمانا لا تُعبِبُ جاءتُ من سليمانا لا تُعبِبَ النَّحْس يَسقِي الأرض أحيانا

(٣) هو سفيان الـــثورى؛ كما ذَّكره ياقوت ١١: ٧٤؛ وهو أبو عــبد الله سفيان بن سعــيد بن مسروق الثورى الكوفي، أحد أثمة الحفظ، توفي سنة ١٦١. ابن خلكان ١: ٢١٠.

 (٤) هو عبد الله بن عـون بن أرطبان المزنى، مولاهم. قال ابن مهدى: مــا أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون. مات سنة ١٥١. خلاصة الخزرجي.

(٥) الخص: البيت من القصب.

(٦) من ط. (٧) ياقوت: «وقيل: سبعين ومائة، وله أربع وسبعون سنة».

#### ۱٦- يونس بن حبيب<sup>(\*)</sup>

وأمّا يونس بن حبيب البصرى، فمن أكابر النّحويين؛ أخذ عن أبى عمرو بن العكلاء، وسمّع من العرب كما سمع من قبله، وأخذ عنه سيبويه، وحكى عنه فى كتابه، وأخذ عنه أيضا أبو الحسن على بن حمزة الكسائي، وأبو زكرياء يحيى بن زياد الفرّاء. وكان له مذاهب وأقيسة تفرّد بها، وكانت حُلْقته بالبصرة، وكان يقصده طلبة العربية وفصحاء الأعراب والبادية. وحكى محمد بن الجَهْم (١١)، قال: حدثنا الفرّاء، قال: أنشدني يونس النحوي:

رُبَّ حِلْمِ أَضَاعَهُ عَلَيْهِ النَّعِيمُ (٢) وَجَهْلٍ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعِيمُ (٢) وَعَن الفَرَّاء قال: قال يونُس: الآلُ: من غلَوة إلى ارتفاع النهار، ثم هو سراب سائر النهار؛ وإذا زالت الشمس فهو فيء، وفي غُلْوة ظلّ (٣)، وأنشد لأبي ذُويب:

لَعَـمْرِى لأَنْتَ الْبَـيْتُ أَكْرِمَ أَهْلُهُ وَأُقْعِـدَ فِى أَفْيَـائِهِ بِالأصائلِ (٤) وكان كذا وكذا الليلة، يقـول ذلك إلى ارتفاع [النّهار من] (٥) الضُّحى، فإذا جاوز ذلك قالوا: الْبَارِحة.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخيار النحويين البصريين للسيرافي ٣٣-٣٨، وإشارة التعيين الورقة ٢٠، والأعلام للزركلي ٩: ٣٤٤، وإنباه الرواة برقم ٨٣٦، وإيضاح المكنون ٢: ٢٧٣، ٢٧٣، ٧٣٥، ٧٠٥، والبداية والنهاية ١٠: ١٨٤، وبغية الوعاة ٢: ٣٦٥، وتاريخ ابن الأثير ٥: ١٠٩، وتاريخ أبي الفدا ٣: ١٦، وابن خلكان ٢: ٤١٦، ٤١٧، وسندرات الذهب ١: ١٠٣، وطبقات الزبيدي الفدا ٣: ٢٠، والمفهرست ٤٢، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٨٢، وطبقات القراء ٢: ٢٠٤، والفهرست ٤٢، وكشف الظنون ١٦٧، ومرآة الجنان ١: ٨٨٣، ومراتب النحويين ٢١-٣٢، والمزهر ٢: ٣٩٩، ٢٤٠ ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٢٨٨، والمعارف ٤١٥، ومعجم الأدباء ٢٠: ٣٤٠، ومعجم المؤلفين ١٣: ٣٤٧، والمقتبس للمسرزباني ٨١-٥٥، والنجوم الزاهرة ٢: ١٦٨، وهدية العارفين ٢: ٧١٠.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الجهم بن هارون أبو عبد الله السمرى، أحد تلاميذ الفراء، وراوى كتابه في معانى القرآن. مات سنة ۲۷۷. إنباه الرواة ۳: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) لحسّان، ديوانه ٣٧٨. (٣) كذا في ط والسيرافي، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ديوان الهذليين ١: ١٤١، وهو أيضًا في اللسان (فياً) من غير نسبة. (٥) من ط.

وروى الأصمعى عن يونس، قال: قال لى رؤبة بن العجاج: حتام تسألنى عن هذه الخزعبلات وأزخرفها! أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك!

وعن محمد بن سلام، قال: [قال يونس](١): كنّا على باب ابنِ عُمير، فمرّت بنا امرأة يدفع بعضُها بعضا، فما لبثنا أن أقبل فتّى من قريش، فلما رآنا ارتدع، فقلنا: هاهنا طلبتك، فتبعها وقال:

إذا سَلَكَتُ قَصْدَ السَّبيلِ قَصَدتُه (٢) وإن هِيَ عَاجَتْ عُجْتُ حَيْثُ تَعُوجُ وإذا سَلَكَتْ قَصْدَ الله يُنشد:

إذَ أنْت لَمْ تَنْفَعْ فَصَصُر فَانَ عَالَ يُونس: ثلاثةٌ والله أشتهى أن أمكن من مُناظرتهم وعن خلاد بن يَزِيد<sup>(3)</sup>، قال: قال يُونس: ثلاثةٌ والله أشتهى أن أمكن من مُناظرتهم يوم القيامة: آدم عليه السلام، فأقول له: قد مكنك الله تعالى من الجنّة، وحرم عليك الشجرة، فقصد تها حتى طرحتنا في هذا المكروه؛ ويوسف عليه السلام فأقول له: كنت بمصر وأبوك يعقوب بكنعان، وبينك وبينه عشر مراحل، يبكى عليك حتى ابيضّت عيناه من الحزن، ولم ترسل إليه أنّى في عافية وتُريحه ممّا كان فيه، وطلحة والزبير رضى الله عنهما فأقول (٥) لهما: إنّ على بن أبي طالب رضى الله عنه بالعراق، فأيّ شيء أحدث! (١).

وحكى أبو عمر الجرمي، قال: رأيتُ يونس النحوي، مرّ بحُلقة المسجد،

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة من السيرافي.

<sup>(</sup>٢) السرافي: ﴿سلكته﴾.

<sup>(</sup>٣) البيت من شواهد المغنى ص٣٠٥، ونسبه السيوطى فى شرح الشواهد ١٧٢ إلى النابغة الذبيانى أو الجعدى، وانظر ملحق ديوان النابغة الجعدى ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو خلاد بن يَزيد الباهلي، محدث جليل، عن سفيان الثوري وعمر بن شبة، توفي سنة ٢٢٦. خلاصة الخزرجي ٩١.

<sup>(</sup>٥) كذا في المقتبس، وفي الأصل وط: «أقول».

<sup>(</sup>٦) الخبر في المقتبس ٤٩.

فقام إليه رجُل يساله عن قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَان بِعِيد ﴾ (١)، فقال بيده: التناوش التناول، وأنشد لغيلان بن حريث الرَّبعيّ: فهي تَنُوشُ الْحَوضَ نَوْشًا مِنْ عُلا فَهي تَنُوشُ الْحَوضَ نَوْشًا مِنْ عُلا نَوشًا به تقطع أجواز الفَللا(٢)

قال ثعلب: جاوز يونس الماثة؛ وقيل: عاش ثمانية وثمانين سنة.

وتوفِّىَ يونس بن حبيب البصرى سنة ثلاث وثمانين سنة، في خلافة هارون الرشيد<sup>(٣)</sup>.

操操格

<sup>(</sup>١) سورة سيأ ٥٢.

<sup>(</sup>۲) اللسان (نوش)، قــال: «الضميــر في قوله: للإبل، وتنوش الحوض: تتناول مــلأه، وقوله: «من علا»، أي من فوق، يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق، وذلك النوش الذي تناله، هو الذي يعينها على قطع الفلوات. والأجواز: جــمع جوز هو الوسط، أي تتناول ماء الحوض من فوق، وتشرب شربا كثيرا، وتقطع بذلك الشرب فلوات، فلا تحتاج إلى ماء آخر».

<sup>(</sup>٣) ولى هارون الرشيد الخلافة سنة ١٧٠، ومات سنة ١٩٣.

١٧- معاذ المراء(\*)

وأما معاذ الهراء؛ فهو أبو مسلم معاذ الهراء، وقيل: يكنى أبا على، من موالى محمد بن كعب القُرطَى، وهو عم أبى جعفر الرؤاسى؛ ولد<sup>(١)</sup> فى أيام يزيد ابن عبد الملك<sup>(٢)</sup>، وعاش إلى أيام البرامكة، وولد له أولاد وأولاد أولاد؛ فماتوا. كلَّهم وهو باق<sup>(٣)</sup>.

ولا مـصَنّف له يعرف. وأخـذ عنه أبو الحـسن على بن حـمزة الكسـائى، وتُوفّى في السّنة الّتِي نكب فيـها البَرامكة (٤)، وهي سنة سبع وثمـانين وماثة، في خلافة الرشيد.

(١) ط: «وولد».

(٢) بويع يزيد بن عبد الملك بالخلافة سنة ١٠١، وتوفى سنة ١٠٥.

(٣) فى إنباه الرواة: "عن بعض كتاب معاذ قال: صحبت معاذا فسأله رجل ذات يوم: كم سنك؟ قال: ثلاث وستون، قال: ثم مكث بعد ذلك سنين، ثم سأله رجل: كم سنك؟ قال: ثلاث وستون؛ فقلت: وأنا معك من إحدى وعشرين سنة كلما سألك إنسان عن عمرك قلت: ثلاث وستون! فقال: لو كنت معى إحدى وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا. وقد هجاه بعض الشعراء فقال:

إن مُسعَساذ بن مسسلم رَجُلٌ قسد شابَ رأسُ الزَّمان واكستهل الديا نَسرَ لقسمان كم تعيشُ وكَمْ

قسد اصسبحت دار آدم خسربت

قسد ضع من طول عسمسره الأبدُ الله عسمسره الأبدُ الله عسمسره جُسدُدُ تَسْسحَبُ ذيلَ الحسساةِ يالبُسدُ الوبَدُ وانْتَ فسيسها كسانك الوبَدُ

(٤) ينسب البرامكة إلى جدهم برمك؛ قال ابن خلكان ٢: ٣٤٣: «وكان جدهم برمك من مجوس بلخ؛ وكان يخدم النوبهار؛ وهو معبد كان للمجوس بمدينة بلخ، توقد فيه النيران؛ واشتهر برمك المذكور وبنوه بسدانته؛ وكان برمك عظيم المقدار عندهم؛ ولم أعلم: هل أسلم أم لا. وساد ابنه خالد، وتولى الوزارة لأبي العباس بعد أبي سلمة حفص الخلال». ونقل عن المسعودى: «لم يبلغ مبلغ خالد أحد من ولده في جوده ورأيه وبأسه وعلمه وجميع خالاه؛ لا يحيى في رأيه ووفور عقله، ولا الفضل بن يحيى في جوده ونزاهته، ولا جعفر بن يحيى في كتابته وفصاحة لسانه، ولا محمد بن يحيى في سروره وبعد همته، ولا موسى بن يحيى في شجاعته وبأسه».

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی إشارة التعیین الورقة 08، والاعلام ۸: ۱۲۷، وإنباه الرواه ۳: ۲۸۸–۲۹۰، وبغیة الوعاة ۲: ۲۹۰–۲۹۳، وتاریخ ابن الاثیر 0: ۱۲۰، وتاریخ آبی الفدا ۲: ۷۱، وتلخیص ابن مکتوم ۲٤۸، ۱۲۹، وابن خلکان ۲: ۹۹، ۲۰۰، وشلورات الذهب ۲: ۳۱۳، وطبیقات الزبیدی ۱۳۰، وابن خلکان ۲: ۴۹، ۱۰۰، والفهرست ۲۰، ومرآة الجنان ۱: الزبیدی ۱۳۰، ۱۳۰، وطبقات ابن قاضی شهبة الورقة ۲۵۴، والفهرست ۲۰، ومرآة الجنان ۱: ۳۰، والمزهر ۲: ۲۰۰، ۲۲۲، ۴۲۹، ومعجم المؤلفین ۱۲: ۳۰۱، والمقتبس للمرزبانی ۲۰۲، ۲۷۲، وفی القاموس – هری: «ومعاذ الهراء، لبیعه الثیاب الهرویة».

# ١٨- ابو جعفر الرواسي(\*)

وأما الرَّوَاسيِّ، فهو أبو جعفر محمد بن أبي سارة، ابن أخى معاذ الهرَّاء؛ وإنما سِمِي الرؤاسيِّ لعظم رأسه.

قال أبو محمد بن (١) درستويه: زعم أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب أن أوّل من وضع من الكوفيين كتابا في النحو الروّاسي.

ويتحكى عنه أيضا أنه قال: كانَ الرُّؤاسيّ أستاذ الكسائيّ والفرّاء.

وقال الفرّاء: لما خرج الكسائي إلى بَغْداد، قالَ لى الرؤاسي: قد خرج الكسائي إلى بغداد، وأنت أسن (٢) منه، فجئت إلى بغداد، فرأيت الكسائي فسألته عن مسائل (٣) من مسائل (٣) الرُّواسي، فأجابني بخلاف ما عندي، فغمز ت (٤)قومًا من علماء الكوفيين كانوا(٥) معي، فقال: مالك قد أنكرت! لعلك من أهل الكوفة؛ فقلت: نعم، فقال: الرؤاسي يقول كذا وكذا؛ وليس صوابًا، وسمعت العرب تقول كذا وكذا؛ حتى أتى على مسائلي، فلزمتُه (١).

وكان الرؤاسيّ رجلاً صالحا؛ ويحكى عنه (٧)، أنه قال: أرسل إلىّ الخليلُ بن أحمد يطلب كتابي، فبعثته إليه، فقرأه ووضع كتابه.

وصنف الرؤاسي [تصانيف كشيرة] (١) منها «كتاب معاني القرآن»، وكتاب «الوقف والابتداء» الكبير والصغير، وكتاب «التصغير»؛ إلى غير ذلك(٩).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٧: ١٥٤، وإنباه الرواة برقم ٨٤٩، وبغية الوعاة ١: ٨٢، ٨٣، وطبقات الزبيدي ١٣٥، والفهرست ٦٤، وكشف الظنون ١٧٤، ومراتب النحويين ٢٤، ومعجم الأدباء ١٨: ١٢١-١٢٥ باسم «محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي»، وفي ١٨: ٢٥٣، ٢٥٤ باسم «محمد بن أبي سارة على»، والمقتبس ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

 <sup>(</sup>۲) كذا في الفهرست وياقوت، وفي ط: «أميز»، وفي الأصل: «أمس»، والوجه ما أثبت.
 (۳-۳) ساقط من ط، وياقوت.

<sup>(</sup>۱–۱) سافط من طاء ويافوت،

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والفهرست وياقوت، وفي ط: (فكانوا».

<sup>(</sup>٦) الخبر في الفهرست وياقوت.

<sup>(</sup>V) كذا في ط، وفي الأصل: «عن الرؤاسيء». (٨) من ط.

<sup>(</sup>٩) وذكر له ابن النديم أيضا «كتاب الفيصل»، وقال: «رواه جماعة» وذكر له الزبيدى كتاب «الجمع والإفراد»؛ ولم يذكر أحد منهم تاريخ وفاته؛ ووضعه الزبيدى أول الطبقة الأولى من علماء النحو الكوفيين.

### ١٩- المفضل الصبي(\*)

وأما المفضّل بن محمد الضبيّ؛ فكنيتُه أبو عبد الرحمن، وكان ثقةً من أكابر الكوفييّن؛ وأخذ عنه أبو زيد الأنصاريّ من البصريين لثقته؛ وللمهدى جمع الأشعار المختارة المسمّاة «المفضّليّات» وتزيد وتنقُص؛ وأصحُّها الّتي رواها عنه أبو عبد الله بن الأعرابيّ.

وله من الكتب كتاب «الأمثال»، وكتاب «معانى الشعر»، وكتاب «العروض».

قال خلَف الأحمر: أخذتُ على المفضّل الضبيّ، وقد أنشد لامرئ القيس: نَمَسُّ بِأَعْسِرَافِ الجِسِيادِ أَكُسِفَنَا إِذَ نَحْنُ قُسْنَا عَنْ شِواءٍ مُضَهَّبِ<sup>(1)</sup>

فقلت: إنما هو «نمشُّ»؛ لأن المشَّ مسح اليد بالشيء الخشن، ومنه سمِّيَ منديل الغَمَر (٢) مَشُوشا.

ويحكى أن سليمان بن على الهاشمي (٣) بالبصرة، جمع بين المفضل الضبى والأصمعي، فأنشد المفضل قول أوس بن حَجَر:

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٥٥، ٥٥، والأعلام للزركلي ٨: ٢٠٤، وإنباه الرواة ٣: ٨٢٠ - ٢٠٥، وبغية الوعاة ٢٠ ١ ٢٠٠ ، ٢٠٥، وبغية الوعاة ٢: ٢٠٠ ، ٢٩٠، والأنساب الورقة ٢٦١، وإيضاح المكنون ٢: ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٥، وبغية الوعاة ٢: ٢١٠ ، ٢٩٠ ، وعليت ١٢١، ١٢١، ١٢١، وطبقات الزبيدي ٢٠٠، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٥٧، وطبقات القراء ٢: ٧٠٠، والفهرست ٣٧، ٤٧، واللباب ٢: ٨١، ولسان الميزان ٦: ٨١، والمزهر ٢: ٥٠٤، ٢٠٤، والمعارف ٥٤٥، ومعجم الأدباء ١٩: ١٦٤ – ١٦١، ومعجم المطبوعات ١٧٧١، ومعجم المؤلفين والمعارف ٢٥، ١٤، والمنجوم الزاهرة ٢٠٠، وهذه العارفين ٢: ٢٦، وهذية العارفين ٢: ٢٦، وهذية العارفين ٢: ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٤. والمضهب: الذي لم يدرك نضجه.

<sup>(</sup>٢) الغمر: دنس اللحم؛ وما يعلق باليد من دسمه.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المجالس المذكورة للعلماء ١٤، ١٥؛ وذكر أن ذلك المجلس كان عند عيسي بن جعفر.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٥. ذات بالرفع معطوف على مرفوع قبله. والهدم: الخلق البالى من الثياب. والنواشر: عصب الذراع؛ الواحد ناشرة. والتولب؛ أراد طفلها، وهو في الأصل ولد الحمار.

ففطن الأصمعي لخطئه - وكان أحدث سنًا منه - فقال: إنّما هو «تَوْلَبًا جِذَعا!» وأراد تقريره على الخطأ، فلم يفطن المفضّل لمراده، فقال: كذلك أنشدته. فقال الأصمعي حينئذ: أخطأت، إنّما هو «تَوْلَبا جَدَعًا»، فقال: المفضّل: ﴿جذَعًا جَدَعًا» فقال: المفضّل: ﴿جذَعًا جُدَعًا» فقال: المفضّل: ﴿جذَعًا» ورفع صوته (١)، فقال سليمان بن عليّ: مَنْ تُحبَّان أن يحكم بينكما؟ فاتّفقا على غلام من بني أسد، حافظ للشعر، فأحضر فعرضًا عليه ما اختلفا فيه، فقال بقول الأصمعيّ، وصوّب قوله، فقال المفضل : وما الجدع؟ فقال: السيّئ الغذاء؛ وهكذا هو في كلامهم، ومنه قولهم: أجْدَعتْه أمّه؛ إذا أساءت غذاءَه (٢).

春 春 春

<sup>(</sup>۱) في مجالس العلماء مما حكاه عن الأصمعي: «فجعل المفضل يشغب، فقلت له: تكلم كلام النمل وأصب، ولو نفخت في شبدر يهودي ما نفعك شيئا».

<sup>(</sup>٢) انظر التحريف والتصحيف ١٣٤، والمصون ٩٢.

#### ٢٠- خلف الاحمر (\*)

وأمَّا أبو مـحرز خلَف بن حيَّــان المعرّوف بخَلف الأحــمر؛ فإنَّه كــان مولى أبى بُرْدة (١) بن أبي موسي، أعتق أبويه - وكانا فَرْغانييّن (٢) - وكان يقول الشُّعْر فيحيد؛ وربما نَحله الشَّعراء المتقدمين، فلا يتميز من شعرِهم لمشاكلة كلامِه كلامَهم.

وقال أبو عُبيدة: خلَف الأحمر معلم الأصمعيّ، ومعلم أهْل البصرة. وقالِ ابن سلاّم: أجمع أصحابنا أنّـه كان أفرسَ النَّاس بيت شِعْـرٍ وأصدّق لسانا؛ وكنَّا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبرًا، أو أنشدنا أن نسمعه من صاحبه.ُّ

وحكى شمر (٣) قال: كان خَلَف الأحمر أوّل من أحدَث السماع بالبَصْرة؛ وذلك أنه جاء إلى حمَّاد الراويــة، فسمع منه – قال: (٤) وكان ضنينًا بأدبه. وقال الحسن بن هانئ يرثى خلفا:

وما لدمعى إلاَّ يَفضُ يكف (٥) بت أعـــزًى الفـــؤاد عن خَلف أضحنى رهين الشواء في جَدَف أنسى الرّزايا ميت فجعتُ به

الجَدَف: الـقَبْـر، وأصله «جَدث» بالثـاء؛ إلا أنه أبدل من الثَّاء فـاء، وهم يفعلون ذلك.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ١٨، والأعــلام للزركلي ٢: ٣٥٨، وأمالي القالي ١: ١٥٦، ١٥٧، وإنباه الرواة ١: ٣٥٠-٣٥، وبغية الوعاة ١: ٥٥٤ وروضات الجنات ٢٧، والشعر والشعراء ٧٦٣-٧٦٥، وطبيقات الزبيدي ١٧٧-١٨١، وطبقات الشيعراء لابن سلام ٨، ٢٠١، وطبيقات الشيعراء لابن المعينز ١٤٧-١٤٩، والفيهرست ٥٠، وكيشف الظنون ٧٢٧، ٨٨٨، واللآلي ٤١٢، ٤١٣، ومراتب النحويين ٤٦، ٤٧، والمزهر ٢: ٤٠٣، والمعارف ٩٤٤، ومعجم الأدباء ١١: ٦٦–٧٢، ومعــجم المؤلفين ٤: ١٠٤، والمقتبس ٧٧–٨٠، ومــقدمة تهــذيب اللغة للازهري ٤٠، ٤١ قال ياقوت التوفي في حدود الثمانين ومائة».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ومراتب النحويين واللآلي؛ وأبو بردة، هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعرى؛ قاضي الكوفة؛ وكانت له مكارم وآثار وأخبار؛ توفي سنة ١٠٣- ابن خلكان ١: ١٤٣ . وفي المقتبس: «بلال بن أبي بردة»، وفي الفهرست: «مولى أبي موسى الأشعري، وقيل: مولى بني أمية. وقيل: أصله من خــراسانًّا. وفي إنباه الرواة: «مولى بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعرى؛ من أبناء الصغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم، فوهبه مسلم بن قتيبة بن مسلم لبلال». والصغد: قرى متصلة من سمرقند إلى قريب من بخارى.

<sup>(</sup>٢) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر، متاخمة لبلاد تركستان.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط. (٣) هو شمر بن حمدون، تأتى ترجمته للمؤلف، برقم ٦٤.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٣٤، وفيه:

<sup>\*</sup> وبات دَمْعيَ إلا يفض يكف \*

## ۲۱- سيبويه(\*)

وأما سيبويه (١)؛ فهو أبو بشر عمرو بن عشمان بن قَنْبر (٢)؛ ويقال: كنيته أبو الحسن، وأبو بشر أشهر. وكان مولى بنى الحارث بن كعب (٣).

وقال المرزباني: كان مولَى آلِ الرّبيع بن زياد الحارثي (٤)، وسيبويه لقب له، ومعناه بالفارسية «رائحة التفاح». ويقال: إن أمه كانت ترقّصه وهو صعير [بذلك] (٥).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٤٨-٥٠، وإشارة التعيين الورقة ٣٩,٣٨، والأعلام للزركلي ٥: ٢٥٢، وإنباه الرواة ٢: ٣٤٦-٣٦، والبداية والنهاية ١: ٢٢٠، ٢٢٠، وتابع بغداد الوعاة ٢: ٢٢٩، ٢٠٠، وتابع العروس ١: ٣٠٥، وتاريخ ابين الأثير ٥: ١٤٢، وتاريخ بغداد ١٤ ١٠٥، ١٩٠، ١٩٠، وتابع الفداء ٢: ١٥، وتلخيص ابن مكتوم ١٩٦-١٧٣، وابن خلكان ١١: ١٩٨، ٣٨٥، وروضيات الجنات ٢٠٥، ٥٠، وشيدرات النهب ١: ٢٥٠-٢٥٠، والشريشي ٢: ١٧، ١٨، وطبقات الزبيدي ٢٦-٤٧، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٣٦، ١٣٧، والفلاكة والمفلوكين ٨٣، والفهرست ٥١، ٥٠، وكشف الظنون ١٤٢١- ١٤٢٨، ومرآة الجنان ١: ١٤٨، ومراتب النحويين ٦٥، والمنهر ٢: ١٠٥، ٢٦، وكثف الأدباء ٢١: ١١٤-١٢٧، ومسلك الأبصار جـ٤ م٢: ٢٧٧، ١١٥، ١٨، ومعجم المؤلفين ١٠، ومفتاح السعادة ١: ١٢١-١٢٠، والمقتبس المطبوعات ٢٠٠، ومقدمة تهذيب الأزهري ٥٥، والنجوم الزاهرة ٣: ٨٨-١٠٠،

<sup>(</sup>۱) سيبوبه، ضبطه ابن حلكان «بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفستح الباء الموحدة والواو وسكون الياء الثانية وبعدها هاء ساكنة»، قال: «ولا يقال بالتاء ألبته»، ثم قال: «هكذا يضبط أهل العربية هذا الاسم ونظائره، مثل نفطويه وعمرويه وغيرهما، والعجم يقولون: سيبويه، بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الياء المثناة من تحتها؛ لأنهم يكرهون أن يقع في آخر الكلمة «ويه» لأنها للندبة».

<sup>(</sup>٢) قنبر، ضبطه ابن ماكولا: «بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء»، وضبطه صاحب تاج العروس بضم ثم فتح وسكون.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: «مولى لبني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول؛ وفي المقتبس للمرزباني: "من موالي الحارث بن كعب، ويقال: مولى آل الربيع ابن زياد الحارثي".

<sup>(</sup>٥) في المقتبس: «تقول له ذلك».

وكان من أهل فارس، من البيضاء (١)؛ ومنشؤه بالبصرة، وكان يطلب الآثار والفقه.

قال نصر بن على: كان سيبويه يَستَمْلِي على حمَّاد بن سلمة، فقال حماد يومًا: قال على الحيَّةِ: «لَيْسَ أحدٌ مَن أصحابي إلاَّ وقد أخذتُ عليه (٢)، ليس أبا الدرداء»، فقال سيبويه: «ليس أبو الدرداء»، فقال له [حمَّاد] (٣): لحنتَ، «ليس أبا الدَّرداء»، فقال سيبويه: لا جرمَ! لأطلبنَّ علما لا تلحّنني فيه أبدا، وطلب النحو (٤).

وأخذ عن الخليل بن أحمد، وعن يونس بن حَبِيب، وعيسى بن عمر وغيرهم. وبرع في النحو، وصنف كتابه الذي لم يسبقه أحد الى مثله، ولا لحقه أحد من بعده.

وقال أبو العباس المبرِّد: ذُكر سيبويه عند يونس بن حبيب البصرى، فقال: أظن هذا الغلام يكذب على الخليل! فقيل له: وقد روى عنك أشياء فانظر فيها؟ فنظر فيها، وقال: صدق في جميع ما قال، هو قولى.

قال نصر بن على : وبرز من أصحاب الخليل أربعة : عمرو بن عشمان بن قُنبر أبو بشر المعروف بسيبويه ، والنَّضر بن شُميل ، وعلى بن نصر [الجهضمي ](٥) ، ومؤرّج السدوسي ، وكان أبرعهم في النحو سيبويه ، وغلب على النَّضر بن شُميل اللغة ، وعلى مؤرِّج الشّعر واللغة ، وعلى على بن نصر الجهضمي الحديث .

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرَّد: كان سيبويه وحمّاد بن سلمة أكبر في النحو من النَّضر بن شميل والأخفش، وكان النَّضر بن شُمَيل أعلم الأربعة بالحديث.

<sup>(</sup>١) البيضاء: أكبر مدينة في كورة فارس.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، والمجالس المذكورة، وفي الأصل: «عنه».

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) الخبر في المجالس المذكورة للعلماء ١٥٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) من ط.

وقال ابن سلاَّم: كان سيبويه النَّحوىّ غاية في الخلق، وكـتابه في النحو هو الإمام فيه.

وقال الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك<sup>(۱)</sup> ففكرت في شيء أهديه إليه، فلم أجد [شيئا]<sup>(۲)</sup> أشرف من كتاب سيبويه، فقلت له: أردت أن أهدى لك شيئا، ففكرت فإذا كلُّ شيء عندك، فلم أر شيئًا أشرف من هذا الكتاب [وهذا كتاب اشتريته من ميراث الفرّاء]<sup>(۳)</sup>، فقال: والله ما أهديت إلى شيئا أحب لي منه.

وكان يقال بالبصرة «قرأ فلان الكتاب» فيعلم أنه كتاب سيبويه، و «قرأ نصف الكتاب»، فلا يُشك أنه كتاب سيبويه.

وكان أبو العباس المبرد إذا أراد مُريدٌ أن يقرأ عليه كتاب سيبويه، يقول له: هل ركبت البحر! تعظيما لكتاب سيبويه واستصعابا لما فيه.

وكان أبو عثمان المازني يقول: مَنْ أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فَلْيَسْتَح.

قال ابن عائشة (٤): كنّا نجلس مع سيبويه النحوى في المسجد، وكان شابًا جميلاً نظيفًا (٥)، قد تعلّق من كلّ علم بسبب، وضرَب في كلّ أدب بسهم، مع حَدَاثة سنّه وبراعته في النحو؛ فبينا نحن ُذات يوم إذ هبّت ريح فأطارت الورق، فقال لبعض أهل الحلقة: انظر أيّ ريح هي؟ وكان على منارة المسجد تمثال فرس، فنظر ثم عاد فقال: ما ثبتت على شيء (١)، فقال سيبويه: العرب تقول في مثل

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبــد الملك بن أبان، المعروف بالزيات؛ كان وزير المعتصم وله شــعر سائر جيد، ديوان رسائل، وتوفى سنة ٢١٣- ابن خلكان ٢: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من تاريخ بغداد وابن خلكان.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن حفص، المعروف بابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة. توفى سنة ٢٢٨. تهذيب التهذيب ٧: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) ط: انظيفا جميلاا.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل وتاريخ بغداد، وفي ط: «حال».

هذا: «قد تَذَاءبت الريح»(١) وتداءبت الريح(١)، أى فعلت فعلَ الذئب؛ وذلك أنه يجئ من هاهنا وههنا، ليخيّل، فيتوهم الناظر أنه عدّة ذئاب.

قال أبو عمر الزّاهد محمد بن عبد الواحد: قال ابن كيسان: سهرت ليلة أدرس فنمت (٢)، فرأيت جماعة من الجنّ يتذاكرون الفقه (٣) والحديث والحساب النّحو والشعر، [قال] (٣): فقلت لهم: أفيكم علماء؟ قالوا: نعم، فقلت من همّى [في] النحو: إلى من تميلون من النحويين؟ قالوا: إلى سيبويه. قال أبو عمر: فحدّثت بها أبا موسى - وكان يغبطه لحسد كان بينهما - فقال لى أبو موسى: إنما مالوا إليه؛ لأن سيبويه من الجنّ.

وقال محمد بن سلام: كان سيبويه جالسًا في حَلْقة بالبصرة، فتذاكرنا شيئًا من حديث قَتَادة، فذكر حديثًا غَرِيبًا، وقال: لم يرو هذا الحديث إلاَّ سعيد بن أبى العَروبة (٥)، فقال له بعض ولد جعفر: ما هاتان الزيادتان (٦) يا أبا بشر؟ فقال: سكذا يقال؛ لأن العَروبة يوم الجمعة، فمن قال: «عَروبة» فقد أخطأ. قال ابن سلاَّم: فذكرت ذلك ليُونس، فقال: أصاب لله درّه!

وأخذ عنه أبو الحسن سَعبد بن مَسْعَدة الأخفش، وأبو على بن المستنير المعروف بقُطرب؛ وكان أبو الحسن الأخفش أكبرَ سنًّا من سيبويه.

ويروى أنه جاءه الأخفش يومًا يناظره بعد أن برع، فقال له الأخفش: إنما ناظرتك لأستفيدَ منك، فقال له سيبويه: أترانى أشكّ في ذلك!

<sup>(</sup>۱-۱) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>Y) ط: «ثم نمت».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «بالفقه».

<sup>(</sup>٤) من ط.

<sup>(</sup>ه) عروبة، بفتح العين؛ كما ضبطه صاحب المغنى؛ وهو سعيد بن أبى عروبة مهران اليشكرى، أبو النضر، ثقة حافظ؛ لكنه كثير التدليس، تقريب التهذيب ١: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) ياقوت: (يريد بهما الألف واللام المعرفتين».

وورد سيبويه إلى بغداد، وناظر بها الكسائي وأصحابه، والمناظرة مشهورة (١).

قال أبو بكر العبدى النحوى: لما قدم سيبويه إلى بغداد، - وناظر الكسائى واصحابه فلم يظهر عليه - سأل عمن يبذل من الملوك ويرغب فى النَّحو، فقيل له طلحة بن طاهر (٢)؛ فشخص إليه إلى خراسان فلما انتهى إلى ساوة (٣) مَرِض مَرضه الذى مات فيه، فتمثَّل عند الموت:

يُوَمَّلُ دُنْيَا لِيسبقى بِهَا<sup>(3)</sup> فَسبل الأَمَلُ عَسبل الأَمَلُ مَسبل الأَمَلُ مَسبل الأَمَلُ مَسبل الأَمَلُ مَشيل ومات الرَّجلُ مَشيبًا يُرَوِّى اصولَ النَّخِيب

وقال أبو عمرو بن يزيد: احـتُضر سيبويه النحويّ، فـوضع رأسه في حِجْر أخيه، فأغمى عليه. قال: فدمعت عين أخيه، فأفاق فرآه يبكى، فقال:

الحسيِّن كُنَّا فَسسرَّقَ الدَّهُر بَيْنَنا

إلى الغاية القصوى فمن يأمَن الدّهرا(٥)

ومات في أيام الرّشيد.

وقال ابن قانع<sup>(٦)</sup>: مات سيبويه النحوىّ بالبَصْرة سنة إحدى وستّين وماثة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر إنياه الرواة ٢: ٣٥٨، ٣٥٩.

<sup>(</sup>۲) هو طلحة بن طاهر بن الحسين؛ وإلى خراسان في أيام المأسون؛ توفى سنة ۲۱۶ (تاريخ الطبرى طبعة أوربا: ۲۰۱۵، ۲۰۱۵، ۱۰۹۹).

<sup>(</sup>٣) ساوة: مدينة بين الرى وخراسان.

<sup>(</sup>٤) ط: (نؤمل دنيا لتبقى لنا).

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة: (وكنا جميعا).

<sup>(</sup>٦) ابن قانع؛ هو عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموى، بالولاء؛ قاض من حفاظ الحديث؛ له كتاب معجم الصحابة بالإسناد؛ وذكر صاحب كشف الظنون تاريخ ابن قانع؛ وقال مرتب على السنوات. وانظر لسان الميزان ٣: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) قال المرزباني بعد أن نقل هذا الخبر: «وهم فيهما جميعا، أعني في الموضع والتاريخ».

وقال المَرْرُبانيّ: أخبرنا أبو بكُر بن دُريد أنّ سيبويه مات بِشيراز، وقبرُه بها؛ وقيل: إنه مات سنة ثمان وثمانين وماثة (١).

وقرئ على ظهر كتاب لأحمد بن سعيد الدمشقى (٢): مَات سيبويه سنة أربع وتسعين ومائة؛ والأول أشبه، لأنه مات قبل الكسائي، والكسائي مات سنة ثلاث وثمانين ومائة، على ما سنذكره في موضعه.

قــال أبو بكر بن الخطيب: ويقال: إن ســيـبويه عــاش اثنتين وثلاثين سنة، ويقال: مات سيبويه وقد نيّف على الأربعين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقله في المقتبس ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن سعيد الدمشقى النحوى الأخبارى، ومــؤدب أولاد المعتز؛ توفى سنة ٣٠٦، ذكره
 القفطى فى الإنباه ١: ٤٤، والخطيب فى تاريخ بغداد ٤: ١٧١.

## ٢٢- أبوالحسن الكسائي(\*)

وأما الكسائي؛ فهو أبو الحسن على بن حَمْزة الكسائي. وقال أبو بكر الصولي: على بن حمزة بن عبد الله بن عشمان. وقيل بَهْمن (١) بن فيروز، مولى بنى أسد.

أخذ عن أبى جعفر الرؤاسى، ومعاذ الهراء، وكان أحد أئمة (٢) القراء السبعة؛ وكان قد قرأ على حمزة الزيات (٣) وأقرأ بقراءته (٣) ببغداد، ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس.

وكان قد سمع من سليمان بن أرقم(٤) وأبي بكر بن عياش(٥)، وسفيان بن

<sup>(</sup>١) ط: (بهمان).

<sup>(</sup>Y) ط: «الأثمة».

<sup>(</sup>٣) أى بقراءة حمـزة، وفى ط: «وأقرأ القراء»، وهو حمـزة بن حبيب بن عمـارة الزيات الكوفى، القارئ؛ وكان أيضا محدثا صادقا. توفى سنة ١٥٦، تهذيب التهذيب ٣: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن أرقم؛ ذكره ابن الجزرى في طبقات القراء فيمن روى عنه الكسائي، ثم قال: «وهو ضعيف مجمع على ضعفه».

<sup>(</sup>٥) هو شعبة بن عياش بن سالم، أبو بكر الكوفى، راوى عاصم، ذكره بن الجزرى أيضا فسيمن أخذ عنه الكسائى، وذكر أنه توفى سنة ١٩٣.

عيينة، وأخذ عنه أبو زكرياء يـحيى بن زياد الفرَّاء وأبو عـبيدة القـاسم بن سَلَّام وجماعة.

وقال أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء: إنّما تعلم الكسائي النّحو على الكبر، وكان سبب تعلّمه أنه جاء يوما وقد مشى حتى أعيا، فجلس إلى قوم فيهم فَضَل، وكان يجالسهم كشيرا، فقال: قد عيّيت، فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن! فقال: كيف لحنت؟ فقالوا: إن كنت أردت من التّعب، فقل: «أعييت»، [وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحيّر في الأمر فقل: (عيّيت» مخففة](۱)، فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره [ذلك](۱) فسأل عمّن يعلم النحو، فأرشدوه إلى معاذ الهراء، فلزمه حتى أنفذ ما عنده، شم خرج إلى البصرة فلقى (۱) الحليل بن أحمد، وجلس في حلقته، فقال رجل من الأعرابية: تركت أسداً وتميما وعندهما الفصاحة، وجئت إلى البصرة! وقال للخليل بن أحمد: من أين علمك؟ فقال: من بوادى الحجاز ونجد وتهامة، فخرج الكسائي، وأنفذ خمس عشرة قنينة حبراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ (١٤). ولم يكن له هم عير البصرة والخليل، فوجد الخليل عن العرب سوى ما حفظ (١٤). ولم يكن له هم عير البصرة والخليل، فوجد الخليل ما قد مات وجلس في موضعه يونس بن حبيب البصرى النحوى، فجرت بينهما مسائل أقر له يونس فيها، وصدره موضعه (١٠).

وقال عبد الرحيم بن موسى (٦): قلت للكساثى: لم سميَّت الكسائى؟ قال: لأنِّى أحرمت في كساء.

وقال خلف بن هشام (٧): دخل الكسائي الكوفة، فجاء إلى مسجد

<sup>(</sup>١) من ط وإنباه الرواة.

<sup>(</sup>٢) من ط وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) ط: «ولقي».

<sup>(</sup>٤) ط: «حفظه».

<sup>(</sup>٥) ط: الني موضعه».

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحيم بن موسى أبو محمد القرشى، روى القراءة عن أبى عمرو بن العلاء، وعنه روح إبن عبد المؤمن، ذكره ابن الجزرى في طبقات القراء ١: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) هو خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد الأسدى، أحد القراء العشرة؛ قال ابن الجزرى: مات سنة . ٢٢٩ طبقات القراء 1: ٣٧٢.

السَّبيع(١) - وكان حمزة بن حبيب يُقرئ (٢) فيه - فتقدّم الكسائيّ مع أذان الفجر؛ وهو ملتفٌّ بكساء، فلما صلّى حمزة، قال: مَنْ تقدم في الوقت؟ قيل له: الكسائي - يعنون به صاحب الكساء - فرمقً القوم بأبصارهم، فقالوا: إن كان حائكًا فسيقرأ (٣) سورة يوسف، وإن كان ملاَّحا فسيقرأ سورة طه؛ فسمعهم، فابتدأ بسورة يوسف، فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ: ﴿ فَأَكَلُهُ الذَّبُ ﴾ (١) بغير همز، فقال له حمزة: ﴿الذِّنْبُ ﴾ بالهمز، فقال له الكسائي: وكذلك أهمز «الحوت»؟ وقرأ ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ (٥) فقال: لا، فقال: فلم همزت «الذَّب» ولم تهمز «الحوت»، وهذا ﴿ فَأَكَلُهُ الذُّنْبُ ﴾، وهذا ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾! فرجع حمزة بصره إلى خُلاَّد الأحْول (٦) - وكان أكمل أصحابه - فتقد م إليه في جَماعة أهل المجلس، فناظروا فلم يصنعوا شيئا، وقالوا: أفدنا يرحمك الله! فقال لهم الكسائيّ: تفهّموا عن الحائك، تـقول إذا نسبت الرّجل إلى الذئب: قد استذأب، ولو قلت: قد استذاب بغير همز، لكنت إنما نسبته إلى «الذّوب» فتقول: قد استذاب الرجل، إذا ذاب(٧) شحمه بغير همز، وإذا نسبتَهُ إلى الحُوت، تقول: قد استحات الرجل، إذا كثر أكلُه للحوت؛ لأن الحوت يأكل كثيرًا، فلا يجوز فيه الهمز؛ فلتلك العلة همز «الذئب» ولم يهمز «الحوت». وفيه معنى آخر: لا تسقط الهمزة من مفرده ولا من جمعه، وأنشدهم:

أيُّه الذُّنْب وابنُه وأبُوهُ أنت عندى من أذؤب ضاريات

قال: فسمِّي الكسائيّ من ذلك اليوم (٨).

<sup>(</sup>١) السبيع: محلة بالكوفة، وفي ط: «البيع»، تحريف.

<sup>(</sup>٢) ط: «يعرف».(٣) ط: «يقرأ».

 <sup>(</sup>٤) سورة يوسف: ١٧.
 (٥) سورة الصافات: ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) هو خلاد بن خالد الأحول الكوفى؛ عرض على حمزة؛ وكان من جلة أصحابه. طبقات القراء ١ : ٢٧٤. وفي الأصول «حماد»، تحريف؛ صوابه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) كذا في ط؛ وفي الأصل: «استذاب».

<sup>(</sup>٨) إنباه الرواة ٢: ٢٥٩.

وله كتب كثيرة منها كتاب «معانى القرآن»، وكتاب «مختصر فى النحو»، وكتاب «القراءات» وكتاب «العدد»، وكتاب «العدد»، وكتاب «القرآن وموصوله»، وكتاب «النوادر الكبير»، وكتاب «النوادر الصغير»، وكتاب «الهجاء»، وكتاب المصادر»، إلى غير ذلك.

وكان الكسائى معلم (١) الرشيد والأمين من بعده؛ قال سلَمة (٢): كان عند المهدى مؤدّب يؤدّب الرشيد، فدعاه يوما المهدى وهو يستاك، فقال له: كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين، فقال المهدى: إنّا لله وإنّا إليه راجعون! ثم قال: التمسوا لنا من هو أفهم من هذا الرّجل، فقالوا: رجل يقال له على بن حمزة الكسائى من أهل الكوفة، قدم من البادية قريبا. فكتب بإزعاجه (٣) من الكوفة، فساعة دخل عليه، قال: يا على بن حمزة! قال: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: كيف تأمر من السواك؟ فقال: «سك فاك يا أمير المؤمنين»، فقال: أحسنت وأصبت! وأمر له بعشرة آلاف درهم.

قال حَرْمِلة بن يحيى التَّجِيبي (٤): سمعتُ محمد بن إدريس الشافعي يقول: مَنْ أراد أن يتبحّر في النّحو؛ فهو عيال على الكِسائي.

قال الكسائي (٥): صليت بالرشيد فأعجبته قراءتي، فغلطت في كلمة ما غلط فيها صبى قطّ، أردت أن أقرأ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢)، فقرأت: «لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ﴾ (٢)، فقرأت: «لَعَلَّهُم يَرْجِعِين»، قال: فوالله ما اجترأ الرَّشيد أن يردّ على ولكني لما سلمت، قال لى: يا كَسَائي، أي لغة هذه ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد! فقال: أمّا هذا فنعم.

<sup>(1)</sup> d: (yaha).

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن عاصم، والخبر في تاريخ بغداد ١١: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) إزعاجه، أي إشخاصه.

<sup>(</sup>٤) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبى؛ صاحب الشافعى؛ ذكره الخزرجى في الخلاصة ٢٣؛ وقال: توفى ٢٤٣.

<sup>&#</sup>x27; (٥) ط: ﴿وقالُ ۗ.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ١٦٨.

قال ابن الدُّورَقِيِّ (۱): اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد، فحضرت ملاة الجهر فقد موا الكسائي، فصلى بهم، فأرتج عليه في قراءة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ قَلْ ﴾! فحضرت صلاة الجهر، فتقد م (۱) اليزيدي، فصلى فأرتج عليه في سورة الحمد، فلما سلم قال:

احْفَظْ لِسَانَكَ لاَ تَقُولُ فَتُبْتَلَى إِنَّ الْبَسِلاَءَ مُسُوكًلُ بِالْمَنْطِقِ (٣) وعَن أَبِي محمد بن حَمْدان، قال (٤): كان رجُلٌ يغتاب الكسائي، ويتكلم فيه، فكتبت إليه أنهاه (٥)، فما كانَ يَنْزجر، فجاءني بعد أيام، فقال لي: رأيت الكسائي في النّوم أبيض الوجه، فقلت له: ما فعل الله تعالى بك يا أبا الحسن! قال: غفر لي بالقرآن، إلا أني رأيت النبي عليه فقال لي: أنت الكسائي أ! قلت: نعم يا رسول الله، قال: اقرأ، قلت: فَمَا أقرأ يا رسول الله؟ قال: أو وَالصَّافَاتِ صَفَّا ﴿ قَالَ أَنِي وَقَالَ لَا بِاهِينَ بِكُ الْمَائِكَةُ غَدًا.

وحكى الدّورى (٦) قال: كان أبو يوسف يقع فى الكسائى، ويقول: أى شىء (٧) يحسن! إنّما يحسن شيئًا من كلام العرب، فبلغ ذلك الكسائى فالتقيا عند الرّشيد - وكان الرشيد يعظم الكسائى لتأديبه إياه - فقال لأبى يوسف:

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه ابن الآثير في اللباب ابفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء،، وهو محمد بن جعفر بن محمد أبو الصقر البغدادي المعروف بابن الدورقي؛ ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ٢: ١١١.

 <sup>(</sup>٢) كذا في طـ١ وفي إنباه الرواة: ﴿فقدموا»، وفي الأصل: ﴿وتقدم»، وليس بالوجه.

<sup>(</sup>٣) الشطر الثاني مثل؛ وأول من قاله أبو بكر الصديق؛ وانظر قصته في مجمع الأمثال ١: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ بغداد ١١: ١٤٠٠ رواه عن محمد بن أحمد بن غزال الإسكافي.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) كذا في ط؛ وهو الصواب؛ والخبر في تاريخ بغداد ١١: ٤٠٦، والدورى: منسوب إلى الدور، محلة ببغداد؛ وهو أبو عمر حفص بن عمر البغدادي المقرئ الضرير، روى عن الكسائي. اللباب ١: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٧) م، وتاريخ بغداد اأيش، وهما بمعنى.

[یا یعقوب](۱)، آیش تقول فی رجل قال لامراته: آنت طالق طالق طالق؟ قال: واحدة، [قال](۲): واحدة، قال: فإن قال لها: آنت طالق أو طالق؟ قال: واحدة، قال: فإن قال لها: آنت طالق ثم طالق؟ قال: واحدة، قال: فإن قال لها: آنت طالق وطالق وطالق؟ قال: واحدة؛ قال الكسائيّ: یا أمیر المؤمنین، أخطأ یعقوب فی اثنین؛ وأصاب فی اثنین، أما قبوله: «آنت طالق طالق طالق» فبواحدة الأن التنتین الباقیتین تأکید، کما تقول: آنت قائم قائم قائم، وأنت کریم کریم، وأما قوله: «آنت طالق أو طالق أو طالق أو طالق» فهذا شك، فوقعت الأولى التي تتيقن؛ وأما قوله: «آنت طالق ثم طالق ثم طالق»؛ فثلاث لأنه نَسَق؛ وكذلك قوله: آنت طالق وطالق، وطالق وطالق.

ويحكى عن الفراء أنه قال: دخلت على الكسائى يوما، وكان يبكى، فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: هذا الملك يحيى بن خالد<sup>(٣)</sup>، يوجّه إلى ليحضرنى فيسالنى عن شيء، فإن أبطأت في الجواب لحقنى منه عَيْب، وإن بادرت لم آمن من الزلل، قال: فقلت: يا أبا الحسن، مَنْ يعترض عليك؟ قل ما شئت، فأنت الكسائى، فأخذ لسانه، وقال: قطعه الله إذن إذا قلت ما لا أعلم.

ومات الكسائي ومحمد بن الحسن (٤) في سنة ثلاث وثمانين ومائة.

وقال ابنُ الأنباريّ: مات الكسائيّ ومحمد بن الحسن سنة ثنبتين وثمانين ومائة.

وقال أحمد بن كامل القاضي(٥): مات الكسائي بالريّ سنة تسع وثمانين

<sup>(</sup>١) من ط وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن خالد البرمكي، مؤدب الرشيد ومعلمه. توفي سنة ١٩٠. ابن خلكان ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن الشيباني؛ صاحب أبي حنيفة؛ وناشر علمه، ولاه أبو حنيفة القضاء بالرقة ثم عزله؛ وأخباره كثيرة مشهورة. ابن خلكان ١: ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادى القاضى؛ كان عالما بالأحكام والأدب والتاريخ، وله مصنفات. توفى سنة ٣٠٠. الجواهر المضيئة ١: ٩٠.

ومائة، وكان عظيم القَدْر في أدبه وفضله، ودفنهما الرشيد بقرية يقال لها: رَنْبُويه (١)، وقال: الْيَوْم دفنتُ الفقه واللغة.

قال محمد بن يحيى (٢): سمعت عبد الوهاب بن حريش يقول: رأيت الكسائي في النوم، فقلت له: ما فعل الله عز وجل بك؟ قال: غَفَر لي بالقرآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَنبويه: قرية قريبة من الرى.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن يحيى الصولى، ترجم له المؤلف برقم ١٠١.

### ٢٣- يعقوب بن الربيع(\*)

وأما يعقوب بن الربيع أخو الفيضل بن الربيع؛ فإنّه كان أحد الأدباء الشعراء، وكان حسن الافتنان في العُلوم، وكان حاجبًا لأبي جعفر المنصور، وكان ماجنًا خليعا، وكان له جارية ظل يطلبها سبع سنين، وبذل فيها ماله وجاهه حتى ملكها، وأعطى فيها مائة ألف دينار فلم يبعها، ولم تمكث عنده إلا ستة أشهر حتى ماتت، فرثاها بمراث كثيرة، وأحسن شعره الذي قاله فيها مراثيها(١)؛ ولم يكن مقصرًا فيما سوى ذلك.

أنشد على بن سليمان الأخفش ليعقوب بن الربيع:

أضحوا يصيدون الظّباء وإنَّني (٢) لأرى تَصيدها على حَرامَا أشبَهْنَ مِنك سوالفًا وَمدامِعًا فَارَى بِذَاكَ لَهَا على ذَمَامَا أَمْدَرُ على بأن أروِّع شبْهَا أو أن تَذُوق عَلَى يدى حِمَاما

وأنشد له الأخفش أيضًا عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب:

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(\*)</sup> ترجمــته في الأعلام 9: ٢٥٩، ٢٦٠، وتاريخ بغداد ١٤: ٢٦٧-٢٦٨، ومــعجم الأدباء ٢٠: ٥٣-٥٥، ومعجم الشعراء ٤٩٧، وذكر الزركلي أن وفاته كانت نحو سنة ١٩٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>۲) ط: (راحوا).

## ۲۷- ابو تواس(\*)

وأمّا أبو على الحسن بن هانئ المعروف بأبى نُواس الشَّاعر؛ فإنّه وُلد بالأَهْوَاز، ونشأ بالبَصْرة؛ وقيل: كان مولى للجراح بن عبد الله الحكميّ والّى خُراسان.

واختلف إلى أبى زيد الأنصاريّ وكتب عنه الغـريب، وحفظ عن أبى عُبيدة مَعْمَر بن المثنى أيّام العرب، ونظر في نَحْوِ سيبويه.

قال عمرو بن بحر الجاحظ: ما رأيت رجلاً أعلم باللغة من أبى نواس، ولا أفصح لهجةً؛ مَعَ حَلاوة ومُجانبة للاستكراه. وقال الشعر، وكان يستَشهد بشعره.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان أبو نواس للمحدثين؛ كامرئ القيس للمتقدمين.

وقال إسحاق بن إسماعيل: قال أبو نواس: ما قلتُ الشّعرحتى رويتُ لستّين امرأة من العرب، منهم الخنساء وليلي؛ فما ظنّك بالرجال!

وقال ميمون: سألتُ أبا يوسف يعقوب بن السّكيت عمَّا يختار لى روايته من الشّعر، فقال: إذا رويت من أشعار الجاهليّين فلامرئ القيس والأعشى، ومن الإسلاميين فلجرير والفرزدق، ومن المحدّثين فلأبى نواس، فحسبك.

وقال أبو العباس المبرِّد عن الجَاحظ، قال: سمعت إبراهيم النظَّام (١) يقول- وقد أنشد شعر أبي نواس في الخمر: هذا الذي جُمع له الكلام فاختار أحسنه.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام للزركلي ٢: ٠٤٠، ٢٤١، وأعيان الشيعة ٢٤: ٢-٢٤٩، والبداية والنهاية الأدب ١٠ ٢٧٧-٢٨، وتاريخ ابن الأثير ٥: ١٤٥، وتاريخ بغداد ٧: ٢٣٥-٤٤٩، وخزانة الأدب للغدادي ١: ١٦٨، وابن خلكان ١: ١٣٥-١٣٧، وروضات السجنات ٢١١-٢١٤، وشذرات اللغدادي ١: ٣٤٥، والشعر والشعراء ٧٧٠-٧٠، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٣٥، والعبر ١: ٣٤٠، وعيون التواريخ (وفيات سنة ١٩٥)، وكشف الظنون ٧٧٤، ومختار الأغاني ٣: ٥-٤٠٠، ومعاهد التنصيص ١: ٨٠، ١٨، ومعجم الشراء ٣٠١، ١٦٩، ومعجم المطبوعات ٣٥١، ومعجم المؤلفين ٣: ٣٠٠، ٢٠٠، والنجوم الزاهرة ٢: ١٥٦.

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ المعروف بالنظام؛ كان من شيوخ المعتزلة وأثمتهم. وانظر ترجمته واخباره في سرح العيون ٢٢٦-٢٣١.

وقال في حقه سفيان بن عُيينة: هذا أشعر الناس - يعنى أبا نواس.
وقال الجاحظ: لا أعرف من كلام الشعراء أرفع من قول أبى نواس:

أيَّةَ نارِ قَـــــدَحَ الْقَـــادِحُ وأَى جِــدٌ بَلَغَ الـمــارِحُ (١)

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: دخلت على أبي نواس؛ وهو يجود بنفسه، فقلت: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال:

تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فلمَّا قرنتُهُ بعفوك ربّى كان عفوك أعظما(٢)

وقال محمد بن زكرياء: دخلت على أبى نواس وهو يكيد بنفسه، فقال لى: أتكتب؟ فقلت: نعم، فأنشأ يقول:

وحكى أبو جعفر الصائغ، قال: لما احتُضر أبو نواس قال: اكتبوا هذه الأبيات على قبرى:

وناصح لو خطى الناصح و و مراح المناصح و المناصح و المناصح مصلى المناصل المناطق المناطق

وأنشد الأبيات.

 وعظَّ تَك أجداثٌ صُصَّ مَن وَحِدَدُ مُ وَحَدَدُ مُ مَن وَحِدِدُ مَن أُوجِدِدُ وَأَرْتُكَ قَصِّرِكَ فَى القُّبُو وَأَرْتُكَ قَصِيرِكَ فَى القُّبُو وَأَرْتُكَ وَالقُّرِبُونَ مَن القُربُونِ وَأَرْتُكَ وَالقُربُونِ وَالْقُربُونِ وَالقُربُونِ وَالقُربُونِ وَالقُربُونِ وَالقُربُونِ وَالقُربُونِ وَالقُربُونِ وَالقُربُونِ وَلْمُ وَالقُربُونِ وَالْعُربُونِ وَالقُربُونِ وَالْعُلُونِ وَالقُربُونِ وَالْعُلُونِ وَالْعُلِي وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونِ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُل

ورثیَ علی قبره مکتوب:

يا كبير الذنب عفو اللَّ

ه عن ذنبك أكسبر (٣)

قال ابن أبي سعيد: مات أبو نواس سنة ثمان وتسعين ومائة.

وقال محمد بن الحسين الأنصارى سلف أبى نواس وجماعة آخر: ولد أبو نواس سنة خمس وأربعين ومائة، ومات ببغداد سنة ست وتسعين ومائة، فى خلافة محمد الأمين بن الرشيد.

وقيل: ولد سنة ست وثلاثين ومائة ومات سنة خمس وتسعين ومائة، وكان عمره تسعا وخمسين سنة، ودفن في مقابر الشُّونيزيّ.

وقال أحمد بن يحيى، عن محمد بن رافع، قال: كان أبو نواس لى صديقًا، فوقعت بينى وبينه هجْرة فى آخر عمره، ثم بلغتنى وفاته؛ فتضاعف على الخزن؛ فبينا أنا بين النائم واليقظان؛ إذا أنا به، فقلت: أبو نواس! فقال: لات حين كُنية! قلت: الحسن بن هانئ؟ قال: نعم، قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى بأبيات قلتها، هي تحت ثنى الوسادة؛ فأتينت أهله؛ فلما أحسوا بى أجهشوا بالبكاء، فقلت: هل قال أخى شعراً قبل موته؟ قالوا: لا نعلم؛ إلا أنه دعا بدواة وقرطاس، وكتب شيئا، لا ندرى ما هو؟ فقلت: أتأذنون لى أن أدخل؟ فدخلت إلى مَرْقَده، فإذا ثيابه لم تُحرّك بعد؛ فرفعت وسادة فلم أر شيئا، ثم رفعت أخرى؛ فإذا أنا برقعة فيها مكتوب:

يا رب أن عظمت ذنوبى كسفرة إن كان لا يرجوك إلا مُحسن ادعوك رب، كما أمرت، تضرعًا مسالى إليك وسيلة إلا الرجا

فلقد علمت بان عَفُوك اعظم (٤) فيمن يلوذ ويستجير المجرم؟ فياذا رددت يدى، فيمن ذا يرحم؟ وجَميل عفوك ثُم التي مُسلم!

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٣٠ . (۲) سبت: جمع سابت، وهو الساكن .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۹۹ . (٤) دیوانه ۱۹۹ ، ۲۰۰ .

# ٩٠٠ أبو محمد اليزيدي(\*)

وأما اليزيدى؛ فهو أبو محمّد يحيى بن المبارك بن المغيرة المقرئ، صاحب أبى عمر بن العلاء البصرى، وهو مولى لبنى عدى بن عبد مناة (١)؛ وإنّما قيل له اليزيدى، لأنه صحب يزيد بن منصور - خال المهدى - يؤدب ولده فنسب إليه؛ ثمّ اتّصل بالرشيد، فجعله مؤدّب المأمون. وكان الكسائى مؤدب أخيه عبد الله (٢) الأمن.

وكان عالمًا باللغة والنّحو وأخبار الناس، ولم يكن في النحو في طبقة الخليلِ وسيبويه والأخفش؛ وكان قد أخذ علم العربية من أبي عُمرو بن العلاء، وعبد الله ابن أبي إسحاق الحضرميّ، والخليل بسن أحمد، وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الموصليّ وغيرهما.

وقال أبو حمدون الطيّب بن إسماعيل<sup>(٣)</sup>: شهدتُ ابنَ أبى العـتَاهية، وقد كـتب عن أبى محـمد اليـزيدى قريبا من ألْف جلْد، عن أبى عـمرو بن العـلاء خاصّة، يكون ذلك نحو عشرة آلاف ورقة؛ لأنَّ تقدير الجلد عشر ورقات.

وأخذ عن الخليل من اللغة أمرًا عظيما، وأخذ عنه العروض؛ إلاَّ إنَّ اعتماده كان (٤) على أبي عمرو بن العلاء؛ لسعة علم أبي عمرو (٥) باللغة.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٤٠-٤٢، والأعلام للزركلي ٩: ٢٠٥، والأغاني ١٨: ٢٧-٨٨، وإنباه الرواة برقم ١٨٨، والأنساب ٢٠٠، وبغية الوعاة ٢: ٣٤٠، وتاريخ بغداد ١٤: ١٤١-١٤٨، وخزانة الأدب ٤: ٢٦٦، وابن خدلكان ٢: ٣٠٠-٣٣٠، وطبقات السزبيدي ٢٠-٥٥، وطبقات الشعراء لابن المعتز ٢٧٣-٢٨٥، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٧٢، ٢٧٠، وطبقات القراء ٢: ٣٥-٣٧٧، والفهرست ٥٠، ٥، واللباب ٣: ٨٠٨، ومرآة الجنان ٢: ٣، ومراتب النحويين ٩٨، والمزهر ٢: ١٩٠٤، والمعارف لابن قتيبة ٤٤٥، ومعجم الأدباء ٢٠: ٣٠-٣٣، والمقتبس ٨٠-٨٨، ومقدمة تهذيب اللغة ٣٤، والنجوم الزاهرة ٢: ١٧٠، وكتاب الورقة ٢٧-٢٠.

<sup>(</sup>١) ط: «عبد مناف»؛ والصواب ما في الأصل، وانظر جمهرة الأنساب ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) هوالطيب بن إسماعيل أبو حمدون، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

وكان اليزيدى يعلم (١) بحــذاء دار أبى عمــرو، وكان أبو عــمرو يميل إليــه ويدنيه لذكائه. وكان اليزيدي صحيح الرواية، ثقة صدوقا.

وألف من الكتب كتاب «النوادر» في اللّغة على مثال «نوادر الأصمعيّ» الذي عمله لجعفر بن يحيى، وألفّ كتاب «المقصور والممدود»، ومختصرًا في النحو، وكتاب «النقط والشكل»؛ وغير ذلك.

وكان أيَّام الرَّشيد مع الكِسائيُّ ببغداد في مسجد واحد يُقرثان النَّاس.

قال الأثرم: دخل اليزيديّ يوما على الخليل، وعنده جماعة، وهو جالس على وسادة، فأوسع له، فجلس معه اليزيديّ على وسادته، فقبال له اليزيديّ: أحسبني قد ضيقت عليك! فقبال الخليل: ما ضاق مكان على اثنين متحابيّين؛ والدّنيا لا تسع اثنين متباغضين.

ويحكى أنه تكلّم السزيدى مع الكسائى بين يدى الرشيد، فظهر (٢) كلامه على الكسائي ، فرمى بقلنسوته فرحًا بالغلبة ، فقال الرشيد: لأدب الكسائي مع انقطاعه أحب إلينا من غلبك مع سوء أدبك (٣).

ويروى أن المأمون سأل اليُؤيديّ عن شيء، فـقال: لا وجـعلني الله فداءك يا أمير المؤمنين! فـقال: لله دَرُّك! ما وُضعت واوٌ مـوضعا قطّ [في لفظ](٤) أحسن منها في لفظ مثل هذا، ووصلَه بعطية سنيّة.

وكان اليزيديّ أحدَ الشُّعراء، وله جامع شعر وأدب، وفيه قصيدته التي يمدح بها نحويّي البصرة، ويهجُو نحويِّي الكوفة؛ التي أوّلها:

يا طالب العِلْم الا في ابكِ بعد أبي عسمرو وحسماد

وقد قدمنا منها ذكر مَن مدحه من أهل البصرة، ثم ذكر فيها بعد ذلك عجز أهل الكوفة، فقال:

<sup>(</sup>١) ط: «يعلمه الخليل».

<sup>(</sup>٢) ط: «وظهر».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «أدب.

<sup>(</sup>٤) تكملة من ط.

أفـــده قــده قــدوم وأزروا به ذوى مــداء وذوى لُكنة فوى مــداء وذوى لُكنة لهم قــياس أحـداوه لَهُم في فيهم من النَّحو - ولو عُمَّروا

ما بین أغسبام واوغساد (۱) لئسسام آباء وأجسسداد قیاس سُوء غییر منقاد أعسمار عاد - فی أبی جاد (۲)

فقوله: «أفسده قوم» أراد به أهل الكوفة.

وله أيضا في ذمِّهم:

كُنَّا نَقِيس النَّحو فيما مَضَى في مَاء أقسوامٌ يَقِيب سُونَهُ في خَمَاء أقسوامٌ يَقِيب سُونَهُ في نقضِ مَا في نقضِ مَا إنّ الكسائيَّ وأصحابه

على لسان العرب الأول على لُغَى أشياخ قَطْربُّلِ<sup>(٣)</sup> به يصابُ الحق لا يأتلِى يَرْقَوْنَ فِي النَّحْو إلى أسفلِ

وله أيضا قصيدةٌ يرثى بها الكسائيّ ومحمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، وكانا قد خرجا مع الرّشيد إلى خراسان، فماتا في الطريق، فمنها:

وما قَدْ تَرَى مِنْ بَهْ جَةَ سَيبِيدُ فَكُن مستعدًا فَالفناء عَسيدُ فَاذريت دُمْعِي والفؤاد عَمِيد

تُصَــرَّمَتِ السَّنْيَـا فليس خلودُ سيُغْنيك ما أغْنَى القرون التي خَلَتْ أُسِيتُ على قاضى القضاة مُجَمَّد

وقلت إذا مُــا الخطب أشكل: مُــنُ لَنَا

بإيضاحِه يومًا وأنت فسقسيد

وكادت بي الأرضُ الفضاء تميدُ وارَّقَ عَسِيني والعسيسونُ هُجُسودُ

وأقلقَ ني موت الكسائي بعدة وأذهلني عَنْ كُلِّ عَسِيْشٍ وَلَذَةً

<sup>(</sup>١) حاشية ط: «قوله: أعبام، جمع عبام؛ وهو الغبيّ الثقيل، والأوغاد جمع وغد؛ وهو الأحمق الضعيف الرذل الدنيء».

<sup>(</sup>٢) أي أن علمهم بالنحو يشبه علم المبتدئين.

<sup>(</sup>٣) قطربل: موضع بالعراق ينسب إليه الخمر.

هما عالمان أوديًا وتخُرِّمًا(١) فحرني إن تخطر على القلب خطرة

وما لهما في العالمين مَزِيدُ بِذْكرِهما حتى الممات جديدُ

وكان اليزيديُّ الغاية في قراءة أبي عمرو بن العلاء، وبروايته يقرأ أصحابُه. والمعتزلة يزعمون أنه كان من أهل العدْل معتزليًّا، والله أعلم بصحة ذلك.

وتوفِّي أبو محمد اليزيديّ في (٢) سنة اثنتين ومائتين في خلافة المأمون بن الرشيد (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يقال: تخرمهم الدهر، أي قطعهم واستأصلهم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) تولى المأمون الخلافة سنة ١٩٨، ومات سنة ٢١٨.

## ٢٦- النضر بن شميل(\*)

وأما النَّضْر بن شُميل فأخذ عن الخليل بن أحمد، وعن فصحاء العرب، كأبي خَيْرة الأعرابيّ وأبي الدُّقَيْش.

> ويحكى عن النَّضر بن شُميل أنه قال: أقمت بالبادية أربعين سنة. وأخذ عنه أبو عبيدة القاسم بن سلًّام.

وصنف كتبًا، منها كتاب «غريب الحديث»، وكتـاب «المعانى»، وكـتاب «الأنواء»، وكتاب «المدخل إلى كتاب العين».

وحكى محمد بن ناصح الأهوازيّ، قال: حدثنى النَّضْر بن شميل المازنيّ، قال: كنت أدخل على المأمون في سَمَرِه، فدخلت [عليه](١) ذات ليلة، وعلى قميص مرقوع، فقال: يا نَضْر، ما هذا القَشَفُ(٢) حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخُلْقان! قلتُ: يا أميرَ المؤمنين، أنا شيخٌ ضعيف، وحَرُّ مَرْوَ شديد، فأتبرّد بهذه الخُلقان، فقال: ولكنّك قَشف. ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين ٥٦، والأعلام ٨: ٣٥٧، ٣٥٨، وإنباه الرواة ٣: ٣٥٨-٣٥٦، وإيضاح المكنون ٢: ٣٩٩، و٢: ٢٨١، والبداية والنهاية ١٠: ٢٥٥، ويغية الرعاة ٢: ٣١٦، ٣١٧، وتاريخ ابن الأثير ٥: ١٩٥، وتاريخ ابن عساكر ٤٤: ٢٨٤، ٣٨٤، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٢٧٠، وتاريخ ابن الوردي ١: ٢٠٠، وتذكرة الحفاظ ١: ٢٨٨، ٢٨٩، وتقريب التهذيب ٢: ٢٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٦٥، وتهذيب التهذيب ١: ٢٣١، ٢٦١، ٤٣١، وجمهرة الأنساب ٢١١، وخلاصة تذهيب الكمال ٤٤٣، وابن خلكان ٢: ١٦١، ٢٦١، وشذرات الذهب ٢: ١١، ٨٨، وطبقات الربيدي ٣٥-٢، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٤٢٤، ٢٥٠، وطبقات القراء ١: ٢١، وعيون التواريخ (وفيات الأعيان سنة ٣٠٢)، والفلاكة والمفلوكين ٤٤، ٥٥، والفهرست ٥٢، وكشف الظنون ٣٢٧، ٤٠١، ١٤٠١، ١٤٢١، ١٤٢١، ٣٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، وعجم المؤلفين ١٠، ١٤٠١، والمغلوكين ١٠٠١، والمغلوكين ٤٦، ٥٠، وهدية العارفين ٢٠، ومراتب النحويين ٦٦، والمؤلفين ١٠٠١، والمقتبس ٩٩-٤٠١، وهدية العارفين ٢: ٩٠٤،

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>٢) حاشية ط: (والقشف، محركة: قذر الجلد ورثاثة الهيئة سوء الحال وضيق العيش»، وفي الأصل (١) حاشية ط:

النساء، فقال: حدّثنا هُشيم (١)، عن مُجالد (٢)، عن الشّعبي (٣) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا تَزَوَّج الرَّجَلِ المرأة لدينها وجمالها كان فيها سَدَاد من عَوزَ ، فأورده بفتح السين، قال: قلت: (٤) صَدق يا أمير المؤمنين هشيم؛ حدثنا عَوْف بن أبي جميلة (٥)، عن الحسن (٢)، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا تَزَوِّج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عَوز ، قال: وكان المأمون متكمًا فاستوى جالسًا، وقال: يا نَضْر، كيف قلت «سداد» قلت: نعم؛ لأن السّداد هَاهُنا (٧) لَحْن، قال: أو تَلَحَنني! قلت: إلىما لَحن هشيم - وكان حالًا - فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال: فما الفرق بينهما إلى السّداد بالفتح: القصد في الدين والسبيل، والسّداد بالكسر: البُلْغة، وكل قلت: نعم، هذا العرجي (٨) يقول:

أَضَاعُونَى وأَى فَتَّى أَضَاعُوا لِيَوْمِ كَرِيهِ وَسَداد ثَغْرِ<sup>(٩)</sup> فَعَال له المأمون: قَبَح الله تعالى من لا أدب له! وأطرق مليًّا ثم قال:

<sup>(</sup>۱) هو هشيم بن بشير بن القاسم السلمى، ولد سنة ۲۰۶، وتوفى سنة ۱۸۳. تهذيب التهذيب ۱۱: ۵۹.

<sup>(</sup>۲) هو مجالد بن سعيد أبو عــمرو الكوفى، روى عن الشعــبى وغيره، ومــات سنة ١٤٤، تهذيب التهذيب ١٠: ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) الشعبي، هو عــامر بن شراحيل الكوفي الإمام العلم، ولد في خلافة عمر، وتوفى سنة ١٠٣.
 خلاصة الخزرجي ١٥٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ط: (فقلت).

<sup>(</sup>٥) هو عوف بن أبي جميلة العبدى، أبو سهل البصرى، المعروف بالأعرابي مات سنة ١٤٦. تهذيب التهذيب ٨: ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٧) ط: «هنا».

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الله بن عـمرو بن عـثمـان بن عفـان؛ المعروف بالعـرجى، ترجمـته فى الأغـانى ١:
 ٣٨٣-٣٨٣:

<sup>(</sup>٩) البيت من أصوات الأغاني ١: ٥١٣، وبعده:

كَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ما مالُك يَا نَضْر؟ قلت: أُريضة لى بَرُو اتصابُها واغَزّرها(١)؛ أى أشرب صبابتها، قال: أفلا أفيدك مالا [معها]؟ (٢) قلت: إنى إلى ذلك لمحتاج، قال: فأحذ القرطاس وأنا لا أدرى ما يكتب، ثم قال: كيف تقول إذا أمرت من «يترب» (٣)؟ قال: أتربه. قال: فهو ماذا؟ قلت: فهو مترب، قال: فمن الطين؟ قلت: طنه، قال: فهو ماذا؟ قلت: مطين، قال: هذه أحسن من الأولى؛ ثم قال: يا غلام أتربه وطنه، ثم صلى بنا العشاء، وقال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل؛ قال: فلما قرأ الفضل بن سهل الكتاب، قال: يا نَضْر، أمير المؤمنين ققل: لحنت أمير بخمسين ألف درهم، فما كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أكثر به، فقال: لحنت أمير المؤمنين لفظه، وقد تُتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد درهم، فأخذت ثمانين ألف درهم، فأخذت ثمانين ألف درهم، بحرف استُفيد منى.

ویحکی أن النّضر مَـرِض، فدخل علیـه قوم یعودونه، فـقال له رجل یکنی أبا صالح: مـسح الله تعالی مـا بك، فقال: لا تقل «مـسح» بالسین، ولكن قل: «مَصَح» بالصاد، أى أذهبه الله تعالى وفرَّقه، أما سمعت قول الشاعر:

وإذا ما الخسمر فسيها أزبدت أفل الإزباد فسيها ومسصح (١)

فقال له الرجل: إن السين قد تبدل من الصاد، كما يقال: الصراط والسراط وصقر وسقر، فقال له: فإذا أنت «أبو صالح»!

وتوفَّىَ النَّضر سنة ثلاث – أو أربع – ومائتين، في خلافة المأمون.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاشية ط: قوله: «أتمززها، من مزه يمزه، أي مصه، والواحدة مزة، وفي الحديث: ﴿لا تحرم المزةُ ولا المزتانُ ، يعني المرتين من الرضاع.

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) ط: «يترب الكتاب».

<sup>(</sup>٤) ط: (إن أمير المؤمنين).

<sup>(</sup>٥) الأصل: اتبعا، والأجود ما أثبته من ط.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢٤٣، والرواية فيه: «امتصح».

## ۲۷- هشام الكلبي 🐃

وأمّا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ، فإنه كان عالمًا بالنسب، وهو أحد علوم الأدب؛ فلهذا ذكرناه في جملة الأدباء، فأن علوم الأدب ثمانية: النحو، واللغة، والتصريف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، وأحبار المعرب وأنسابهم؛ وألحقنا بالعلوم الشمانية علمين وضعناهما؛ وهما علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة، وقياس الطراد إلى غير ذلك؛ على حدّ أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة مالا يخفى؛ لأن النحو معقول من منقول؛ كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم حقيقة هذا(١) أرباب المعرفة بهما.

أخذ هشام عن أبيه وغيره، ورُوَى عنه ابسنه العباس وغيسره؛ وكان من أهل الكوفة، وكان من أحفظ الناس.

قال محمد بن السرى : قال لى هشام بن الكلبى : حفظت ما لم يحفظ أحد، ونسيت ما لم ينسه (٢) أحد، كان لى عم يُعاقبني على حفظ القرآن؛ فدخلت بيته وحلفت أنّى لا أخرج حتى أحفظ القرآن؛ فحفظته فى ثلاثة أيام؛ ونظرت يومًا فى المرآة فقبضت على لحيتى لآخذ ما دون القبضة؛ فأخذت ما فوق القبضة.

وتوفِّىَ <sup>(۳)</sup> هشام بن محمد بن السائب<sup>(۱)</sup> في سنة أربع ومائتــين – وقيل في سنة ست ومائتين – في خلافة المأمون<sup>(۱)</sup>.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام للزركلي 9: ٨٧، وتاريخ بغداد ١٤: ٥٥، ٤٦، وابن خلكان ٢: ١٩٥، ١٩٦ و الرجال للنجاشي ٢٠٠٥، وشافرات الذهب ٢: ١٣، والفيهرست ٩٥-٩٨، وكشف الظنون ١٧٨، ١٧٩، ١٠٥، ١٢٥٨، ٢٠٠٧، ليسان المييزان ٦: ١٩٦، ١٩٧، مرآة الجنان ٢: ٢٩، والمعارف ٣٣٠، ومعجم الأدباء ١٩: ٢٨٧-٢٩٢، ومعجم المطبوعات الجنان ٢: ٢٩، والمعجم المسؤلفين ١٣: ١٤٩، ١٥٠ والمقتبس ٢٩٢، ٢٩٢، ومنهج المقال ٢٢٢، ومنهج المقال ٢٢٢، ومنهج المقال ٢٢٢، ومنهج المقال ١٥٠٠، ٣٠٥، ٣٠٥، ٩٠٥.

<sup>(</sup>١) ط: «هذا حقيقة».

<sup>(</sup>Y) كذا في ط وهو الصواب، وفي الأصل: «ونسبت»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ط: «توفي».

<sup>(</sup>٤) ط: (في سنة أربع وماثتين في خلافة المأمون، وقيل: سنة ست وماثتين في خلافته أيضًا».

وأمّا أبو على محمد بن المستنير البصرى المعروف بقُطْرب؛ فإنه كان أحد العلماء باللغة والنحو؛ أخذ النحو عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصرة؛ وسُمَّى قطربًا لأنّ سيبويه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه. فيقول: إنَّمَا أنت قطرب لَيْل، والقُطربُ دويبّةٌ تدبّ ولا تفتُر (١).

وروًى عنه محمد بن الجهم، وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة، ولما صنف كتابه في التفسير أراد أن يقرأه في الجامع، فخاف من العامة وإنكارهم عليه؛ لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة، فاستعان بجماعة من أصحاب السلطان، ليتمكّن من قراءته بالجامع.

وله من التصانيف كتاب «معانى القرآن»، وكتاب «غريب الحديث»، وكتابه «الصفات»، وكتاب «الأصوات»، وكتاب «الاشتقاق»، وكتاب «النوادر»، وكتاب «القوافى»، وكتاب «الأزمنة»، وكتاب «المثلث» (۲)، وكتاب «العلل في النحو»، إلى غير ذلك (۳).

وتوفِّيَ سنة ست ومائتين، في خَلافة المأمون.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی أخبار النحویین البصریین ۶۹، وإشارة التعیین الورقة ۵۲، وإنباه الرواة ۳: ۲۱۹، ۲۲۰، وایضاح المکنون ۱: ۱۰۰، ۳۵۹، و۲: ۲۱۹، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۱۵، ۴۲۱، ۳۲۸، ۴۲۱، والبدایة والنهایة ۱۰: ۲۰۹، وبغیة الوعاة ۱: ۲۶۲، ۳۲۹، وتاریخ ابن الأثیر ۱: ۲۰۹، وتاریخ ابن الأثیر ۱: ۲۰۹، وتاریخ ابن الأثیر ۱: ۲۰۹، وتاریخ ابن الفدا ۲: ۲۸، وتاریخ ابن الفدا ۲: ۲۸، وتاریخ ابن الفدا ۲: ۲۸، وتاریخ ابن الفدا ۲: ۲۰، ۲۰۱، وطبقات المخاوق وابن خلکان ۱: ۶۹۶، ۹۵، وروضات الجنات ۹۵، وشذرات الذهب ۲: ۱۰، وطبقات الروقة الزبیدی ۲۰۱، ۱۰، وطبقات ابن قاضی شهبة الورقة ۸۵، ۵۹، وطبقات المفسرین الورقة ۱۲، ۱۲۰، والعبر ۱: ۳۵، والفهرست ۵۲، ۳۵، وکشف الظنون ۱۱، ۳۲۷، ۴۸۳، ۱۱۲۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، والمزهر ۲: ولسان المیزان ۱۵، ۳۷۸، ۱۲۷۳، مرآة الجنان ۲: ۳۱، ومراتب النحویین ۱۲، والمزهر ۲: ۵۰، ۱۲، ومعجم المؤلفین ۲: ۲۱، ومفتاح السعادة ۱: ۱۳۳، ومعجم المؤلفین ۲: ۱۰، والمقتبس ۱۱۵، ۱۱۸، وهدیة الغارفین ۲: ۹.

<sup>(</sup>١) حاشية ط: (قوله لا تفتر، أي تسعى طول نهارها ولا تستريح».

<sup>(</sup>٢) كذا في ط: وفَّى الأصل: «المُشلَّ»، وقد طبع هذا الكتاب - بعناية الأستاذ ويلمار في مربورغ سنة ١٨٥٧م

 <sup>(</sup>٣) وذكر له القفطى من المؤلفات أيضا: كتاب «الفرق»، وكتاب «الأضداد» وكتاب «خلق الفرس»،
 وكتاب «خلق الإنسان»، كـتاب «الهمز»، كتاب «فعل وأفعل»، كتاب «الرد على الملحدين فى
 تشابه القرآن». وزاد ابن النديم كتاب «إعراب القرآن».

# ٢٩- أبو عمرو الشيباني(\*)

وأما أبو عمرو إسحاق بن مِرار الشَّيبانيّ؛ فإنّه كان عالما باللُّغة، حافظا لها، جامعًا لأشعار العرب.

وقيل: إنَّه لم يكن شَيْبانيًّا؛ وإنمَّا كان مؤدَّبًا لأولاد أناس من شَيْبان.

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: دخل أبو عمرو إسحاق بن مرار البادية، ومعه دِسْتَيِجَتَان (١) من حبر، فما خرج حتى أفناهما بكتب سماعه عن العرب.

وكان أبو عمرو عالمًا بأيّام العرب، جامعًا لأشعارها، ويرُوى عن عمرو بن أبى عمرو<sup>(٢)</sup>، قال: لمَّا جمع أبى أشعار العرب كانت نيفًا وثمانين قبيلة، وكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفًا (٣)، وجعله في مسجد الكوفة؛ حتى كتب نيفًا وثمانين (٣) بخطه.

ويحكى أنه أخـذ عن المـفـضّل الضـبىّ دواوين العـرب، وسـمـعـهـا منه أبو حسّان (٤) وابنه عمرو بن أبي عمرو.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی الأعلام ۱: ۲۸۹، وإنباه الرواة ۱: ۲۲۱–۲۲۹، وإيضاح المكنون ۲: ۲۱۵، ۲۸۹، والبداية والنهاية ۱: ۲۲۰–۲۲۹، بغية الوعاة ۱: ۳۹۹، ٤٤٠، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٤٠٤، وتاريخ بغداد ٦: ۳۲۹– ۳۳۳، وتاريخ أبى الفدا ۲: ۲۸، وتقريب الته ذيب ۲: ٥٥٤، وتاريخ بغداد ٦: ۳۲۹ وتاريخ أبى الفدا ۲: ۸۱، وتقريب الته ذيب ۲: ٥٥٤، وتلخيص ابن مكتوم ٤١، وتهذيب التهذيب ١٦، ١٨٢–١٨٤، وخلاصة تهذيب الكمال ٣٨٤، وابن خلكان ١: ٦٥، وروضات الجنات ١٠، وسلم الوصول ۱۷۹، وشدرات الذهب ٢: ٣٠، ٤٢، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ١١، ١١١، والعبر ٢٠، والعبر ٢٠، ١٢١، ١٢٠، ١٢٠، والمغرب والمعبر ١١٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، وحدم الظنون ١٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٥، ومعجم الأدباء ١٤١، ٢٢٤، والمعارف ٥٤٥، ومعجم الأدباء ١٤٠، ١٤٠، والنجوم الزاهرة ٢: ١٩١، ١٩٠، والمقتبس ٢٧٧، ٢٧٨، ومقدمة تهذيب الأزهرى ٤٦، ٤١، ٧٧٠، والنجوم الزاهرة ٢: ١٩١.

<sup>(</sup>١) دستيجتان : تثنية دستيج؛ وهو آنية.

<sup>(</sup>٢) ترجم له القفطى في إنباه الرواة ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، ط: «أبو حيان» تحريف؛ صوابه من إنباه الرواة.

حكى أبو العباس، قال: كان مع أبى عمرو الشيباني من العلم والسماع أضعاف ما كان مع أبى عبيدة، ولم يكن من أهلِ البصرة مثل أبى عبيدة في السماع والعلم.

وروى عن سلَمة بن عاصم، قال: كنّا في مـجلس سعيد (١) بن سلَم، وفيه الأصمعيّ وأبو عمرو، فأنشد الأصمعيّ بيت الحارث بن حلّزةً:

عَنَنًا بِاطْلاً وظُلْمًا كِمَا تُعْدَ مَنْ عَنْ حَجْرة الرَّبيض الظباءُ (٢)

فقال أبو عمر للأصمعيّ: ما «تُعنز»؟ فقال: معناه تُنَحَى، ومنه قيل: العَنزة - ويروى أي يضرب بالعَنزة؛ وهي العصا - فقال أبو عمرو: الصواب «تُعترُ عن حَجْرة الربيض الظّباء»، أي تنحر؛ فصاح (٣) عليه الأصمعيّ، فقال له أبو عمرو: والله لا ترويها بعد هذا اليوم إلا «تُعتر» (٤) كما قلت لك، فقيل لأبي عمرو: ظفرت به فاحترز منه، فقال له الأصمعيّ: ما تقول في قول الشاعر (٥):

وَضَرْبِ كَاذَانَ الفَرَاءَ فُصَصُولُهُ وطعن كَابِزاغ المَخَاض تَبُورُها(١) ما أراد بالفراء؟ فقال له أبو عمرو: ما نحن عليه - وكانا جالسين على فَرْو - فقال له: أخطأت؛ إنما الفراء جمع فَرأ، وهو حمار الوحش.

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن قتيبة بن مسلم الباهلي، بصرى الأصل، سكن خراسان، وولاه السلطان بعض الاعمال بمرو، ثم قدم بغداد، وسبع عبيد الله بن عون وطبقته، وحدث بعد ذلك، وروى عن محمد بن زياد الأعرابي؛ وله أخبار طريفة؛ ذكر الخطيب شيئًا منها في تاريخ بغداد ٩: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) عننًا: اسم مصدر، من عنن بمعنى اعترض، والحجرة: الناحية يكون فيها الغنم. والبيت في اللسان - عنن.

<sup>(</sup>٣) ط: «فصيح».

<sup>(</sup>٤) قال التبريزى فى شرح المعلقات ٢٦٠ عند ذكر هذا البيت: «أصل العتر الذبح فى رجب . . . والعرب كانت تنذر النذر، فيقول أحدهم: إن رزقنى الله مائة شاة ذبحت من كل عشرة شاة فى رجب، يسمى ذلك الذبح العتيرة، فربما بخل أحدهم بما نذر، فيصيد الظباء فيذبحها عوضاً عن الشياه، فالمعنى أنكم تطالبوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباء عن الشياه».

<sup>(</sup>٥) البيت لمالك بن زغبة، وهو في اللسان - فرأ.

<sup>(</sup>٦) يريد بالفضول اللحم المتناثر من الضرب، والمخاض: الحوامل من النوق. وإيزاعها: قدفها بأبوالها دفعة واحدة. وتبورها: تختبرها أنت بعرضها على الفحل، فتعرف: ألاقح هي أم لا؟

ويحكى عن يُونس بن حبيب، قال: دخلتُ على أبى عمرو الشّيبانيّ؛ وبين يديه قمطر فيه أمْنَاء(١) من الكتب يسيرة، فقلت له: أيّها الشيخ؛ هذا جميع علمك! فتبسم إلىّ وقال: هذا من صندوق كبير.

وحكى التَّوزَى (٢)، قال: قلت لأبي زيد الأنصاريّ: إن أبا عمرو الشيباني نشد:

# \* بساباط حتَّى مَاتَ وهو مُحَرِّزَقٌ<sup>(٣)</sup> \*

وأنتم تقولون: «محزرَق»<sup>(٤)</sup> فقال: هذه لغة نَبَطِيّة وأمّ أبى عمرو نَبطيّة؛ فهو أعلم بها منّا<sup>(٥)</sup>.

وعُمِّر أبو عِمرو طويلا حتى أناف عِلى التسعين.

وذكر حنبل بن إسحاق<sup>(۱)</sup> في كتابه عن الإمام أحمد بن حنبل أن أبا عمرو الشيباني أتى عليه تسع عشرة ومائة سنة. وكان الإمام أحمد بن حنبل يحضر مجلس أبي عمرو، وكتب عنه حديثا كثيرا.

وكان أبو عمرو مشهورًا معروفا؛ وإنما قصّر به عند العامّة من أهل العلم أنه كان مشتهرًا بشرب النبيذ.

وتُوُفِّى سنة ست ومائتين من خلافة المأمون - وقيل سنة عشر ومائتين- يوم السَّعانين (٧).

وصدره:

#### \* فَذَاكَ وما أَنْجَى من الموت رَبَّهُ \*

<sup>(</sup>١) الأمناء: جمع منا، بفتح الميم؛ وهو الكيل أو الميزان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ط: «الثوري»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للأعشى؛ ديوانه ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) محزرق، من قولهم: حزرق الوالى الرجل إذا حبسه وضيق عليه؛ قال صاحب اللسان فى شرح البيت: «يقول: حبس كسرى النعمان بن المنذر بساباط المدائن حتى مات؛ وهو مضيق عليه».

<sup>(</sup>٥) انظر إنباه الرواة ١: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في حواشي ص٤٢.

<sup>(</sup>٧) هو يوم عيد من أعياد النصارى؛ ويسمى يوم السباسب؛ قال النابغة:

رِقساقُ النُّعَسِالِ طَيْبٌ حُسجَ زاتُهم يُحَيُّون بالرَّيْحان يوم السَّبساسِب

### ٣٠- على بن الميارك(\*)

وأمّا على بن المبارك (١) الأحمر (٢) صاحب الكسائي، فإنّه أوّل من دُوّن عن الكسائي، قال الفرّاء: أتيتُ الكسائي فإذا الأحمر عندَه، وقد بَقَل (٣) وجههُ ثمّ (٤) برزَ حتى كان الفرّاء يأخذ عنه. وكان يؤدّب الأمينَ. وكان مشهورا بالنّحو واتساع الحفظ (٥).

وكان أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، يقول: كانَ على الأحمر مؤدّب الأمين يحفظ أربعين ألف شاهد<sup>(٦)</sup> في النّحو، سوى ما كان يحفظ من القيصائد وأبيات الغريب، وكان متقدمًا على الفرّاء<sup>(٧)</sup> في حياة الكسائي، لجوْدة قريحيه وتقدّمه في علَل النحو ومقاييس التصريف.

ومات قبل الفرّاء في سنة ست - أو سبع - ومائتين. ولما مات الأحمر قال الفراء: ذهب مَنْ كان يخالفني في النحو.

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٥: ٧٩، وإنباه الرواة ٢: ٣١٣، والأنساب الورقة ٢٠، ٢١، وبغية الوعاة ٢: ١٥٨، ١٥٩، وطبقات ابن ٢: ١٥٨، والربيدي ١٤٧، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٢٦، والفهرست ٤٨، ومراتب النحويين ٨٩، والمزهر ٢: ٤١٠، ومعجم الأدباء ١٣: ٥-١١، والمقتبس ٣٠١.

<sup>(</sup>١) اسمه في معجم الأدباء وبغية الوعاة: «على بن الحسن».

<sup>(</sup>٢) الأحمر فى الأصل: صفة الرجل الذى فيه الحمرة، قال السيوطى: «الأحمر أربعة، أشهرهم اثنان: خلف البصرى وعلى بن الحسن الكوفى، والثالث أسامة بن عشمان الطولونى، والرابع أبو عمرو الشيبانى إسحاق بن مراره.

<sup>(</sup>٣) بقل وجهه، أي خرج شعره.

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ، وفي الأضل: ﴿حتى ٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الشعر».

<sup>(</sup>٦) ط: «بيت».

<sup>(</sup>٧) في إنباه السرواة عن الطوال: «ومات الأحمس قبل الفسراء بمدة» قال: أحسبه سنة أربع وتسعين ومائة، ومات الفراء سنة أربع ومائتين».

# ٣١- أبو زكريا الفراء<sup>(\*)</sup>

وأما أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء؛ فإنه كان مولى لبنى أسد، من أهل الكوفة، وأخذ عن أبى الحسن على بن حمزة الكسائي، وأخذ عنه سلَمة بن عاصم، ومحمد بن الجَهْم السَّمِّريّ وغيرهما.

وكان إماما ثقةً.

ويحكى عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب، أنه قال: لولا الفراء لما كانت اللغة؛ لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية؛ لأنها كانت تنازع ويدّعيها كل من أراد، ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرأتحهم فتذهب.

وقال أبو بُرَيد<sup>(۱)</sup> الوضاحيّ: أمـر أميـر المؤمنين المأمون الفـرَّاء أن يؤلف ما يجمع به أصولَ النحو، ومـا سمع من العرب، فأمر أن تفردَ له حُـجُرةٌ من حُجَر الدور<sup>(۲)</sup>؛ ووكّلَ به<sup>(۳)</sup> جواري وخدمًا للقيام بما يحــتاج إليه؛ حتى لا يتعلَّق قلبُه،

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٥٧، والأعلام ٩: ١٧٨، إنساه الرواة برقم ١٨، والأنساب الورقة ٢٠، وإيضاح المكنون ١: ٥، و٢: ٢٧٩، ٣٢٥، ٣٢٥، ٣٤٩، والبداية والنهاية ١٠: ٢٦١، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٢٠٦، وتاريخ بغداد ١٤: ١٤٩-١٥٥، وتاريخ أبى الفدا ٢: ٨٨، تذكرة الحفاظ ١: ٣٣٨، وتقريب التهذيب ٢: ٤٤٧، وتلخيص أبن مكتوم ٢٧٠، ٢٧١، وتهذيب التهذيب التهذيب ١٠: ٢٤٨، وتلخيص أبن مكتوم ٢٠٨، ١٩٠، وشدرات وتهذيب التهذيب ١١: ٢١٨، وابن خلكان: ٢ ٢٨٦-٣٠، وروضات الجنات ٣٤٣، وشدرات الذهب ٢: ١٩، وطبقات الزبيدي ١٤٣-١٤٦، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٦٨، ٢٦٩، وطبقات القراء ٢: ٢٧١، ٢٧١، والعبر ١: ٤٥٣، والفهرست ٦٦، ٦١، وكشف الظنون ١٠٠، ١٠، ١١٠، ١٤٤١، ١٤٥١، ومرآة الجنان ٢: ٣٠٠، ١٤٤١، ومرآة الجنان ٢: ٣٠٠، ١٤٤١، ومراتب النحويين ١٨٠٨، والمزهر ٢: ١٤٠، ١٤١، والمعارف ٥٤٥، والمعارف ٢٤٠، ومعجم الأدباء ٢٠: ١٩٠٤، والمعارف ١٤٥، ومعجم الأدباء ٢٠: ١٩٠٤، والمعارف ١٤٥، ومدية العارفين ٢: ١٤٥، وذكر في كتاب الأنساب أنه سمى بذلك ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها؛ لأنه كان يـفرى الكلام؛ ذكر ذلك السمعاني في كتاب الأنساب.

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: ﴿أَبُو بِدِيلٍ ﴾، وفي معجم الأدباء: ﴿أَبُو بِرِيدَةُ ۗ.

<sup>(</sup>٢) ط: «الدار». (٣) ط: «بها».

ولا تتشوق نفسه إلى شيء؛ حتى إنهم كانوا يؤذنونه (١) بأوقات الصلّوات. وصيّر له الورّاقين، والزمه الأمناء والمُنف قين؛ فكان الورّاقيون يكتبون؛ حتى صنف «الحدود». وأمر المأمون بكتبه في الخزائن؛ فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس، وابتدأ يُملى كتاب «المعاني». وكان ورّاقيه سلّمة وأبو نصر، قال: فأردنا أن نعلنا النّاس الذين اجتسمعوا لإملاء كتاب «المعاني» فلم نضبط؛ فلما فرغ من إملائه (٢) خزنه الوراقون عن الناس ليكتسبوا به، وقالوا: لا نُخرجه إلى أحد إلا لمن راد أن نسخه له على أن كلّ خمسة أوراق بدرهم؛ فشكا الناس إلى الفراء، فدعا الوراقين، فقال لهم في ذلك، فقالوا: نحن إنّما صَحبناك لنتنفع بك، وكل ما الوراقين، فقال لهم في ذلك، فقالوا: نحن إنّما صَحبناك لنتنفع بك، وكل ما فقال: قاربُوهم تنفعوا وتنفعوا، فأبوا عليه، فقال: سأريكم، وقال للناس: إني فقال: أملى كتاب المعاني أتم شرحا وأبسط قولا من الذي أمللت (٣)، فجلس أريد أن أملى كتاب المعاني أتم شرحا وأبسط قولا من الذي أمللت (٣)، فجلس على، وأملى في الحمد مائة ورقة، فجاء الوراقون إليه، فقالوا: نحن نُبلغ الناس عربُون، فننسخ كل عشرة أوراق بدرهم.

قال: وكان المأمونُ قد وكل الفرّاء ليلقّن ابنيّه النّحْو، فلما كان يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى بعض (٤) حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء ليقدماها له؛ فتنازعا، أيّهما يقدمُها [له] (٥)؟ ثم اصطلحا على أن يقدم كلّ واحد منهما واحدة (٢)، فقدّماها (٧)؛ وكان للمأمون وكيلٌ على كلّ شيء خاص، فرفع ذلك إليه في الخبر، فوجه إلى الفرّاء واستدْعاه، فلمّا دخل عليه قال له: مَنْ أعزّ الناس؟ فقال: لا أعرف [أحدًا] (٨) أعزّ من أمير المؤمنين، فقال: بلى، مَنْ إذا نهض تقاتل

<sup>(</sup>١) يؤذنونه: يعلمونه.

<sup>(</sup>٢) بعدها في م: «المعاني».

<sup>(</sup>٣) ط: «أمليت» وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) من ط.

<sup>(</sup>٦) كذا في ط، وفي الأصل (فردة».

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٨) من ظ.

على تقديم نعله وليًا عهد السلمين؛ حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم [له] (١) واحدة، فقال: يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما، ولكن خشيت أن أدفَعهما عن مكرمة سبقا إليها، وأكسر (٢) نفوسهما عن شريفة حرصا عليها؛ وقد رُوى عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرجا من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدقين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ فقال له: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفصل لأهل الفضل إلا ذَوُو (٣) الفضل؛ فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لومًا وعتبًا، وألـزمتك ذنبا؛ وما وضع ما فعلا من شرفهما؛ بل رفع من قدرهما، وبين عن جوهرهما؛ ولقد تبينت (١) مخيلة الفراسة بفعلهما؛ وليس (٥) يكبر الرجل وإن كان كبيرًا عن ثلاث: عن (١) تواضعه لسلطانه، ولوالديه، ولمعلمه، ثم قال: قد عوضتهما مًا فعلا عشرين ألف دينار، ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما.

وحكى أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن نجدة (١)، قال: لما تصدًى أبو زكريًا يحيى بن زياد الفرّاء للاتصال بالمأمون، كان يتردّد إلى الباب، فلما أن كان ذات يوم جاء ثُمَامة (٨)، قال: فرأيت [له] (٩) أبَّهة أدب، فجلست إليه ففاتشته عن اللغة، فوجدته بحرًا، وفاتشته عن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدت فقيها عارفا باختلاف القوم، وبالنجوم ماهرا، وبالطبّ حبيراً، وبأيام

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿أُو أَكْسُرُ ۗ .

<sup>(</sup>٣) ط: اذوا.

<sup>(</sup>٤) ط: (ثبتت)، والأجود ما أثبته من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: ﴿فليس﴾،

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٧) كذا في ط وإنباه الرواة، وفي الأصل: «عن أبي نجدة».

<sup>(</sup>۸) هو ثمامــة بن أشرس النميرى المعــتزلى، أحد الفصــحاء المتكلمين؛ وكان له اتصال بالرشــيد ثم بالمأمون بعده؛ وكــان ذا نوادر وملح؛ وله أتباع يسعون الثمامــية. توفى سنة ٢١٣. تاريخ بغداد

<sup>(</sup>٩) من ط، والأبهة: العظمة.

العرب وأشعارها حاذقا، فقلت: [له](١): من تكون؟ وما أظنك إلا الفرّاء! فقال: أنا هو. فدخلت على أمير المؤمنين فأعلمته، فأمر بإحضاره لوقته، فكان سبب اتصاله به.

وقال أبو بكر بن الأنبارى: لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائك والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جَميع الناس؛ إذ انتهت العلوم إليهما.

وكان يقال: الفرَّاء أمير المؤمنين في النحو.

ويروى عن بشر المريسي (٢) أنه قال للفراء: يا أبا زكريا، أريد أن أسألك مسألة في الفقه: فقال: سَلُ، فقال: ما تقول في رجل سها في سجدتي السهو؟ قال: لا شيء عليه، قال: مِنْ أين قلت ذلك؟ قال: قستُه على مذاهبنا في العربية، وذلك أنّ المصغر لا يضغر، وكذلك لا يلتفت إلى السهو في السهو، فسكت.

ويُروى نحو هذا عن محمد بن الحسَن، أنه سأله (٣) عن ذلك، فأجاب بهذا الجواب، فقال: ما ظننتُ (٤) آدميًّا يلد مثلَك.

وقال سلَمة: أمْلى الفرّاء كـتبه كلهـا حفظا، لم يأخـذ بيده نسـخة إلا فى كتابين. ومقدار كتب الفراء ثلاثة آلاف ورقة، وكان مقدار الكتابين خمسين ورقة.

وقال سُعدون: قلت للكسائي: الفرَّاء أعلم أم الأحمر؟ فقال: الأحمر أكثر حفْظًا، والفرّاء أحسن عقلا؛ وأبعد فكرا، وأعلم بما يخرج من رأسه.

قال سلمة: خرجت من منزلى فرأيت أبا عمر الجرميّ واقفًا على بابى، فقال لى: يا أبا محمد، امض لى إلى فرّائكم هذا، فقلت له: امض، فانتهينا إلى

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>۲) هو بشر بن غياث المريسى، يفتح الميم: منسوب إلى مريس، وهى قرية بصعيد مصر، أخذ الفقه عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة؛ ثم اشتغل بالكلام، وجود القول بخلق القرآن. توفى ببغداد سنة ۲۱۸. ابن خلكان ۱: ۹۱.

<sup>(</sup>٣) ط: «سئل».

<sup>(</sup>٤) ط: «ما أظن».

الفراء، وهو جالس على بابه يخاطب قوما من أصحابه فى النّحو؛ فلما عزم على النهوض، قلت: يا أبا زكريا، هذا أبو عمر صاحب البصرييّن، تحبّ أن تكلّمه فى شىء؟ فقال: نعم، ما يقول أصحابك فى كذا وكذا؟ قال: كذا وكذا، فقال(١): يلزمهم كذا وكذا، ويفسد هذا من جهة كذا وكذا، قال: فألقى عليه مسائل، وعرّفه الإلزامات فيها، فنهض وهو يقول: يا أبا محمد، ما هذا إلا شيطان، يكرر ذلك [ثلاثا](٢).

وتُوفِّىَ الفرَّاء سنة سبع ومائتين فى طريق مكة، وقد بلغ ثلاثا وستين سنة، وكذلك حكى عن أحمد بن يحيى ثعلب. قال: تُوفِّى الأخفش بعد الفرَّاء، وتُوفِّى الفراء سنة سبع ومائتين فى خلافة المأمون، بعد دخول المأمون العراق بثلاث سنين.

**春春春** 

<sup>(</sup>١) ط: قاله.

<sup>(</sup>٢) من قطه.

## ٣٢- (بو عبيدة معمر بن المثنى ٭)

وأما أبو عُبيدة مَعْمر بن المعْنَى التَّيمِيّ، فإنَّه منسوب إلى تَيمْ قريش، لاتيم الرِّباب<sup>(۱)</sup> – وكان مولى لهم – ويقال: كان مولى لبنى عبد الله بن معمر التَّيميّ. وذكر أبو بكر بن الخطيب أنه ولد<sup>(۲)</sup> سنة عشر ومائة، في اللَّهِلة التي مات فيها الحسن البصريّ.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين للسيرافي ٢٧-٧١، وإشارة التعيين الورقة ٥٤، والأعلام ٨: ١٩١، وإنبساه الرواة ٣: ٢٧٦-٢٨٧، وإيضاح السمكنون ١: ٥١، ٩٤، ٢٢٦، و٢: ١٤٧، ٢٢٨، 097, ..., 1.4; 3.4, 5.4, 114, 714, 314, 514, .74, 474, 774, ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٤١، ٣٤٣، ٢١٩، ٢٢٨، وبغيشة الوعاة ٢: ٢٩٦، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٢٠٨، وتاريخ الإســلام للذهبي (وفيات الأعــيان ٢١٠)، وتاريخ بغيداد ١٣: ٢٥٢-٢٥٨، وتاريخ أبي الفيدا ٢: ٢٨، وتذكرة الحفاظ ١: ٣٣٨، وتقريب التهذيب ٢: ٢٦٦، وتلخيص ابن مكتوم ٣٤٦-٣٤٨، وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ٢٦٠، وتهـذيب التهـذيب ١: ٢٤٦–٢٤٨، وابن خلكان ٢: ١٠٥–١٠٨، وروضـات الجنات ٧٢٥، ٧٢٦، وشذرات الذهب ٢: ٢٤، ٢٥، وطبقات الزبيدي ١٩٥-١٩٥، وطبقات إبن قاضي شهبة الورقة ٢٥٥، ٢٥٦، وطبقات المفسرين الورقة ٣١٩، ٣٢٠، والعبر ١: ٣٥٩، وعيون التواريخ (وفيات الأعيان ٢١٠)، والفلاكة والمفلوكين ٧٥، ٧٦، والفهرست ٥٣، ٥٤، وكشف الظنون 77, P7, VA, VF1, 3.7, .77, 077, .. F, 1.5, 07V, 7TV, 0-11, T.71, PTY1, TVY1, 10T1, 0AT1, ..31, 1131, PY31, 1731, 0731, T331, A331, 3031, 7031, A731, .001, TV01, VV01, TA01, TA01, .TV1, ١٧٧٨، ١٧٩٤، ١٩٧٣، ومرآة الجنان ٢: ٤٤-٤١، ومراتب النحويين ٤٤-٦٤، والمزهر ٢: ٢٠٤، ٣٠٤، ٤٠٣ ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٢١٩-٣٣٢٣، والمعارف ٥٤٣، ومعجم الأدباء ١٩: ١٥٤–١٦٢، ومعسجم المطبوعسات ٣٢٢، ٣٢٣، ومعجم المسؤلفين ١٢: ٩٠٩، ٣١٠، ومفتاح السعادة ١: ٩٣، والمقتبس ١٠٤-١٢٤، ومقدمة الأزهري ٤٧، ٤٨، وميزان الاعتذال ٤: ١٥٥، والنجوم الزاهرة ٢: ١٨٤، وهدية العارفين ٢: ٢٦٦، ٢٦٧.

<sup>(</sup>۱) الرباب، بالكسر؛ هم قبائل تيم وعدى وعكل ومزينة وضبة؛ سموا بذلك لأنهم تحالفوا وقالوا: اجتمعوا كاجتماع الربابة؛ وهمى خرقة فيمها القداح، وقال قوم: بل غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا. الاشتقاق ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وفي الأصل: «قد ولد».

قال عمرو بن بحر الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم بجيمع العلوم من أبي عبيدة.

وعن الكُديميّ (١) - أو أبي العسيناء (٢) - قال: قال رجل لأبي عُسيدة: يا أبا عبيدة، قد ذكرتَ الناس وطعنتَ في أنسابهم، فبالله تعالى إلا ما عرّفَتني مَنْ أبوك، وما أصله؟ فقال: حدّثني أبي أن أباه كان يهوديًّا (٣).

وكان أبو عبيدة من أعلم النَّاس باللَّغة وأخبار العرب وأنسابها، وله في ذلك مصنّفات كمقاتل الفرسان وغيره.

وقال أبو العسباس المبرِّد: كان أبو عبيدة عالما بالشَّعر والغريب والأخسار والنَّسَب، وكان الأصمعيِّ أعلمَ منه بالنحو.

وقال المبرد: قال التَّوزيّ: سألت أبا عبيدة عن قول الشاعر: وَأَضْحتُ رسومُ الدَّارِ قَـفْـرًا كأنهـا كـتابٌ مَـحاه البـاهليُّ بنُ أصـمَعَــا

فقال: هذا يقوله في جدّ الأصمعيّ. قال التّورّن: فسألت الأصمعيّ عن ذلك فتغيّر وجهه، وقال: هذا كتاب عثمان ورد على عبد الله بن عامر<sup>(٤)</sup>، فلم يجد مَنْ يَقَرؤه إلا جَدِّى<sup>(٥)</sup>.

وقال المبرد: قال أبو عبيدة: لما حُملت أنا والأصمعيّ إلى الرشيد تغدّينا عند الفضل بن يحيى (٦)، فجاءوا بأطعمة ما سَمعت بها قطّ، وإذا بين يدى الأصمعيّ

<sup>(</sup>۱) كذا في ط، وهو الصواب، وفي الأصل: «الكريمي»، تصحيف؛ صوابه من السيرافي، ومنسوب الى كديم جده؛ وهو أبو العباس محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم، روى عين رافع بن عبادة وأبى نعيم الفيضل؛ كان حيسن الحديث، ومات سنة ٢٨٦. اللباب لابن الأثير ٣: ٣١.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن القماسم بن ياسر اليممامي الأخباري المضرير؛ المعروف بأبي العميناء؛ توفي سنة ٢٨٧. وانظر ترجمته وأخباره في نكت الهميان ٢٦٥–٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الخبر في السيرافي ٦٨؛ وذكر بعده: ﴿بباجروانِ﴾، وباجروان: قرية في ديار مضر بالجزيرة.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عامر بن كريز، والى البصرة؛ تقدمت ترجمته في هوامش ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) الخبر في السيرافي ٦٩.

<sup>(</sup>٦) هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى، وزير الرشيد؛ وأخوه فى الرضاع؛ قال ابن الأثير: «كان الفضل من محاسن الدنيا، لم ير فى العالم مثله»؛ قبض عليه الرشيد فى محنة البرامكة وسجنه بالرقة؛ وتوفى بالسجن سنة ١٩٣. وابن خلكان ١: ٤٠٨.

سَمك كَنْعد وكَامَخ (١)، فقال: كُلْ من هذا يا أبا عبيدة، فإنه كامَخ طيّب، فقلت: والله (٢) ما فررت من البصرة إلا من الكامَخ والكَنْعَد.

ولما قَدِم بغداد قُرِئ عليه بها أشياء من كُتُبه.

روى عنه على بن المغيرة الأثرم، وأبو عبيــدة القاسم بن سلام، وأبو عثمان المازنيّ، وأبو حاتم السجستانيّ، وغيرهم.

وقال محمد بن يحيى الصولى (<sup>1</sup>): إستحاق بن إسراهيم الموصليّ، هو (<sup>1</sup>) الذي أقدم أبا عبيدة من البصرة، سأله (<sup>0</sup>) الفضل بن الربيع أن يقدمه، فورد أبو عبيدة سنة ثمان وثمانين ومائة بغداد، فأخذ عنه وعن الأصمعيّ علمًا كثيرًا (<sup>1</sup>).

وعن التوزى، عن أبى عبيدة، قال: أرسل إلى الفيضل بن الربيع (١) إلى البصرة في الخروج إليه، فقدمت إليه، فلما استأذنت عليه، أذن لى وهو في مجلس له طويل عريض، فيه بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عاليةٌ لا يُرتقى إليها إلا على كرسى وهو جالس عليها، فسلمت عليه بالوزارة، فرد وضحك إلى، واستدناني حتى جلست معه (٨) على فرشه، ثم سألني والطفني وباسطني، وقال: أنشيدني فأنشدتُه، فطرب وضحك وزاد نشاطه، ثم دخل رجل في زيّ الكتاب، له هيئة، فأجلسه إلى جانبي، وقال له: أتعرف هذا؟ قال: لا، قال: هذا أبو عبيدة، علامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا له الرجل وقرطه لفعله هذا، وقال لى: إنّى كنت إليك مشتاقا، وقد سئلت عن

<sup>(</sup>١) الكنعد: نوع من السمك؛ والكامخ: ثوع من الإدام يستعمل مع الطعام.

<sup>(</sup>٢) بعدها في ط: «العظيم».

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: (قال إسحاق)، والصواب حذف كلمة (قال).

<sup>(</sup>٤) كذا في م وتاريخ بغداد وهو الصواب، وفي الأصل: «وهو».

<sup>(</sup>٥) كذا في ط؛ وهو الصواب؛ وفي الأصل: «سالت»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ بغداد ١٣ : ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>۷) هو الفيضل بن الربيع بن يونس؛ كان من وزراء الرشيــد والأمين من بعــده. توفى بطوس سنة ۲۰۸؛ وانظر ترجمته في ابن خلكان ۱: ٤١٢.

<sup>(</sup>٨) ط: ﴿ إِلَيْهِ ﴾.

مسألة، أفتأذنُ لِى أن أعرفك إيّاها؟ فقلت: هات، قيال: قال الله عز وجلّ وجلّ فطلعُها كَأَنّهُ رُءُوسُ الشّيَاطينِ ﴿ وَإِنَّ ﴾ (١)، وإنما يقعُ الوَعْد والإيعاد بما قد عرف مثله، وهذا لم يعرف؛ فقلت: إنّما كلّم الله تعالى العرب على قَدْر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس:

أَيَفْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ مُضاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرُقٌ كَانْيابِ أَغْوَالِ(٢)

وهم لم يروا الغُول قط ، ولكنّهم لما كان أمر الغول يهولُهم أوعدوا به ؛ فاستحسن الفضل ذلك ، واستحسنه السائل ، واعتقدت من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه ؛ فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز ، وسألت عن الرّجُل ، فقيل لي : هو من كتّاب الوزير وجلسائه ، [وهو] (٢) إبراهيم بن إسماعيل الكاتب (٤) .

قال سلمة: سمعتُ الفرَّاء يقول لرجلٍ: لو حمِل إلىَّ أبو عُبيدة لضربته عشرين في [كتاب] (٣) المجاز.

وقال التوزى: بلغ أبا عبيدة أنّ الأصمعيّ يعيب عليه تأليف كتاب المجاز في القرآن، وأنّه قال: يفسّر ذلك برأيه، قال: فسأل عن مجلس الأصمعيّ في أيّ يوم هو، فركب حماره في ذلك اليوم، ومَرّ بحلْقة الأصمعيّ، فنزل عن حماره، وسلّم عليه وجلس عنده؛ وحادثه ثم قال له: يا أبا سعيد، ما تقول في الخبز؟ قال: هو الذي نخبزه ونأكله(٥)، فقال له أبو عبيدة: فسّرْتَ كتاب الله برأيك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأسي خُبْزًا ﴾(١) فقال له الأصمعيّ: هذا شيء بان لي فقلته، لم (٧) أفسره برأيي، فقال له أبو عبيدة: وهذا الذي تعيبه علينا، كلّه شيء بان لنا فقلناه ولم نفسره برأينا؛ ثم قام فركب حماره وانصرف.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : ٦٥.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۳.

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) الخبر في ثمار القلوب ٧٨؛ وزاد في آخره «العبرتاني».

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وفي الأصل: «هو الذي يأكله الناس ونخبزه ونأكله».

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) ط: «ولم».

وقال أبو عشمان المازني: سمعت أبا عبيدة يقول: دخلت (١) على الرشيد، فقال لي: يا مَعمر، بلغني أنّ عندك كتابًا حسنا في صفة الخيل، أحبُّ أنْ أسمعَه منك (٢)، فقال الأصمعي: وما تصنع بالكتاب (٣)؟ يحضر فرس، ونضع أيدينا على عضو عضو، ونسميه، ونذكر ما فيه، فقال الرشيد: يا غلام، أحضر فرسي (٤)، فقام الأصمعي فوضع يده على عضو عضو، ويقول: هذا كذا، قال الشاعر فيه كذا، حتى انقضى (٥) قوله. فقال الرشيد: ما تقول فيما قال؟ قال: قلت: قد أصاب في بعض وأخطأ في بعض، والذي أصاب فيه شيء نعلمه، والذي أخطأ فيه لا أدرى من أين أتى به!.

وقال عبد الله بن عمرو بن لقيط: لما خُبر أبو نواس بأن الخليفة يجمع بين الأصمعى وأبى عبيدة، قال: أمّا أبو عبيدة فعالم؛ ما يزال مع أسفاره يقرؤها، والأصمعى بمنزلة بُلبل في قفص، يُسمِع من نغمه لحونا، ويرِى كلّ وقت من مُلكحه فنونا.

وزعم الباهلي (٦) صاحب المعاني أنّ طلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر (٧) في سوق الدرّ، وإذا أتوا أبا عبيدة اشتروا الدرّ في سوق البعر- يعنى أنّ الأصمعي كان صاحب عبارة حسنة، وأن أبا عبيدة كان صاحب عبارة سيئة.

<sup>(</sup>١) ط: (أدخلت).

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وفي الأصل: «عنك».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «بالكتب».

<sup>(</sup>٤) كذا في ط، وفي الأصل: «فرس».

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وفي الأصل: (تقضى).

 <sup>(</sup>٦) هو أحمد بن نصر الباهلي؛ ويقال إنه ابن أخت الأصمعي؛ ذكره ابن النديم؛ وذكر من مؤلفاته
 كتاب أبيات المعانى، وقال: توفى سنة ٢٣١؛ وانظر الفهرست ٥٦، والمزهر ٢: ٤١٩، ومقدمة
 الأزهرى ٩.

<sup>(</sup>٧) ط: «البر».

قال أبو العباس المبرد: كان أبو زيد أعلم من الأصمعيّ وأبي عبيدة بالنحو، وكانا بعدُ يتقاربان، وكان أبو عبيدة أكمل القوم.

وذكر علىّ بن عبد الله المدينيّ (١) أبا عبيدة فأحسن ذكره، وصحّح روايته المرجع في الم وقال: كان الأصمعي لا يحكى عن العرب إلا الشيء الصَّحيح.

وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي، قال: حضرتُ أبا عبيدة في بعض الأيام فأخطأ في مُوضِعين، قال: «شلت الحجر»، وإنما هو «شُلت» بضم الشين. ثم

# \* شُلُّت يدا فارية فَرَتْهَا (٢) \*

فضمّ الشين وإنما هو بفتحها.

المعراق

CONTR

وكان أبو عبيدة يُنشد قول حاجب بن زرارة يوم جبَّلة (٣):

شَـــتَّــانَ هَذَا العناق والنَّومْ والمشـربُ البارد في ظلِّ الدُّوم

وكان الأصمعيّ ينكر عليه، ويقول: ما ابن الصباغ وهذا! وأنَّى لأهل نجد دوم، والدُّوم شجر المُقل، وهو يكون بالحجاز، وحاجب نجدى، فأنَّى له دَوْم! وكان الأصمعيّ ينشده «في الظّل الدّوم»، أي الدائم، كما يقال: رجل زُور، أي زائر.

وقال أبو موسى محمد بن المثنى(٤): توفِّي أبو عبيدة النحويّ سنة ثمان و مائتين .

وقال الخليل بن أسد النوشيجاني (٥): أطعم محمد بن القاسم بن سهل

<sup>(</sup>١) هو على بن عبد الله بن جعفر المدينيّ، إمسام أهل عصره في الحديث. مات سنة ٢٣٤. تقريب التهذيب ٢: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) فرتها: عملتها، من رُجز ذكره صاحب اللسان في (صغر – فري)، ونسبه إلى بعض الأغفال. َ

<sup>(</sup>٣) اللسان - دوم؛ ونسبه للقيط بن زرارة؛ وذكر قبله:

أقولُ قَدْ أحسرقت مونى باللَّوم ولم أقساتِلْ عسامسِرا قسبل اليسوم

<sup>(</sup>٤) هو محملة بن المثنى بن قيس بن دينار أبو موسى العنزى، من أهل البصرة. قال الخطيب: كان ثقة ثبتا، احتج سائر الأئمة بحديثه، وتوفى سنة ٧٥٠. تاريخ بغداد ٣: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) منسوب إلى نوشجان ؛ وهي مدينة بفارس.

النوشجانى أبا عبيدة موزا<sup>(١)</sup>، فكان سبب موته، ثم أتاه أبو العتاهية فقدَّم إليه موزا، فقال: ما هذا يا أبا جعفر! قتلت أبا عبيدة بالموز وتريد أن تقتلنى! لقد استحللت قتل العلماء.

قال الصُّوليِّ: توفِّيَ أبو عبيدة سنة سبع وماثتين.

وقال المظفّر بن يحيى (٢): توفّى أبو عبيدة سنة تسع ومائتين؛ وهو ابن ثلاث وتسعين سنة.

وبقيل: توفى بالبصرة سنة ثلاث عشـرة ومائتين، وله ثمان وتسعون سنة في خلافة المأمون.

\* \* \*

• •

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: ﴿مَا هَذَا يَا أَبَا جَعَفْرِ ٩.

<sup>(</sup>۲) هو المظفر بن يحيى بن أحمد، أبو الحسن الشرابي، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳: ۱۲۹، وقال: توفي سنة ۳٤٨.

# ٣٣- أبو سعيد الاصمعي(\*)

وأما الأصمعى فهو عبد الملك بن قُريب، واسم قُريب عاصم - ويكنى أبا بكر - بن عبد الله بن أصْمَع. وكان صاحب النَّحو واللغة والغريب والأخبار والمُلح.

وقال عمر بن شبّة (١): سمعت الأصمعيّ يقول: أحفظ ست عشرة آلاف أرجوزة. ويقال: كان الرّشيد يُسمّيه شيطان الشعر.

وقال الأخفش: ما رأينا أحدًا أعلمَ بالشِّعرِ من الأصمعيّ وخلَف، فقلت: أيّهما كان أعلم؟ فقال: الأصمعيّ؛ لأنه كان نحويًّا.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٥٨-٦٧، وإشارة التعيين الورقة ١٢٩، والأعلام ٤: ٣٠٧، ٣٠٨، وإنباه الرواة ٢: ١٩٧–٢٠٥، والأنساب الورقة ٥١، وإيضاح المكنون ٢: ١٤٦، VYY, 157, 757, 357, A57, 707, 507, 587, 787, 787, A87, 7.7, ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٣٠، ٣٤٣، ٣٤٣، ٤٢٩، ٥٠٦، ويغية الوعاة ٢: ١١٢، ١١٣، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٢٢٠، وتاريخ الإسلام (وفيات ٢٦٦)، وتاريخ أصبهان ٢: ١٣، وتاريخ بغداد ١٠: ٤١٠-٤١٠، وتاريخ ابن عـــاكـر ٢٤: ٤١٤-٤١٠، وتاريـخ أبي الفــدا ٢: ٣٠، وتقــريب التهـذيب ١: ٥٢١، ٥٢٢، وتلخيص ابن مكتـوم ١١٧-١١٨، وتهذيب الأسمـاء واللغات ٢: ٢٧٣، ٢٧٤، وتهذيب المتهذيب ٦: ٤١٥-٤١٧، وجمهزة الأنساب ٢٤٥ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٠٧، ٢٠٨، وابن خلكان ١: ٢٩٨-٢٩٨، وروضات الجنات ٤٥٨-٤٦٢، وشذرات الذهب ۲: ۳۲، ۳۷، والشريشي ۲: ۲۵۲-۲۲۲، وطبقات الزبيدي ۱۸۳-۱۹۲، وطبقات ابن قاضي شهـبة الورقة ١٩٥-١٩٨، وطبقـات القراء ١: ٤٧٠، وطبقات المفــسرين الورقة ١٥١، والعبر ١: ٣٧٠، وعيون التواريخ (وفسيات ٢١٦)، والفهرست ٥٥، ٥٦، وكشف الظنون ١١، 311, 011, 774, 774, 3.71, .371, 0071, AATI, 0PTI, FPTI, PPTI, 7731, 7731, 7731, 7331, 3031, 1731, 7731, P731, 7V31, 7V01, ١٥٧٢، ١٧٠٣، ١٩١٦، ١٩٧٩، ١٩٨١، واللباب ١: ٥٦، ومـرآة الجنان ٢: ٦٤، ومراتب النحويين ٤٦-٦٥، والمزهبر ٢: ٤٠٤، ٥٠٥، ٤١٩، ٤٢٣، ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٢٢٥-٢٢٧، والمعارف ٥٤٣، ٥٤٤، ومعجم المطبوعات ٤٥١، ٤٥٧، ومعجم المؤلفين ٦: ١٨٧، والمقتبس ١٢٥–١٧٠، ومقدمة تـهذيب الأزهري ٤٨، ٥٠، وميزان الاعتدال ٢: ٦٦٢، والنجوم الزاهرة ٢: ١٩٠، ٢١٧، وهدية العارفين ١: ٦٢٣، ٦٢٤.

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن شبة النميري، أبو زيد البصري؛ الحافظ الإخباريّ؛ مان ۲۰۲. تهذيب التهذيب ٧: ٤٦.

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرِّد: كان أبو زيد صاحبَ لُغَة وغريب ونحو، وكان أبو عُبيدة أعلم من أبى زيد والأصمعيّ بالأنساب والأيام والأخبار، وكان للأصمعيّ يد غَرَّاء في اللغة لا يُعرف فيها مثله، وفي كثرة الرواية، وكان دون أبى زيد في النحو.

وحكى محمّد بن هبيرة (١) قال: قال الأصمعيّ للكسائيّ وهما عند الرشيد: ما معنى قول الشاعر:

قتلوا ابنَ عَفَّان الخليفَة مُحْرِمًا ودعا فلم أرَ مِثْلَهُ مَقْتُ ولا (٢)

قال الكسائيّ: كان محرما بالحج (٣)، قال: الأصمعيّ فقوله:

قَـ تَلُوا كِسُـرَى بليلٍ مُـحَرِمًا فـتـولّى لَمْ يُمَـنَّع بكفَن (١)

فهل كان محرِمًا بالحجّ <sup>(ه)</sup>؟ فقال هارون للكسائيّ : يا عليّ؛ إذا جاء الشّعر فإياك والأصمعيّ<sup>(٦)</sup>.

قال الأصمعيّ: قوله «مُحْرِمًا»، أي في حُرْمَةِ الإسلام؛ ومن ثُمَّ قيل: مسلم

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن هبيـرة أبو سعيد الأسدى النحوى. من أعيان أهل الكـوفة. وقدم بعداد، واختص بابن المعز، وعمل لـه رسالة فيما أنكرته العـرب على أبى عبيد بن ســلام. وانظر معجم الأدباء . ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: «مخذولا»، والبيت في اللسان (حرم)، ونسبه إلى الراعى؛ وهو أيضا في الكامل ٣: ٢٩؛ وذكر بعده:

فت ف رَقَتْ منَ بعد ذاكَ عَ صَاهُمُ شَقْقًا وأَصْبَحَ سَيْفَهُمْ مسلولاً

<sup>(</sup>٣) وكذا فسره فى الكامل، قال: «قوله محرما، يريد فى الشهر الحرام؛ وكان قتل فى أيام التشريق رحمه الله»، وفى تاريخ بغداد: «فقال الأصمعى: والله ما كان أحرم بالحج، ولا أراد الشاعر أنه فى الشهر الحرام».

<sup>(</sup>٤) البيت في تاريخ بغداد منسوب إلى عدى بن زيد؛ وهو في اللسان (حرم) من غيـر نسبة؛ قال: «يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: «أى إحرام لكسرى!».

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ بغداد ١٠: ٤١٦، ٤١٧، وفيه «فقال الرشيد: فما المعنى؟: قال: كل من لم يأت شيئا يـوجب عليه عقوبة فهومـحرم؛ لا يحل شيء منه، فقال الرشيد: ما تطاق في الشعر يا أصمعي، ثم قال: لا تعرضوا للأصمعي في الشعر».

محرِم؛ أى لم يحلّ من نفسه شيئا يُوجب القتل. وقوله: «محرِما» في كسرى، يعنى حُرْمة العهد الذي كان له في عنق أصحابه.

قال المصنف: ويحتمل أن يكون قوله: «محرما» في حق عثمان، أى دخل في الأشهر الحرم؛ يقال: أحْرَم الرَّجُل، إذا دخل في الأشهر الحرم، وقد كان قُتِل في ثمان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين. وذو الحجة من الأشهر الحرم.

قال أبو عبد الله بن الأعرابيّ: شهدتُ الأصمعيّ وقد أنشد نحوًا من مائتي بيت، ما فيها بيت عَرَفْناه.

وكان الأصمعيّ صدوقا في الحديث، أخذ عن عبد الله بن عون وشُعبة بن الحجاج<sup>(۱)</sup> وحمَّاد بن سلمة وحَمَّاد بن زيد<sup>(۲)</sup> والخليل بن أحمد؛ ويحكي أنَّه أراد أن يقرأ عليه العروضَ وشرع في تعلّمه فتعذّر ذلك عليه، فيئس الخليل منه، فسأله عن معصوب الوافر، فقال له: يا أبا سعيد، كيف تقطع قول الشاعر:

إذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْتًا فَدَعْهُ وَجَاوِزَهُ إلى مَا تستطيعُ (٣)

فعلم الأصمعي أن الخليل قد تأذّى ببعده عن علم العروض، فلم يعاوده فيه. والعَصْب: إسكان الخامس [المتحرك](٤) فتُسكن اللام من «مفاعلتن» في أي بسكون اللام [منه](٥، فتنقل٥) إلى «مفاعيلن» وتقطيعه هكذا:

إذا لم تَسْ / يَطِعْ شيئَنْ / فدعْهُو وَجَاوِزْهُ / إلى ما تَسْ / يَطْعُ مُ مَا عَيلَنْ مَفَاعيلن فَعُولُن مَفَاعيلن فَعُولُن

<sup>(</sup>۱) هو شعبة بسن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم، من أعلام الحمديث بالبصرة. توفى سنة ١٦٠. الخلاصة ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل وط: «دريد»، تحريف؛ وفى تهذيب التهذيب وإنباه الرواة: «عن الحمادين»، والأول تقدمت ترجمته للمؤلف ص٣٥، والشانى هو حماد بن زيد بن درهم؛ قال فى التقريب ١: ١٦٧ (فقة ثبت فقيه. توفى سنة ١٧٩».

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيديّ، من قصيدة أصمعية برقم ٢١، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: (ينتقل).

وأخذ عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو حاتم السجستاني، وأبو الفضل الرياشي، وأحمد بن محمد اليزيدي ونَصْر بن علي الجهضمي وغيرهم.

وكان من أهل البصرة. وقدم بغداد أيام الرشيد.

قال محمد بن عبد الرحمن مولى الأنصاريّ: حدثنا الأصمعيّ، قال: بعث إلى الأمين وهو ولى عهد، فصرت إليه فقال: إن الفضل بن الربيع يحدَّث(١) عن أمير المؤمنين أنه يأمر بحملك إليه على ثلاث دوابٌ من دوابٌ البريد - وكان حينئذ بالرَّقة - فجهزت وحُملت إليه، فلمَّا وصلت الرَّقَة أوصلت إلى الفضل بن الربيع، فقـال: لا تَلْقَيَنُّ أحدا ولا تكلُّمــه حتى أوصلَك إلى أميــر المؤمنين، وأنزلني منزلاً أقمتُ فيه يومين أو ثلاثة، ثم استحضرني فقال: جئني وقت المغرب حتى أدخلك على أمير المؤمنين، فعجئته فأدخلني على الرشيد وهو جالس(٢) منفرد، فسلمت فاستدناني، وأمرني بالجلوس فجلستُ، فقال لي: يا عبــد الملك، وجَّهْت إليكَ بسبب جاريتين أهديتا إلى ، قد أخذتا طرف من الأدب، أحببت أن تبور (٣) ما عندهما، وتشير فيهما بما هو الصواب عندك، ثم قال: ليُمْض إلى عاتكة فيقال لها: أحضرى الجاريتين، فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما قطم، فقلت لإحداهما(٤): ما اسمك يا فلانة فقالت: فلانة، قلت: ما عندك من العلم؟ قالت: ما أمر الله تعالى به في كتابه؛ ثم ما نظر فيه من الأشعار والآداب والأخبار، فسألتُها عن حروف من القرآن، فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب، وسألتُها عن النَّحو والعروض والأخبار فما قصَّدت، فقلت: بَاركُ الله تعالى فيكَ، فما قصر ت<sup>(٥)</sup> في جوابي في كلّ فنّ أخذت فيه، فإن كنت تَقْرضين من الشّعر فأنشدينا شيئًا، فاندفعت في هذا الشعر:

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: «كتب».

<sup>(</sup>٢) ط: «فإذا الرشيد جالس».

<sup>(</sup>٣) حاشية ط: «باره يبوره؛ أي جربه واختبره».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: "الأجلهما".

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قصدت»، تحريف.

يًا غِيَات الْبِلادِ في كلّ مَحْلٍ مَا يُريدُ العِبَادُ إلا رِضَا كَا لا ومَنْ شرّف الإمام وأعْلَى ما أطاع الإلَهَ عبدٌ عَصَاكا

[ومرّت في الشعر إلى آخره] (١) ، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما رأيتُ امرأة في مسك (٢) رجل مثلها؛ وسألت الأخرى فوجدتُها دونها؛ إلا أنها إن ووظب (٣) عليها لحقتها، فقال: يا عباسيّ، فقال الفضل: لبيّك يا أمير المؤمنين، فقال: لتُردّ إلى عاتكة ويقال لها: تصنع (٤) هذه التي وصفها بالكمال لتحمل إلى الليلة. ثم قال لي: يا عبد الملك، أنا ضَجر، قد جلست أحبّ أن أسمع حديثا أتفرج به، فحدثّني بشيء، فقلت: لأيّ الحديث تقصد يا أمير المؤمنين؟ فقال: مما (٥) شاهدت وسمعت من أعاجيب الناس وطرائف أخبارهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، كان صاحب لنا في بَدُو بني فلان؛ كنت أغشاه وأتحدث إليه، وقد أتت عليه ست وتسعون سنة، أصحّ النّاس ذهنا، وأجودهم أكلاً، وأقواهم بدنا، فغبرت عنه زمانا ثم قصدته، فوجدته ناحل البدن، كاسف البال، متخير الحال، فقلت له: ما شأنك؟ أأصابتك مصيبة؟ قال: لا، قلت: فمرض عراك؟ قال: لا، قلتُ: فما سببُ هذا الذي أراه بك؟ فقال: قصدتُ بعض القرابة في حَيّ بني فلان، فألفيت عندهم جارية قد لائت رأسها، وطلت بالورش ما بين قرنها إلى قدمها، وعليها عندهم جارية قد لائت رأسها، وطلت بالورش ما بين قرنها إلى قدمها، وعليها قميص وقناع مصبوغان، وفي عنقها طبل تدق عليه، وتنشد هذا الشعر (٢):

مَحَاسنُها سهَامٌ للمنايا برى ريبُ الزَّمانِ لَهُنَّ سَهْمًا

مريشة بأنواع الخطوب يُصِيبُ بنَصْلِهِ مُسهَجَ الْقُلوبِ

فأجبتها:

<sup>(</sup>١) من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وتاريخ بغداد؛ وفي الأصل: (مسلك) تحريف، والمسك في الأصل: الجلد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وظب)، والصواب ما أثبته من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: (تصلح).

<sup>(</sup>a) d: «U».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: البيت، والأجود ما أثبته من تاريخ بغداد.

قِفِي شَفَتى في موضع الطبل تَرْبَعِي

كما قد أبَحْت الطَّبْل في جيدك الحسن (١)

هبِ ينِي عُـودًا أجـوف اتحت شَنَّة مَتع فَيهما بين نَحْرِك والذَّقَنْ (٢)

فلما سمعت الشّعر منى نزعت الطبل، ورمَتْه فى (٣) وجهى، وبادَرت إلى الحباء، فلم أزل واقفًا إلى أن (٤) حَميت الشمس على مفرق رأسى، لا تخرج ولا ترجع إلى جوابا (٥)، فقلت: إنّا لله! أنا والله معها كما قال الشاعر:

فوالله يا سَلْمَى لَطَالَتُ إِقَامِتِي (٦) على غير شيء يا سُليمي أراقبُهُ

ثم انصرفت سخين العين قرح القلب؛ فهذا الذي ترى بي من التغير من عشقي لها. قال: فَضَحك الرَّشيد حتى استلقى، وقال: ويحك با عبد الملك! ابن ست وتسعين يعشق! قلت: قد كان كذلك (٧)، يا أمير المؤمنين، فقال: يا عباسى، فقال [الفضل](٨): لبيك يا أمير المؤمنين، قال: أعط عبد الملك ماثة ألف درهم، وردَّه إلى مدينة السلام، فانصرفت، فإذا خادم يحمل شيئا، ومعه جارية تحمل شيئا، فقال: أنا رسول الجارية (٩) التي وصفتها، وهذه جاريتُها، وهي تقرأ عليك السلام، وتقول لك: أمير المؤمنين أمر لي بمال وثياب (١٠)؛ وهذا نصيبك منها، فإذا المال ألف دينار؛ وهي تقول: لن تُخْلِيك من المواصلة بالبر، فلم تزل تتعهدني

<sup>(</sup>١) الأصل: «شفني» تحريف، وصوابه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: «تمتع فیها».

<sup>(</sup>٣) ط: اورمت به في وجهي».

<sup>(</sup>٤) ط: «حتى».

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وفي الأصل: «جوابها».

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد: «لطال».

<sup>(</sup>٧) ط: «هذا».

<sup>(</sup>٨) من ط.

<sup>(</sup>٩) تاریخ بغداد: «أنا رسول بنتك، یعنی الجاریة».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿بَالُفُ دَيْنَارُ ﴾، والأجود ما أثبته من تاريخ بغداد.

بالبر الواسع؛ حتى كانت فتنة (١) محمد، فانقطعت أخبارها عَنّى، وأمر لى الفضل ابن الربيع من ماله بعشرة آلاف درهم (٢).

وحكى أبو العبّاس المبرد، قال: دخل الأصمعيّ على الرّشيد بعد غيبة كانت منه، فقال له: يا أصمعيّ، كيف أنت (٣) بعدنا؟ فقال: مالاقتنى بعدك أرض، فتبسّم الرشيد، فلما خرج الناس قال: يا أصمعيّ؛ ما معنى قولك: «مالاقتنى أرض»؟ فقال: ما استقرّت بى أرض؛ فقال: هذا حسّن؛ ولكن لا ينبغى أن تكلّمنى بين يدى الناس إلاَّ بما أفهمه، فإذا خلوت فعلّمنى، فإنه يقبح بالسلطان ألا يكون عالما؛ لأنه لا يخلُو إمّا أن أسكت أو أجيب، فإذا سكت فيعلم الناس أنّى لا أعلم إذ لم أجب، وإذا أجبت بغير الجواب، فيعلم من جوابى أنّى لم أفهم ما قلت. قال الأصمعيّ: فعلّمنى أكثر مما علمته.

وحكى المبرِّد أيضا، قال: مازحَ الرشيد أمَّ جعفر، فقال لها: كيف أصبحت يا أمّ نَهْر؟ فاغتمّت لذلك ولم تفهم معناه، فأنفذَت إلى الأصمعيّ تسأله عن ذلك، فقال: الجَعْفر: النهر الصغير، وإنما ذهب إلى هذا؛ فطابت نفسها.

ويحكى عن الأصمعى أنه قالَ: كلَّمْت أبا يوسف القاضى (٤) بحضرة الرَّشيد في الفَرْق بين «عقلت القـتيل»، و«عقلت عَنْه»، فلم يفهـمْه حتى فهمـته؛ عقلت القتيل؛ إذا أدّيت ديّته، وعقلت عنه؛ إذا لزمتْه ديّةٌ فأدّيتها عنه.

وذكر أبو العباس المبرِّد أن رجلا كان يألف حَلْقة الأصمعيّ، فإذا صار إلى ضيعت أهدى إلى الأصمعيّ ممّا يحمل منها؛ فترك حُلقة الأصمعيّ، وألف حَلْقة أبى زيد، وكان أبو زيد لا يقبل شيئًا، قال: فمرّ الرجل يوما بالأصمعي فَأنشده الأصمعيّ للفرزدق:

<sup>(</sup>١) في الأصل، ط: «قينة»، تحريف، صوابه من تاريخ بغداد، ويريد بفتنة محمد ما وقع لمحمد الأمين في الفتنة التي انتهت بقتله.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ بغداد ١٠: ١٠-٤١٣.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «كنت».

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف القاضى، واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى؛ صاحب الإمام أبى حنيفة وتلميذه وناشر مذهبه؛ توفى سنة ١٨٧، وانظر ترجمته في ابن خلكان ٢: ٣٠٣-٣٠٣.

# ولجَّ بك السهجرانُ حَستّى كانَّما

ترى المـوت في البـيت الذَّى كنَّت تألفُ

وقال أبو العيناء: قال الأصمعيّ: دخلت أنا وأبو عبيدة على فضل بن الربيع، فقال: يا أصمعيّ، كم كتابك في الخيل؟ فقلت: جلْد، قال: فسأل أبا عبيدة، فقال: خمسون جلدا، قال: فأمر بإحضار الكتابين وإحضار فرس. وقال لأبي عبيدة: اقرأ كتابك حرفًا حرفا، وضع يدك على موضع موضع من الفرس، فقال أبو عبيدة: لست ببيطار<sup>(۱)</sup>؛ وإنَّما هذا شيء أخذته وسمعته من العرب، فقال لي: يا أصمعيّ قم، فضع يدك على موضع موضع [من الفرس]<sup>(۲)</sup>، فوثبت، فأخذت بأذني الفرس، ووضعت يدى على ناصيته، فجعلت أقول: هذا اسمه كذا؛ حتى بلغت حافره. فأمر لي بالفرس؛ فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة، ركبت الفرس وأتيته.

وقال ابن بكير النحوى (٣): لما قدم الحسن بن سهل (٤) العراق، أحب أن يجمع بين جَماعة من أهل الأدب، فأحضر أبا عبيدة والأصمعي ونصر بن على الجهضمي، وحضرت معهم، فابتدأ الحسن فنظر في رقاع كانت بين يديه للناس في حاجاتهم، فوقع عليها، وكانت خمسين رقعة، ثم أمر فدفعت إلى الخازن، ثم أفضنا في ذكر الحفّاظ(٥)، فذكرنا جماعة، فالتفت أبو عبيدة وقال: ما الغرض أيها الأمير في ذكر مَنْ مضي! هاهنا من يقول: إنّه ما قرأ كتابا قط فاحتاج إلى أن يعود فيه، ولا دخل قلبه شيء وخرج عنه. فالتفت الأصمعي، فقال: إنما يريدني بهذا القول، والأمْر في ذلك على ما حكى؛ وأنا أقرّب إليه؛ قد نظر الأمير في خمسين

<sup>(</sup>۱) ط: «بیطارا».

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عـمر بن بكير النحوى: ذكـره القفطى في الإنباه ١: ٩٠، وقال: «نحـوى مذكور متصدر لإقراء العلم، عاصر أبا عبيدة والأصمعيّ، وروى عنه تعلبُ وطبقته».

<sup>(</sup>٤) هُو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسى؛ وزير المأمون؛ وأحد القادة والولاة في عصره. توفى سنة ٢٣٦؛ وانظر ترجمته في ابن خلكان ١: ١٤١.

<sup>(</sup>o) ط: «الحفظ».

رقعة، وأنا أعيد ما فيها وما وقع به على رقعة رقعة؛ فأحضرت الرقاع، فقال الأصمعيّ: سأل صاحبُ الرقعة الأولى كذا واسمه كذا؛ ووقع له بكذا، والرقعة الشانية والشالئة، حتى مرّ فى نيَّف وأربعين رقعة، فالشفت إليه نصر بن على الجهضميّ، وقال: أيّها الرجل، أبْقِ على نفسك من العين؛ فكفّ الأصمعيّ (١).

وقال الرَّبيع بن سليمان (٢): سمعت الشافعيَّ رحمه الله تعالى يقول: ما عَبَر أحدٌ عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعيّ.

وروى الرياشيّ، قال: سمعت عمرو بن مرزوق<sup>(٣)</sup>، يقول: رأيت الأصمعيّ وسيبويه يتناظران، وهذا يغلبه بلسانه في الظاهر – يعني الأصمعيّ.

وروى عباس بن الفَرَج، قال: ركبَ الأصمعيُّ حمارا ذميما، فقيل له: بَعد براذين الخلفاء تركب هذا! فقال متمثلاً:

ولما أبت إلا طراق الما بوردها(٤)

وتكديرها الشرب الذي كان صافيا

شــــربنا برَنْقٍ من هواها مكدر

ولَيْسَ يَعَافُ الرَّنْقُ من كيان صاديا(٥)

وهذا وأملك ديني، أحبّ إلى من ذلك مع فَقُدهما.

قال نصر بن على : كان الأصمعى يتّقى أن يفسر حديث رسول الله ﷺ كما يَتّقى أن يفسر القرآن.

<sup>(</sup>١) الحبر في إنباه الرواة ١: ٩٠، ٩١.

 <sup>(</sup>۲) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار؛ صاحب الشافعی وراوی كتـبه؛ توفی سنة ۲۷۰. وانظر ترجمته فی ابن خلكان ۱: ۱۸۳، ۱۸۴.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن مرزوق الباهلي البيصري صاحب البيخاري. ذكره الخزرجي في الخيلاصة ٢٤٩. وقال: مات منئة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في ط وتاريخ بغداد، وفي الأصل: «إلا انصراما» والماء الطراق: الذي بحيض فيه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صافيًا».

وقال أيضًا (١): حضرت الأصمعيّ، وقد سأله سائل عن معنى قول الرسول على وقال أيضًا (١): عضرت الأصمعيّ، وقد سأله سائل عن معنى أبخع؟ قال: يعنى أقتل، ثم أقبل متندِّمًا على نفسه كاللائم لها، فقلت له: لا عليك، فقد حدَّثنا سُفيان بن عُينة، عن أبى نَجيح، عن مُجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ (٢)، أي قاتل نفسك، فكأنه سُرِّي عنه.

وقال إبراهيم الحربى: كان أهلُ البصرة (٣) أهل العربية (٣)، منهم أصحاب الأهواء، إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمر بن العلاء، والخليلُ بن أحمد، ويونس بن حبيب، والأصمعيّ.

وقال محمد بن إبراهيم (٤): سمعت الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يُثنى على الأصمعى بالثّنة. قال: وسمعت على بن المديني (٥) يثنى عليه، وقال: وسمعت الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان عليه في السّنة.

ورُوى عن [ابن] (٦) أبى خيثمة (٧) قال: سمعت يَحيى بن مَعِين، يقول: الأصمعي ثقة.

وحكى عن الشافعيِّ أنه قال: ما رأيتُ بذلك المعسكر أصدَق من الأصمعيِّ. وحكى أنه سئل أبو داود (٨) عن الأصمعيّ، فقال: صدوق.

<sup>(</sup>١) كذا في ط: وفي الأصل: "وقال نصر".

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف ٦.
 (۳) ساقط من ط.

<sup>(</sup>غ) في تاريخ بغداد: «محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي».

<sup>(</sup>٥) هو على بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المدنى، روى عنه البخارى وغيره. توفى سنة ٢٣٤. اللباب ٣: ١١٣.

<sup>(</sup>٦) من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۷) هو أحمد بن أبى خيثمة زهير بن شداد، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٤: ١٦٢، وقال: توفى سنة ٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) هو سليسمان بن أشبعث السجستاني أبو داود. إمام أهل الحديث في زمانه، وصاحب السنن المعروفة باسمه. توفي سنة ٢٧٥. تذكرة الحفاظ ٢١٥٠٢.

وقال أبو العيناء: تُوِّفيَ الأصمعيّ بالبصرة وأنا حاضر؛ سنة ثلاث عـشرة ومائتين. ويقال: سنة سبع عشرة ومائتين في خلافة المأمون.

وقال محمد بن أبى العتاهية: لما بلغ أبى موتُ الأصمعيّ جزع عليه (١) ورثاه القال (٢):

أسفْتُ لَفْقد الأصمعيّ لقد مَضَى (٣) تَقَصَّتُ بَشَاشَات المجالس بعده وقد كان نجم العلم فينا حياتَهُ

حميدًا له في كمل صالحة سهم وودعنا إذ ودع الأنس والعلم فلما انقضت أيامه أفل النَّجْمُ

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصلين: (خرج)، والأجود ما أثبته من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳٤٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: الهفى لفقد الأصمعيُّ.

## ۳۴- ابو زید الاتصاری 🐑

وأمّا أبو زيد سَعيد بن أوْس الأنصاريّ، فكان عالما بالنحو واللغة، أخذ عن أبى عـمرو بن العـلاء، وأخـذ عنه أبو عـبيـد القـاسم بن سـلّام، وأبو حـاتم السجستانيّ، وأبو العيناء محمد بن القاسم، وغيرهم.

وكان ثقة من أهل البصرة، وكان سيبويه إذا قال: "سمعت الشقة" يريد أبا زيد الأنصاري".

وقال صالح بن محمد: أبو زيد النحوي ثقة.

ويروى عن أبى عبيدة والأصمعيّ أنهما سئلا عن أبى زيد الأنصاريّ فقالا: قُلْ ما شئت من عَفاف وتَقْوى وإسلام.

وقال أبو عثمان المازنيّ: كنا عند أبي زيد، فجاء الأصمعيّ وأكبّ على رأسه وجلّس، وقال: هذا عالمنا ومعلّمنا منذ عشرين سنة.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخسار النحويين البصريين ٥٢-٥٧، وإشارة التعيين الورقة ١٩، ٢٠، والأعلام ٣: ١٤٤، وإنبساه الرواة ٢: ٣٠-٣٥، وإيضساح المكنون ٢: ٢٢١، ٢٢٢، ٧٧٧، ٢٨٤، ٢٨٢، ٥٠٠، ١٦٦، ١٨٦، ٢٢٢، ٢٣٥، ٢٣٢، ٢٣٩، ١٤٣، ٤٤٣، ١٤٣، ١٥٦، والبسلاية والنهاية ١٠: ٢٦٩، وبغية الوعاة ١: ٥٨٢، ٥٨٣، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٢٢٠، وتاريخ الإسلام (وفيات ٢١٥)، وتاريخ بغـداد ٩: ٧٧-٨، وتاريخ أبي الفـدا ٢: ٣٠، وتقـريب التهــذيب ١: ٢٩١، وتلخيص ابن مكتــوم ٧٦، وتهذيب الأسمــاء واللغات ٢: ٣٣٥، ٣٣٦، وتهذيب التهذيب ٤: ٣: ٣-٥، وجمهرة الأنساب لابن حزم ٣٧٣، وخلاصة تذهيب الكمال ٣٤، ٣٥، وطبقـات الزبيدي ١٨٢، ١٨٣، وطبـقات ابن قاضي شــهبــة الورقة ١٤٩، ١٥٠، وطبيقات القراء ١: ٣٠٥، وطبقيات المفسريين الورقة ٧١، ٧٧، والعبير ١: ٣٦٧، وعيون التواريخ (وفيات ٢١٥) والفهرست ٥٤، ٥٥، وكشف الظنون ٢٦٥، ٣٢٣، ١١١٤، ٣٠٣، 7X71, P.31, V331, .031, 3031, P031, 0731, 7731, 1V31, 7V31, ١٧٠٣، ومـرآة الجنان ٢: ٥٨، ٥٩، ومـراتب النحـويين ٤٢-٤٤، والمزهر ٢: ٤٠٢، ٤١٩، ٤٦١، ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٢٢٤، ٢٢٥، والمعارف ٥٤٥، ومعجم الأدباء ١١: ٢١٢-٢١٢، ومعـجم المطبوعـات ٣١٢، ومعـجم المؤلفين ٤: ٢٢٠، والمقـتبس ١٠٤-١٠٨. ومـقدمـة تهذيب الأزهري ٤٦٤٥، ومـيزان الاعـتدال ٢: ١٢٦، ٢٢٧؛ والنجـوم الزاهرة ٢:

وقال الأصمعيّ: رأيت خلفا الأحمر في حُلقة أبي زيد.

ويحكى عن أبى زيد أنه قال: كنتُ ببغداد فأردت أنحدر إلى البصرة، فقلت لابن أخى: اكْترِ لنا، فجعل ينادى، «يا معشر الملاحون»، فقلت [له](١): ويلك! ما تقول؟ فقال: جعلت فداك! أنا مولع(٢)، بالرفع لا بالنصب(٢).

وحكى أبو حاتم السجستاني قال: حدَّثني أبو زيد قال: قلت لأعرابي: ما المتكاكئ؟ قال: المحبنطئ، قلت: وما المتأزّف؟ قال: المحبنطئ، قلت: وما المحبنطئ؟ قال: أنت أحمق؛ ومضى وتركنى؛ قال السيرافى: وذلك كله القصير (٣).

وقال أبو العباس المبرد: كان أبو زيد عالمًا بالنَّحو، ولم يكن مثل الخليلِ وسيبويه، وكان يُونس من باب أبي زيد في العلم باللغات، وكان يونس أعلم من أبي زيد بالنَّحو، وكان أبو زيد أعلم من الأصمعيّ وأبي عبيدة بالنَّحو.

وحكى أبو زيد من شواهد النحو عن العرب ما ليس لغيره، وكان يروى عن علماء الكوفة ولا يعلم أحد من علماء البصريين بالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيد، فإنه روى عن المفضل الضبي، قال أبو زيد في أول كتاب النوادر: أنشدني المفضل لضمرة بن ضمرة النَّهشليّ:

بكرت تَلُومُكَ بَعْدَدَ وَهُن في النَّدَى

بَسْلٌ عليكِ مسلامستى وعستسابِي

أأصُـرُها وبُنَىَّ عَـمًى سَـاغِبٌ فكفَـاك من إِبَة على وعـابِ هلَ تُخـمِشُنْ إِبلى على وجـوهَهَا أو تَعْـصِبَنَّ رءوسها بسلاًب

بكرت، أى قدمت فى الوقت. بعد وَهْن، أى سَاعة من الليل. وبَسْل، أى حرام. وأصرُهُا، أى أشد أخلافها، ومنه المصراة. وساغب، أى جائع، وإبة، أى عيب. وسلاب<sup>(3)</sup> أى عصابة سوداء تلبسها المرأة فى المصيبة؛ وعامة كتاب النوادر لأبى زيد عن المفضل الضبى.

<sup>(</sup>۱) من ط. (۲-۲) ساقط من ط.

<sup>(</sup>٣) الخبر في السيرافي ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٤) في حديث أم سلمة أنها بكت على حمزة ثلاثة أيام وتسلبت.

وقال أبو عشمان المازنيّ: كان أبو زيد يقول لأصحابه إذا أخطئوا: أخطأتم وأسوأتم، من قولهم أسوأ: الرجل، مهموز، إذا أحْدَث.

وقال روح بن عبادة (۱): كنت عند شُعبة، فضجر من الحديث فرمى بطرفه (۲)، فرأى أبا زيد: بطرفه (۲)، فرأى أبا زيد: واستَعُمت دارُ مَى ما تكلمنا والدَّار لو كَلّمَــتْنَا ذات الحبار (۳)

إلى يا أبا زيد؛ فجعلا يتناشدان الأشعار، فقال بعض أصحاب الحديث لشعبة: يا أبا بسطام، نقطع إليك ظهور الإبل، لنسمع منك حديث رسول الله على أبا بسطام، نقطع إليك ظهور الإبل، لنسمع منك حديث رسول الله على أبا بسطام، فقط على الأشعار! قال: فرأيت شعبة قد غضب غضبًا شديدًا، ثم قال: يا هؤلاء، أنا أعلم بالأصلح لى! أنا والذي لا إله إلا هو في هذا أسلم منى في ذلك.

ويروى أنّ أعرابيًا وقف على حلقة أبى ريد، فظنَّ أبو زيد أنه قد جاء يسأل عن مسألة في النحو، فقال أبو زيد: سَلْ يا أعرابيّ، فقال علَى البديهة:

لست للنحو جئت كُمْ الا ولا في النحو جئت كُمْ الله ولا في النحو جئت كُمْ الله ولام الله والله والله

وقال أبو عشمان المازنيّ: سمعت أبا زيد رحمه الله تعالى يقول: لقيت أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فحدث بحديث فيه: «يَدْخل الجنة قوم حُفاة عراة

<sup>(</sup>۱) روح بن عبادة بن العــلاء بن حسان القيسى البصــرى الحافظ، له مصنفات في التفــسير والسنن؛ ذكره الخزرجي في الخلاصة ۱۰۱، وقال: توفي سنة ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «لطرفه».

<sup>(</sup>٣) استعجمت: عيت عن الجواب، والبيت من قصيدة تنسب إلى النابغة الذبياني، في جمهرة أشعار العرب ٧٧-٨٦.

<sup>(</sup>٤) الطفلة: الجارية الناعمة.

منتنين قد أحشتهم (١) النار ، فقال: «منتنون قد مَحستهم النار »، فقال: مّن أنت؟ قلت: من أهل البصرة، فقال: كلّ أصحابك مثلك؟ فقلت: أنا أخسّهم حظًّا في العلم؟ فقال: طوبي لقوم تكون أخسّهم.

وقال محمد بن يونس<sup>(٢)</sup>: توفى أبو زيد الأنصارى سنة أربع عشرة ومائتين. وقال الرّياشيّ وأبو حاتم: توفِّي أبو زيد سنة خمس عشرة ومائتين.

قال المصنّف: وكان ذلك في خلافة المأمون.

وحكى أبو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup> أنّ وفاته كانت بالبَصرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحمش: احتراق الجلد والعظم، ورواية الحديث في نهاية ابن الأثير: ايخرج قــوم من النار قد امتحشواه.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد: «محمد بن يونس القرشي».

 <sup>(</sup>٣) ط: •أبو الخطيب، والصواب ما فى الأصل، وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت
 المعروف بالخطيب البغدادى، صاحب تاريخ بغداد. توفى سنة ٤٦٣. ابن خلكان ١: ٢٧.

## ٣٥- مؤرج بن عمرو السدّوسيّ (\*)

وأما أبو فَيْد مؤرَّج بن عمرو السَّدوسيّ، فكان من كبار أهل اللغة والعربيّة، وأخذ عن أبى زيد الأنصاريّ، وصحب الخليل بن أحمد، وكان من أكابر (١) أصحابه، وسمع الحديث عن شُعبة بن الحجاج وأبى عمرو بن العلاء وغيرهما وأخذ عنه أحمد [بن محمد](٢) بن أبى محمد اليزيديّ.

قال أبو عبد الله محمد بن العبّاس اليزيدي (٣): أخبرنى عمى أبو جعفر، قال: أخبرنى مؤرّج أنه قَدم من البادية ولا معرفة له بالقياس فى العربية، قال: فأوّل ما تعلمت القياس فى حلّقة أبى زيد الأنصاري بالبصرة.

وقال محمد بن العباس الين يدى : حدّثنى عمى عُبيد الله (٤)، قال : حدّثنى أخى أحمد بن محمد، قال : قال لنا مؤرِّج بن عَمْرو السَّدوسي : اسمى وكنيتى غريبان، اسمى مؤرِّج، والعرب تقول : أرّجت بين القوم وأرّشت؛ إذا حرّشت، وأنا أبو فيد، والفيد وَرْد الزَّعْفَران . ويقال : فادَ الرَّجُل يَفيد فَيْدا إذا مات .

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی أخبار النحويين للسيرافی ٥٦، وإشارة التعيين الورقة ٥٥، والأعلام ٨: ٣٦٦، وإنباه الرواة ٣: ٣٧٠- ٣٣٠، وبغية الوعاة ٢: ٣٠٥، وتاريخ بغداد ١٣: ٢٥٨، ٢٥٩، وتلخيص ابن مكتوم ٢٥٧، ٢٥٨، وابن خلكان ٢: ١٣٠، ١٣١، وطبقات الزبيدى ٧٨، ١٩٥، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٥٩، وطبقات المفسرين الورقة ٣٢٨، والفهرست ٤٨، وكشف الظنون واضى شهبة الورقة ٢٥٩، وعبدا، وطبقات المفسرين الورقة ٢٢٨، والمهرست ٤٠٠، و٢٠٠، ١٣٩، ١٢٠، والمناون ٢٠٥، ١٢٠، والمناون ٢٠٠، والمناون ٢٠٠، والمناون ٢٠٠، والمناون ٢٠٠، والمعارف ٢٠٠، ومعارف ٢٠٠، ومعارف ١٩٠، ومعارف ٢٠٠، والمان خلكان: «وقيل إن اسمه مرثد، ومؤرج لقب له»، وذكر أن وفاته كانت سنة ١٩٥.

<sup>(</sup>۱) ط: «کبار».

 <sup>(</sup>۲) من إنباه الرواة؛ وأحمد بن محمد بن أبى محمد يحيى بن المبارك اليزيدى أبو جمعفر ترجم له
 القفطى في إنباه الرواة ١: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد اليزيدي، تأتي ترجمته للمؤلف برقم ٨٩.

<sup>(</sup>٤) هو عبيـد الله بن محمد بن يحميى بن المبارك؛ ترجم له القفطى في الإنباه ٢: ١٥٣، وذكر أن وفاته كانت سنة ٢٨٤.

ويقال: إنّ الأصمعيّ كان يحفظ ثلث اللغة، وكان الخليل يحفظ نصفَ اللغة، وكان أبو فَيْد يحفظ ثلثي اللغة، وكان أبو مالك(١) الأعرابيّ يحفظ اللغة كلها؛ وكان الغالب على أبي مالك حفظ الغريب والنّوادر.

قال إسماعيل بن إسحاق، عن (٢) نَصْر بن على، قال: كنت عند محمد بن المهلب، وإذا الأخفش قد جاء إليه، فقال له محمد بن المهلب: من أين جئت؟ فقال: من عند القاضى يَحْسِي بن أكثم (٣) و (٤ قد سألني ٤) عن الثقة المقدم من غلمان الخليل (٥) مَنْ هو؟ فقلت له: النَّضْر بن شميل وسيبويه ومؤرّج السَّدوسيّ (٦).

وقال محمد بن العباس اليزيديّ: أهدَى أبو فيْد مؤرّج السدوسيّ إلى جَدِّى محمد بن أبي محمد كساءً، فقال جَدِّى فيه:

ساشكر ما أولى ابن عمرو مؤرّج وأمنحه حُسسْنَ النَّنَاءِ مع الودِّ أَعُسرُ سَدوسيٌ نماه إلى العُللًا أب كان صبّا بالمكارم والمجد أتينا أبا فَسيْد نؤمِّل سَيْبَه ونقدح زَنْدًا غيير كاب ولا صَلْد فأصدرنا بالفضلُ والبذل والغنى (٧) وما زال محمود المصادر والورْد كسانى ولم أسْتكسه متبرعًا وذلك أهنى ما يكون من الرَّفْد

<sup>(</sup>١) هو أبو مالك عمرو بن كركرة؛ ذكره ابن النديم في الفهرست ٤٤، وقال: «أعرابي كان يعلم في البادية ويورق في الحضر، مولى بني سعد، راوية أبي البيداء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال إسماعيل بن إسحاق نصر بن على»، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من تاريخ · بغداد.

<sup>(</sup>٣) هو القاضى يحيى بن أكثم بن محسمد التميمى أبو محمد؛ كان قاضياً رفيع القدر عالى الشهرة، من نبلاء الفقهاء؛ توفى فى سنة ٢٤٢، وانظر ترجمته فى ابن خلكان ٢: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤-٤) تاريخ بغداد: «قال: فما جرى؟ قال: سألنى».

<sup>(</sup>٥) بعدها في تاريخ بغداد: «ومن الذي يوثق بعلمه».

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ بغداد ٣: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) إنباه الرواة: ﴿واللها ؛ جمع لهوة، وهي العطية.

كساء جمال إن أردت جماله كسانيه فَضفاضا إذا مالبسته ترى حُبكًا فيه كان اطرادها سأشكر ما عشت السَّدُوسيّ برّة

وثوب شتاء إن خشيت أذى البرد تروّحت مختالاً وجُرْت عن القصد فرند حديث صَقْلُه، سُلَّ من غمد وأُوصِى بشكرٍ للسَّدُوسِيِّ مَنْ بَعْدِي

قال المصنّفُ: ولَوْ كانَتْ هذه الأبيات في مقابلة حُلّة من سُنْدس الجنّة لوفت بشكْرها؛ لما تضمَّنتُه من حُسن ألفاظها ومعانيها، ولقد كَسا اليزيديُّ مؤرِّجًا من ثياب ثَنائه ما هو أَنْقَى وأَبْقَى من كسائه، فرحمة الله عليهما!

张 张 张

## ٣٦- أبو الحسن الأخَّفش(\*)

وأمَّا أبو الحسن سَعِيد بن مَسْعَـدة الاخفش؛ فإنَّهُ كان مولَّى لبني مُجَاشع بن دَارِم، وهُوَ مَنْ أَكَابِر أَثْمَّةَ النَّحُويِّين البصريِّين<sup>(١)</sup>، وكانَ أُعلَم مَنْ ِأَخذَ عن سيبويه، وكَانَ أَبُو الحَسنَ قَدَ أَخَذَ عَمِّنَ أَخَـذَ عَنْهُ سيبويه، فإنَّه كَـانَ أَسنَّ منه؛ ثم أَخَذَ عن سيبويه أيضًا. وهو الطريق إلى كتاب سيبويه؛ لأنا لم نعلم أحدًا قرأه على سيبويه، وما قرأه سيبويه على أحد؛ وإنما لمَّا توفَّىَ سيـبويه قُرئُ الكتاب على أبي الحسن الأخفش. وكان مُّمن قرأه عليه أبو عمر الْجَرميُّ وَأَبُو عَشْمَانَ المَازِنيُّ. ويقال: إن أبا الحسن الأخفش لما رأى أن كتاب سيبويه لا نظير له في حُسنه وصحته، وأنه جامع لأصول النحو وفروعه استحسنه كلَّ الاستحسان، فيقال: إن أبا عمر الجرميّ وأبا عثمان المازني - وكمانا رفيقُين - توهّما أنّ أبا الحسن الأخفش قد هُمَّ أن يدَّعي الكتاب لنفسه، فقال أحدهما للآخر: كيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من ادعائه؟ فقال له: نقرؤه عليه، فإذا قرأناه عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه فلا يمكنه أن يدَّعيَه. وكان أبو عمر الجرميّ موسرًا وأبو عثمان المازني معسرًا، فأرغب أبو عمر الجرمَيُّ أبا الحسن الأخفش، وبذل له شيئًا من المال على أنه يقرَئه وأبا عــثمان المازني الكتــاب، فأجاب إلى ذلك، وشرعــا في القراءة عليه، وأخذا الكتـاب عنه، وأظهرا أنه لسيبويه وأشـاعًا ذلك، فلم يمكّنا أبا الحسن أن يدّعي الكتاب، فكانا السبب في إظهار أنه لسيبويه، ولم يُسنَد كتاب سيبويه إلى إلا بطريق الأخفش، فإنَّ كلِّ الطرق تستند إليه.

<sup>(</sup>١) ط، م: "من البصريين".

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: حدثنا<sup>(۱)</sup> سلّمة قال: حدّثنى الأخفش أنّ الكِسائيّ لما قدم البصرة، سألنى أن أقرأ عليه - أو أقرئه - كتاب سيبويه، ففعلت، فوجّه إلىّ خمسين دينارا.

وكان أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب يفضّل الأخفش، وكان يقول: هو أوسع الناس علما.

ويحكى أن مروان بن سعيد (٢) المهلبيّ سأل أبا الحسن الأخفش، عن قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التَّلْقَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ (٣): ؛ ما الفائدة من هذا الخبر؟ فقال: أفاد العدد المجرد من الصفة، وأراد مروان بسؤاله أن الألف في ﴿كانتا﴾ تفيد التثنية؛ فلأيّ معنى فسرّ ضمير المثنى بالاثنتين، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يقال: «فإن كانتا ثلاثا»، ولا أن يقال: «فإن كانتا خمسا»، وأراد الأخفش أن الخبر أفاد العدد المجرد من الصفة، أي قد كان يجوز أن يقال: «فإن كانتا صغيرتين، فلهما كذا، أو صالحتين فلهما كذا، وإن كانتا كبيرتين فلهما كذا»؛ فلما قال: ﴿فَإِن كَانتَا النّبينِ فلهما كذا، أو صالحتين فلهما كذا، وإن كانتا كبيرتين فلهما كذا»؛ فلما قال: ﴿فَإِن كَانتَا مُعْرِد كُونُهُ مَا النّبينِ فقط؛ فقد حصل من الخبر فائدة لم تحصل من ضمير المثنى (٤).

وحكى أحمد بن المعدّل، قيال: سمعتُ الأخفش، يقول: جَنّبونى أن تقولوا: «شرّ»(٥)، وأن تقولوا: «فمّ»، وأن تقولوا: «ليس لفلان بَخْت».

وصنّف كستبًا كسثيرة في النَّحو والعَـرُوض والقوافي؛ وله في كلُّ فن مسنها مذاهب مشهورة، وأقوال مذكورة، عند علماء العربيّة<sup>(1)</sup>،

<sup>(</sup>١) كذا في السيرافي، والأصل: (عن).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في بغية الوعاة ٢: ٢٨٤، وقال: «أحد أصحاب الخليل المتقدمين في النحو».

<sup>(</sup>٣) سور النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) الخبر في مجالس العلماء ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وفي الأصل! ﴿أَيشُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٦) توفي أبو الحسن سعيد بن سعدة ٢١٥، على ما ذكره الزبيدي وابن خلكان.

٣٧- القاسم بن سلَّالم(\*)

وَامَّا أَبُو عُبِيدَ القاسم بن سلَّام، فكَانَ أَبُوه عُبدًا روميًّا لرجل من أهل هَرَاة؛ ويحكى أن سلاما خرج هو وأبو عبيد مع ابن مولاه إلى الكِتّاب<sup>(١)</sup> فقال للمعلّم: علَّمى الْقَاسم فإنَّها كَيِّسة.

ثم إنّ أبا عسيم طلب العلم، وسمع الحمايث، ودرس الأدب، ونظر في الفقه.

وأخذ الأدب عن أبى زيد الأنصاريّ وعن أبى عُبيدة مَعْم بن المشتَّى والأصمعيّ واليزيديّ وغيرهم من البصرييّن. وأخذ عن ابن الأعرابيّ وأبى زياد الكلابيّ (٢) ويحيى الأمويّ (٣) وأبى عمرو الشيبانيّ والكسائيّ والفَرّاء.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشمارة التعميين المورقة ٤٠، ٤١، والأعلام ٦:١٠، وإنباه الرواة ٣: ١٢-٢٣، وإيضاح المكنون ٢: ١٩٩، ٣٧٣، ٢٨٨، ٣٠٦، ٣١٣، ٣١٣، ٣٤٣، والبداية والنهاية ١٠: ٢٩١، ٢٩٢، وبغسية السوعاة ٢: ٣٥٣، ٢٥٤، وتاريخ ابن الأثيسر ٥: ٢٥٩، وتاريخ الإســـلام للذُّهبيُّ (وفيات ٢٢٤)، وتاريخ بغـداد ١٢: ٣٠٤-٤١٦، وتاريخ ابن عساكر ٣٥: ٨٢-١١٠، وتاريخ أبي الفــدا ٢: ٣٤، وتقريب ِالتــهــذيب ٢: ١١٧، وتلخيص ابن مكتــوم ١٩٢، ١٩٣، وتهذيب الأسماء والصفات ٢: ٢٥٧، ٢٥٧، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٦٥، ٢٦٦، وابن خلكان ١: ٤١٨، ٤١٩، وروضات الجنات ٥٢٦؛ وشذرات الذهب ٢: ٥٥، ٥٥، وطبقات الزبيدي ٢١٧-٢٢١، وطبيقات الشافعية ١: ٢٧٠-٢٧٤، وطبقات ابن قياضي شهبة الورقة ٢٤٥، ٢٤٥، وطبقات المقراء ٢: ١٦–١٨، وطبقات المسفسرين الورقة ٢٠٢–٢٠٢، والعبر ١: إ ٣٩٢، وعيمون التواريخ (وفيات الأعميان ٢٢٤)، والفهـرست ٧١، ٧٢، وكشف الطنون ٤٧، VT1, 0AT, 3.71, V.71, P.71, VVY1, VIT1, 0AT1, 1\_.31, 3131, ١٤٤٩، ١٤٥٨، ١٤٦١، ١٦٨٤، ١٧٣٠، ١٧٣٠، ١٩٢١، ومراتب النحوييس ٩٣، ٩٤، ومرآة الجنَّانَ ٢: ٨٣، ٨٦، والمزهر ٢: ٤١١، ٤١٩، ٤٦٤، والمعارف ٥٤٩، ومعجم الأدباء ١٦: ٢٥١-٢٥١، ومعسجم المطبوعسات ١٢١، ومعجم المسؤلفين ٨: ١٠١، ومسفتاح السسعادة ٢: ١٦٧، والمقتبس ٣١٤–٣١٦، ومقدمة الأزهري ٥٦–٥٨، وميزان الاعتدال ٣: ٣٧١، والنحوم الزاهرة ٢: ٢٤١.

<sup>(</sup>۱) ط: «المكتب».

<sup>(</sup>۲) أبو زياد الكلابى، واسمه يزيد بن الحر، ترجم له القفطى فى إنباه الرواة برقم ٩١١، وقال: «أعرابى بدوى. قال دعميل: قدم أبو زياد من البادية أيام المهدى حين أصابت الناس ممجاعة، ونزل بغداد فى قطيعة العياس بن محمد، وأقام بها أربعين سنة، وبها مات».

<sup>(</sup>٣) يحيى الأموى؛ ذكره المؤلف فيما يأتي أثناء ترجمة ميمون بن جعفر برقم ٤٩، وقال: «أراد بالأموى أبا محمد يحيى بن سعيد، وكان من أكابر أهل اللغة والنحو».

وروى الناس من كتبه المصنَّفة نيّفًا وعشرين كتابًا في القرآن والفقه. وبلَغنا أنّه كان إذا ألّف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر (١)؛ فيحمل إليه مالاً خطيرًا استحسانا لذلك. وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون.

وكان أبو عبيد دينًا ورعًا جوادًا. قال أبو على النّحوى: حدثنا الفُسطاطي، قال: كان أبو عبيد مع ابن طاهر، فوجّه إليه أبو دُلف (٢) يستهديه أبا عبيد مدة شهرين، فأنفذ أبا عبيد إليه، فأقام عنده شهرين (٣) فلما أراد الانصراف وصله أبو دُلَف بثلاثين ألف درهم فلم يقبلها، وقال: أنا في جْنبة (٤) رجل ما يحوجني إلى صلة غيره، ولا أخذ ما فيه على نقص، فلما عاد إلى ابن طاهر وصله بثلاثين ألف دينًار بدل ما وصله أبو دُلف؛ فقال: أيّها الأمير، إنى قد قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك وكفايتك عنها، وقد رأيت أن أشترى بها سلاحًا وخيلاً، وأوجة بها إلى النّغر، فيكون الثواب متوفّرًا على الأمير. ففعل.

وقال أحمد بن يُوسف (٥): لَّا عمل أبو عبيد كتاب «غريب الحديث» عرضه (٦) على عبد الله بن طاهر؛ فاستحسنه، وقال: إنَّ عَقْلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لَحقيق ألا يَخْرج عنّا إلى طلب المعاش، فأجْرَى له عشرة آلاف درهم في كلّ شهر.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضتُ كتاب الحديث على أبى فاستحسنَهُ، وقال: جَزَاه اللهُ تعالى خيرا.

وقالَ أبو على : أوَّل مَنْ سمع هذا الكتاب من أبي عُبيدة يحيي بن مَعين.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن طاهـر بن الحسين بن مصعب الخـزاعى بالولاء أمير خراسان، ومـن أشهر الولاة فى العصر العباسي، ترجم له ابن خلكان فى ١: ٢٦، وقال: «كان عبـد الله سيدًا نبيلاً عالى الهمة شهمًا». وتوفى سنة ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبو دلف العجلى، اسمه القاسم بن عيسى؛ أحد قادة الجيوش على عهد المأسون، واخباره في الأدب مشهورة، وللشعراء فيه أماديح. توفي سنة ٢٢٦٪ ابن خلكان ١: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مدة شهرين»، والأجود ما أثبته من ط. 📆 🗧

<sup>(</sup>٤) جنبة رجل، أي في كنفه وناحيته.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن يوسف التغلبي، صاحب أبي عبيد. توفي سنة ٢٧٣: تاريخ بغداد ٥: ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) ط: «عرض».

قال أبو بكر بن الأنباريّ: كان أبو عُبيد يَقْسم ليلَه أثلاثا، فيصلّى ثلثه، ويضع الكتب ثلثه.

قال أبو حاتم: قال أبو عبيد: مَــثَل الألفاظ الشريفة، والمعانى الظريفة، مثل القلائد اللائحة، في التّرائب<sup>(١)</sup> الواضحة.

وقال هلال بن العلاء الرقي (٢): مَن الله تعالى على هذه الأمة باربعة من رمانهم؛ بالشافعي بفقهه بحديث رسول الله على وبالإمام أحمد بن محمد بن حنبل في المحنة، ولولا ذلك لكفر الناس، وبيتحيى بن معين لنفى الكذب عن حديث رسول الله على وبأبى عُبيد القاسم بن سلام لتفسير الغريب من حديث رسول الله على ولولا ذلك لاقتحم (٣) الناس في الخطأ.

وقال إبراهيم بن أبى طالب: سألت أبا قدامه (٤) عن الشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبى عبيد، فقال: أمّا أفهمهم فالشافعي، إلا أنه قليل الحديث، وأما أورعهم فابن حنبل، وأمّا أحفظهم فإسحاق (٥)، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد.

قال إسحاق بن راهويه (١٦) الحنظليّ: أبو عبيد أوسعنا علماً، وأكثرنا أدبًا، وأجمعنا جمعاً، إنا نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا(٧).

قال أحسمد بن سلّمة: سمعتُ إسحاق بن راهويه يقول: الحق يحسبُه الله تعالى؛ أبو عبيد القاسم بن سلاّم أفقه منّى وأعلمُ منّى.

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي الأصل: «الذوائب».

 <sup>(</sup>۲) هلال بن العلاء الرقى أبو عـمرو؛ ذكره ياقوت فى معـجم الأدباء ١٩: ٢٩٤، وقال: «كان من أهل العلم واللغة بالرقة».

<sup>(</sup>٣) ط إنباه الرواه: «الأقحم».

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ بغداد ٢: ٤١٠؛ ونقله القفطي في الإنباه ٣: ١٨.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وهو يوافق ما في الإنباه؛ وفي الأصل: ﴿ سَأَلُتُ قَدَامِةٌ ٩.

<sup>(</sup>٦) إستحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه؛ جمع بين الفقه والحديث، وكنان من أصحاب الشافعي، وله مسند مشهور. توفي سنة ٢٣٨. ابن خلكان ١: ٦٤.

<sup>(</sup>٧) الخبر في تاريخ بغداد ١٢ : ٣١١.

وقال أحمد بن نصر الْمُـقرئ: [قال إسحاق بن إبراهيم](١): إنَّ الله تعالى لا يستحيى من الحق؛ أبو عبيد أعلم منّى، ومن الإمام الشافعيّ، ومن الإمام أحمد ين حنبل.

وقال أبو عمر الزَّاهد: سمعتُ ثعلباً يقول: لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل، لكان عجبًا.

وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عُبيد القاسم بن سلام فاضلا في دينه وفي علمه، ربَّانيـا متفنّنا في أصناف علُوم الإســـلام؛ من القرآن والحديث والفــقه والغَريب والأخبار، حُسَن الرواية، صحيح النَّقَل، لا نعلم أحدا من الناس طُعن عليه في شيء من أمره ودينه.

قال عبد الله بن طاهر: كان للناس أربعة: ابنُ عباس في زمانه، والشُّعبي (٢) في زَمَانه، والقاسم بن معن<sup>(٣)</sup> في زمَانه، وأبو عُبيد القاسم بن سلام في زمانه.

قال أبو سعيد الضرير (٤): كنت عند عبد الله بن طاهر، فَوَرد عليه نَعْيُ أبي عبيد، فقال: يا أبا سعيد، مات أبو عبيد، ثم أنشد يقول:

يا طالبَ العِلْمِ قد أوْدَى ابنُ سَلَّامٍ وكان فارسَ علم غيرَ محجام مات الَّذي كان فيكم ربع أربعَة لم يُلْفَ مثلهم إستَار أحكام (٥) وعمامر"، ولنعم الشبت يا عمام

خيير البرية عبد الله أوَّلهم

<sup>(</sup>١) زيادة من تاريخ بغداد ١٢: ٤١١.

<sup>(</sup>٢) هوعامر بن شراحيل الشعبي؛ الراوية؛ من التابعين؛ وكان يضرب به المثل في الحفظ؛ اتصل بعبد الملك بن مروان فكان سميــره ونديمه ورسوله إلى ملك الروم. توقى سنة ١٠٣. ابن خلكان ١:

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي، قاضي الكوفة ومن حفاظ الحمديث، وأحد العلماء بالعربية والأخبار والأنساب، ومن أروى الناس للشعر. توفي سنة ١٧٥. تهذيب التهذيب ٨: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو أحمـد بن خالد أبو سعـيد الضرير، ترجم لــه القفطى في الإنباه ١: ٤١؛ وقــال ياقوت في معجم الأدباء: إنه توفي في سنة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: ﴿إسنادُ ، وهو خطأ؛ صوابه من معجم الأدباء، والإستــار كلمة فارسية تطلق على الأربعة، وانظر المعرب للجواليقي ٤٢.

هما اللذان أَنَافًا فوق غيرهما(١) والقاسمان: ابنُ مَعْن وابن سلام

وقال إبراهيم الحربيّ: أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا، وتعجز النساء أن يكدن مثلهم، رأيت أبا عُبيد القاسم بن سلام؛ ما مثّلتُه إلا بهجبل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن الحارث(٢) فما شبّهته رلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت الإمام أحمد بن حنبل، كأن الله تعالى جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء، ويمسُك ما شاء.

وسئل يَحيى بن معين عن الكتابة (٣) عن أبي عبيد والسَّماع عنه، فقال: مثلى يُسأل عن أبى عبيد! أبو عبيد يُسأل عن الناس! لقد كنت عند الأصمعيّ، إذْ أَقبل أبو عبيد، فقال: أترون هذا المقبل؟ فقالوا: نعم، قال: لن يضيع الناس ما حيى هذا المقبل.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: أبو عُبيد القاسم بن سلام مَّنْ يزداد كل يوم عندنا خيرا.

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الـنَّقَّاش<sup>(٤)</sup>: تُوُفِّى أبو عبـيد بمكة حَـرَسـهـا الله تعـالى سنة ثنتين - أو ثلاث - وعـشـرين ومـائتين، فى خـلافـة المعتصم<sup>(٥)</sup>.

وقال الحسن بن على: خرج أبو عبيد إلى مكّة سنة تسع عشرة ومائتين؛ ومات بها سنة ثلاث وعشرين ومائتين؛ وقيل: سنة أربع وعشريس ومائتين في خلافة المعتصم بالله تعالى، وبلغ من العمر سبعا وستين سنة.

<sup>(</sup>١) إنياه الرواة: (هما أنافا بعلم في زمانهما».

<sup>(</sup>٢) هو يشر بن الحارث بن على أبو نصر المروذي، والمعروف بالحافي من كبار الصالحين، وله في الورع والزهد أخبار. توفي سنة ٢٢٧. ابن خلكان ١: ٩٠.

٣) ط: «الكتبة».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون الموصلى، المعروف بأبى بكر النقاش، الإمام فى القراءة والتفسير وكشير من العلوم، ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد ٢: ٢٠١؛ وقال: سافـر الكثير شرقا وغريا، وكتب بالكوفة والبصرة ومكة وغيرها من البلاد. وتوفى سنة ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) بويع المعتصم بالخلافة بعد وفاة المأمون سنة ٢١٨، وتوفى سنة ٢٢٧.

# ۳۸- ابو عمر الجرمی(۵)

وأما أبو عـمر صـالح بن إسحاق الجـرميّ النحويّ؛ فـهو مولَـي لجرْم بن ربّان، وجَرْم من قبائل اليمن.

وقال المبرد: هو مولى لبَجيلَة بن أنمار.

وأخذ أبو عمر النَّحو عن أبى الحسن الأخفش وغيره، وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش، ولقي يُونس بن حبيب، ولم يلق سيبويه، وكان أبو عمر رفيق أبى عثمان المازني، وكانا هما السبب في إظهار كتاب سيبويه، وقد قدمنا ذلك(١).

وقال المبرِّد: كان الجرميّ أعوص على الاستخراج من المازنيّ؛ وكان المازنيّ أحدّ منه.

وأخذ أبو عمر الجرميّ اللغة عن أبى زيد وأبى عبيدة والأصمعيّ وطبقتهم؛ وكان صاحبَ دين وإخاء وورع، وصنّف كتبا كثيرة؛ منها مختصره المشهور فى النحو؛ ويقال: إنه كان كلما صنف منه بابا صلّى ركعتين بالمقام، ودعًا بأن يُنتفع به، ويبارك فيه.

وقال أبو على الفارسيّ: قَلّ من اشتخل بمختصر الجرميّ إلا صارت له بالنحو صناعة.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار أصبهان 1: ٣٤٦، ٣٤٧، وأخبار النحوين للسيرافي ٢٧-٧٤، وإشارة التعيين الورقة ٢٢، والأعلام ٣: ٢٧٤، وإنباه الرواة ٢: ٠٨- ٨٣، والأنساب الورقة ٢١، وإيضاح المكنون ٢: ٠٢٠، ٢٨٢، ٣١٤، وإنباه الرواة ٢: ٣٢٠، والبداية والنهاية ١٠ ٣٩٠، وبغية الوعاة ٢: ٨، ٩، وتاريخ بغداد ٩: ٣١٣-٣١٥، وتلخيص ابن مكتبوم ٨٤، وابن خلكان ١: ٢٢٨، وروضات الجنات ٣٣٤، ٣٣٥، وشذرات الذهب ٢: ٥٧، وطبقات الزيبدي ٢٧، ٧٧، وطبقات الزيبدي ٢٧، ٧٧، وطبقات الزيبدي ٢٧، ١٠٠ وطبقات الزيبدي ٢٧، ١٠٠ التواريخ (وفيات الأعيان ٢٢٥)، والفهرست ٥٦، ٥٧، وكشف الظنون ٤، ٣٩٣، و١٠٠، التواريخ (وفيات الأعيان ٢٢٠)، والفهرست ٥٦، ٥٧، وكشف الظنون ٤، ٣٩٣، ١٠١٥، ١٢٨ ٣٨٠، ومراتب النحويين ٥٧، ومرآة الجنان ٢: ١٠، ١٤، ١٦٢، والمهزور ٢: ٨٠٤، ١٩٤٤، ٢٢٨، ١٩٤٤ ومسالك الأبصار ج٤ م٢: ١٤٤، ٢٨٥، ومفتاح السعادة المعادة ١٤٤٠، ١٨٥، والمقتبس ٢١٤، ١٥٠، والنجوم الزاهره ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) انظر ص١٣٤.

ويروى أنه اجتمع أبو عـمر الجرميّ والأصمعيّ، فقال الجـرميّ للأصمعيّ: كيف قصـغر «مختـار»؟ فقال: «مخـيّر»(١)، فـقـال الجـرمـيّ: أخطأت، إنما هو «مخيتيو»(٢).

ويروى أنه قال له الأصمعيّ: كيف تنشد هذا البيت(٣):

قَدْ كُنَّ بَخْبَأَن الوُجُوه تستُّرًا في الآن حين بَدَوْن للنظار(١٤)

أو «بدأن»؟ فقال: «بدأن»، فقال له الأصمعيّ: أخطأت؛ إنما هو «بَدَوْن»، أي ظهرن (٥).

وقال أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب: قال لى ابن قادم: قدم أبو عمر الجرمى قد قدم، الجرمى على الحسن بن سهل، فقال لى الفرّاء: بلَغنى أنّ أبا عمر الجرمى قد قدم، وأنا أحب أن ألقاه، فقلت: إنى أجمع بينكما، فأتيت أبا عمر فأخبرته، فأجاب إلى ذلك؛ فلما نظرت الجرمى، وقد غلب الفرّاء وأفحمه، ندمت على ذلك؛ قال ثعلب: فقلت له: ولم ندمت على ذلك؟ فقال: لأنّ علم علم الفرّاء؛ فلما رأيته مقهوراً قلّ في عيني، ونقص علم عندى.

ويحكى أيضًان أنه اجتمع أبو عمر الجرمى وأبو زكرياء يحيى بن زياد الفرّاء: فقال: الفراء للجرمى: أخبرنى عن قولهم: «زيد منطلق»، لم رفعوا «زيدا»؟ فقال له الجومى: بالابتداء، فقال له الفرّاء: وما معنى الابتداء؟ قال: تعريتُه من العوامل، قال له الفرّاء: فأظهره، فقال الجرمى: هذا معنى لا يظهر، قال له الفرّاء: فألهرمى: لا يتمثل، قال الفرّاء: ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر ولا يتمثل، فقال له الجرمى: أخبرنى عن قولهم: «زيدٌ ضربته»، لم رفعت يظهر ولا يتمثل، فقال له الجرمى: أخبرنى عن قولهم: «زيدٌ ضربته»، لم رفعت

<sup>(</sup>١) وذلك لأن التاء حرف زائد.

<sup>(</sup>٢) يقلب الألف ياء.

<sup>(</sup>٣) هو الربيع بن زياد العبسى؛ من أبيات يرثى بها مبالك بن زهير. ديوان الحماسة ٣: ٣٨، وأمالى الموقعي ١٥١٤.

<sup>(</sup>٤) قال التبريزى فى شرح البيت: «أى كانت نساؤنا يخبأن وجوههن عفة وحياء، فالآن ظهرن للمناظرين لا يعقلن من الحزن».

<sup>(</sup>٥) الشير في المجالس المذكورة ١٤٤.

«ريدًا»؟ فقال: بالهاء العائدة على زيد، قال الجرميّ: الهاء اسم، فكيف يرفع الاسم؟ قال الفرّاء: نحن لا نبالى من هذا؛ فإنا نجعل كلّ واحد من المبتدأ والخبر عاملاً فى صاحبه فى نحو «زيد منطلق»، فقال له الجرّميّ: يجوز أن يكون كذلك فى زيد منطلق؛ لأنّ كلّ واحد من الأسمين مرفوع فى نفسه، فجاز أن يرفع الآخر؛ وأما الهاء فى «ضربته» ففى محلّ النّصب، فكيف ترفع الاسم؟ فقال له الفرّاء: لم نرفع به وإنما رفعناه بالعائد، فقال له الجرميّ: وما العائد؟ فيقال له الفرّاء: معنى، فقيال له الجرميّ: أظهره، قال: لا يظهر، قال: مشله، قال: لا يتمثل، قال له الجرميّ: لقد وقعت فيما فررت منه. فيقال: إنهما لما افترقا قيل للفرّاء: كيف رأيت الجرميّ؛ قال: رأيته آية، وقيل للجَرميّ: كيف رأيت الفراء؟ قال: رأيته شيطانًا.

وكان أبو عـمر الجرميّ يلقب بالنبّاج - بالجيم - لكثرة مـناظرته في النحو ورفع صوته فيها، فإن النّباج هو الرفع الصوت.

وقال أبو القاسم عبد الواحد بن على الأسدى: مات الجَـرَمَى سنة خمس وعشرين وماثتين في خلافة المعتصم.

#### ٣٩- سلمة بن عا صم(٥)

وأمّا أبو محمد سلّمة بن عاصم النّحوى؛ فإنّه أخذ عن أبى زكريا يحيى بن زياد الفرّاء؛ وروَى عنه كتبه، وأخذ عنه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وكان ثقةً ثُبَتًا عالَمًا.

قال إدريس بن عبد الكريم (١): قال لى سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خَلف، فقلت لخلف، فقال: فليجئ، فلمّا دخل رفعه لأن يجلس في الصّدر، فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك؛ أُمِرْنا أن نتواصع لمن نتعلّم منه.

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب: كان أبو عبد الله الطُّوال<sup>(۲)</sup> حاذقا بالعربية، وكان سلَمة حافظا لتأدية ما في الكتب، وكان أبو جعفر محمد بن قادم<sup>(۲)</sup> حسن النَّظَر في العلل، وهؤلاء الثلاثة من مشاهير أصحاب الفرّاء.



<sup>(\*)</sup> ترجسمته في الأعلام ٣: ١٧٢، وإنساه الرواة ٢: ٥٦، ٥٧، وإيضاح المكنون ٢: ٢٩، وبغيسة الوعاة ١: ٥٤٦، وتلخيص ابن مكتوم ٧٩، وطبقات الزبيدى ١٥٠، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقية ١٥٠، وطبقيات القراء ١: ٢١١، والفهرست ٦٧، وكشف الظنون ١٢٠٥، ١٧٣٠، ومراتب المنحويين ٩٤، ٩٥، ومعسجم الأدباء ١١: ٢٤٢، ٣٤٣، ومعسجم المؤلفين ٤: ٢٤٠، والمقتبس ٢٣١، قال ابن الجزرى: «وتوفى بعد السبعين ومائتين فيما أحسب».

<sup>(</sup>۱) هو إدريس بن عبــد الكريم المقرئ، صاحب خلف بن هشــام؛ ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ٧: ١٤، وقال: «مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين».

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال. من أهل الكوفة، أخذ عن الكسائي، ومات سنة ٢٤٣. بغبة الوعاة ١: ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن قادم أبو جعفر النحوى، معلم ابن المعتز، خرج من منزله ولم يرجع؟
 وذلك سنة ٢٥١. بغية الوعاة ١: ١٤١,١٤٠.

# ٤٠- أبو الهيثم الرازي (\*)

وأمًّا أبو الهيثم الرازى؛ فإنّه كان عالما بالعربيّة، عَذْب العبارة، دقيق النظر قال أبو الفضل المنذرى (١): لازمتُ أبا الهيثم زمانًا (٢)، وكان بارعًا حافظا، صحيح الأدب؛ عالمًا ورعا، كثير الصلاة، صاحب سنّة، ولم يكن ضنينا بعلمه وأدبه.

توفَّى <sup>(٣)</sup> سنة ست وعشرين ومائتين؛ وكان ذلك في خلافة المعتصم بالله تعالى.

李李章

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة برقم ٩٦٤، وبغية الوعاة ٢: ٣٢٩٠، والفهرست ٧٨، ومقدمة الأزهري ٧٦، ٦٨.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبى جـعفر، أبو الفضل المنذرى الهروى، ذكره السيـوطى فى بغية الوعاة ١: ٧٧، وقال: «أخذ العربية عن ثعلب والمبرد». ومات سنة ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. وفي مقدمة الأزهرى: «لازم أبا الهيثم سنين، وعرض عليه الكتب، وكتب عنه من أماليه وفوائده أكثر من مائتي مجلد».

<sup>(</sup>٣) ط: «وتوفى».

#### ٤١- أبو عبد اليزيدي(\*)

وأما أبو عبد الله محمد بن أبى محمد اليزيدي، فإنه كان أديبًا عالمًا بالقراءات واللغة (١)، وكان شاعرًا مجيدًا، وله:

كيف يُطيق النَّاسُ وَصْفَ الْهَوى وَهُو جليلٌ ما لَهُ قَالَهُ وَالْهَاوِي وَهُو جليلٌ ما لَهُ قَالَهُ وَالْهَاوِي وَهُو جليلٌ وفيه البينُ والهجرُ!

وله أيضًا: الهـــوى أمـــر عــجــيب شـــأنُه ليس فـــيــمن مـــات منه عـــجب ـــــ

تارة يأس وأحسيانا رَجَسا إنما يُعسجبُ مسمَّن قَدْ نجسا

وذكر المهلبيّ أن محمد بن أبي محمد اليزيديّ، خرج مع المعتصم إلى مصر، ومات بها.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأغاني ۱۸: ۷۳-۷۸، والأنساب ۲۰، وإنباه الرواة ۳: ۲۳۱-۲۲، وبغية الوعاة ۱: ۲۳۵، وتاريخ بغداد ۳: ٤١٢، ٤١٢، وتلخيص ابن مكتوم ۲۳۸، وطبقات الزبيدي ۸۷-۸۱، وطبقات الشعراء لابن المعتز ۳۲۹,۳۲۸، والفهرست ۵، ۵۱، ومعجم الشعراء ۸۷-۸۱، وطبقات الشعراء لابن المعتز ۳۲۹,۳۲۸، والفهرست ۳۰، ۵۱، ومعجم الشعراء ۲۵، ۳۰۵، والميزيدي: منسوب إلى يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد الحميسري، خال المهدى العباسي، وكان أبوه يحيى بن المبارك منقطعًا إليه.

<sup>(</sup>١) ط: «عالمًا باللغة والقرآن».

#### ٢٤- سعدان الضرير (\*)

وأما أبو عشمان سعدان بن المسارك الضَّرير؛ فإنَّهُ كان مولَى عاتكة، مولاة المهدى (١). وكان ابنُ المبارك مولَى سَبيًّا(٢)، ذكره ابن الأنبارى (٣)، و[ذكر] أنَّه من رُواة العلم والأدب من البغداديّين، وكان يروى عن أبى عبيدة معمر بن المثنَّى، وروى عنه محمد بن الحسن بن دينار الهاشميّ.

ولسعدان من التَّصانيف: كـتاب «خلق الإِنسـان»، وكتاب «الــوحوش»، وكتاب «الــوحوش»، وكتاب « الأرض والمياه والجبال والبحار» (٤).

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ٥٥، وبغية الوعاة ١: ٥٨١، وتاريخ بغداد ٩: ٢٠٣، وتلخيص ابن . مكتوم ٧٧، ٧٩، والفهرست ٧١، نكت الهميان ١٥٧.

<sup>(</sup>١) بعدها في نكت الهميان: «امرأة المعلى بن طريف، الذي ينسب إليه نهر المعلى ببغداد».

<sup>(</sup>۲) في إنباه الرواة: «من سبى طخارستان».

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى؛ تأتى ترجمته للمؤلف برقم ٩٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن النديم: رأيت قطعة منه بخط ابن الكوفى"، وزاد من الكتب: كتاب «النقائض"، وكتاب «الأمثال».

### ٣ ٤- ابن الأعرابي (\*)

وأما أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، فانه [كان] مولى لبني هاشم، وكان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتها، ويقال: لم يمكن للكوفيين أشبه برواية البصريين من ابن الأعرابي. وكان عالمًا ثقة ، وكان ربيبا(١) للمفضل الضبي، وسمع منه الدَّواوين وصحححها، وأخذ عن الكسائي كتاب «النَّوادر»، وأخذ عن أبي معاوية الضرير (٢). وأخذ عنه أبو العباس أحمد بن أحمد ابن يحيى ثعلب، وأبو عكرمة (٣) الضبي، وإبراهيم الحربي.

وقال أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصفهاني النحوي (٤): فأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي، فكانت طريقته طريقة (٥) الفقهاء والعلماء، وكان أحفظ النَّاس للغات والأيام والأنساب.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی إشارة التعيين الورقة ٤٨، والأعلام ٦: ٣٦٥، ٣٦٦، وإنباه الرواة ٣١٨٠-١٣٧، والأنساب الورقة ٤٤، وإيضاح المكنون ٢١٠١، و٢: ٣٢٨، ٣٠٨، ٣٤٣، ٣٤٣، ٥٠، ٥٨، والبيداية والنهاية ١٠: ٧٠٠، وبغية الوعاة ١: ١٠٥، ٦٠، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٧٧، وتاريخ بغداد ٥: ٢٨٠-٢٨٥، وتاريخ أبى الفيدا ٢: ٣٦، وتلخيص ابن مكتوم ٢٠، ٢١٠، وتاريخ بغداد ٥: ٢٨٠-٢٨٥، وتاريخ أبى الفيدا ٢: ٣٦٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٠، ١٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ٢٠٠، وابن خلكان ١: ٤٩٦، ٤٩٣، وروضات الجنات ٢١٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ١٠٠، وطبقيات الزبيدي ٢١٣-٢١٥، وطبقيات ابن ١٩٥، ٧٩٥، وشيات ٢١٠، وطبقيات ابن ١٩٥، وهيا الذهب ٢: ١٠٠، والعبر ١٤٠٠، وعيون التواريخ (وفيات ٢٣١)، والفهرست قاضى شهبه الورقة ٤٢، ٥٠، والعبر ١٤٠١، ١٣٩١، ١٣٩١، ١٤١١، ١٤١١، ١٩٨٠، ١٤١١، ١٩٨٠، ومسالك ومراتب النحويين ١٤١، ١٠٠، ولما الجنان ٢: ١٠، المرزهر ٢: ١٤١، ١٦٤، ومعجم الأبصار جـ٤ م٢: ٢٣٠، ١٢١، والمعارف ٤٥، ومعجم الأدباء ١٨، ١٩٨٠-١٩٦، ومعجم المؤلفين ١: ١١، والمقبس ٢٠٣-٣٠، ومقدمة الأزهرى ٥، ٥، والنجوم الزاهرة ٢: ١١، وهدية العارفين ٢: ٢١،

<sup>(</sup>١) الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره.

<sup>(</sup>٢) أبو معاوية الضرير، اسمه محمد بن حازم؛ من الطبقة السابعة من نحويي أهل الكوفة. توفي سنة ١٩٤٠ نكت الهميان ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) أبو عكرمة الضبي، ذكره أبو الطيب في مراتب النحويين ٩١، وقال: "صاحب كتاب الخبل".

<sup>(</sup>١) أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهـاني، والمعروف ببزرويه، غلام نفطويه، ذكــره القفطئ في الإنباه ١: ١٥٢، وقال: مات في رجب سنة ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وفي الأصل: (فكانت طرائقه طرائف».

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: قال لى ابنُ الأعرابيّ: أمليتُ قبل أن تجيئني يا أحمد حمْل جَمَل.

وقال ثعلب: انتهى علمُ اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابيّ.

وقال ثعلب: سمعتُ ابنَ الأعرابيّ يـقول في كلـمة رواها الأصـمعيّ: سمعتُ (١) من ألف أعرابيّ خلافَ ما قاله الأصمعيّ.

وقال محمد بن الفضل الشعرانيّ: كان للنّاس رءوس؛ كان سفيان الثوريّ رأسًا في الحديث، وأبو حنيفة رأسًا في القياس، والكسائيّ رأسًا في القرآن؛ فلم يبق الآن رأسٌ في فن من الفنون أكبر من ابن الأعرابيّ؛ فإنّه رأسٌ في كلام العرب.

ويحكى أنه اجتمع أبو عبد الله بن الأعرابي وأبو زياد الكلابي على الجسر ببغداد، فسأل أبو زياد ابن الأعرابي، عن قول النَّابغة: «على ظهر مَبْناة»(٢) فقال: «النَّطع به بفتح النون وسكون الطاء، فقال: لا أعرفه النَّطع بكسر النون وفتح الطاء. فقال أبو زياد: نعم. وإنما أنكر أبو زياد النَّطْع بفتح النون وسكون الطاء الأنها لم تكن من لغته (٣). وفي النَّطع أربع لغات ذكرناها في موضعها (٤).

وحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٥)، قال: اجتمع عندنا أبو نَصْر أحمد ابن حاتم وابنُ الأعرابي، فتجاذبا الحديث؛ إلى أن حكى أبو نَصْر أن أبا الأسود

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي الأصل: «سمعته».

<sup>(</sup>۲) من قول النابغة في ديوانه ص ٥٠:

عَلَى ظَهْر مَدْنَاةِ جَدِيدِ سُـيُــورُها يطوف بهَـــا وَسْطَ اللطـيـــمـــة بـائِعُ

قال الشارح: «المبناة: النطع - والعرب تكسر أوله وتفتحه - وكانوا يبسطونه ثم يلفون عليه الحصر إذا عرضوها للبيع. واللطيمة: عير فيها طيب؛ ولا تكون اللطيمة إلا ذلك».

<sup>(</sup>٣) الخبر في اللسان (نطع).

<sup>(</sup>٤) فتح النون وسكون الطاء أو فتحها، وبكسر النون وسكون الطاء أو فتحها.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بَنَّ عـبد الله طاهر بن الحصين الخَزاعى؛ من الأدباء الشعراء. ولــى شرطة بغداد، وإليه انتهت رياسة أسرته. توفى سنة ٣٠٠. ابن خلكان ١: ٣٧٣.

دخُل على عُبيد الله بن زياد (١)، وعليه ثياب رَثّة، فكساه ثيابا جددا، من غير أن بعرض له بسؤال، فخرج وهو يقول:

كَسَاكَ وَلَمْ تَسْتَكْسِهِ فنحمدته أَخٌ لك يعطيك الجزيل، وناصرُ وافر وافر أعطاك والعرض وافر

فأنشد أبونصر قافية البيت الأول «وياصر» بالياء، يريد: ويعطف، فقال له ابنُ الأعرابيّ: إنما هو «وناصر» بالنون، فقال: دعني يا هذا وياصري وعليك بد الماصرك».

وقال أبو جعفر القحطبيّ: ما رئِيَ في يد ابن الأعرابيّ كتاب قطّ، وكان من أوثق الناس.

ويحكى عن ابن الأعرابيّ أنه روى قولَ الشاعر:

ولا عَيْبَ فِينا غير عِـرْقِ لمعـشـرِ كـرام، وأنا لا نَحُطُّ على النَّمْل (٣)

"نحط" بحاء غير معجمة، وقال: معناه: إنا لا نحط على بيوت النمل لنصيب ما جمعوه، وهذا تصحيف؛ وإنما الرواية: "وأنّا لا نخط على النّمل"، واحدتها نَـمُلة، وهي قُرْحَة تخرج بالجنب؛ تزعم المجوس أنّ ولد الرجل إذا كان من أخت ثم خط على النّملة شفي صاحبها؛ ومعنى البيت: أنا لسنا بمجوس نَنكح الأخوات (٤).

وقال ثعلب: سمعت ابن الأعرابي، يقول: ولدت في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة.

<sup>(</sup>۱) هو عبـيد الله بن زياد بن أبيـه؛ والى خراسـان ثم البصـرة، توفى سنة ٦٧. وأخبـاره فى كتب التاريخ مشهورة.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في إنباه الرواة ١: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) التصحيف والتحريف: «غير أنا لمعشر».

<sup>(</sup>٤) الخبر في التصحيف والتحريف للعسكري ١٥٧، وفي آخره: «قال: فسكت فلنم يرد جوابًا».

وقال أبو غـالب على بن أحمـد بن النضر<sup>(١)</sup>: تُوُفِّى ابن الأعـرابي في سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

قال المصنّف: وكان ذلـك فى خلافة الواثق<sup>(٢)</sup> بن المعتّصم. ويقال: تُوفّى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين؛ وبلَغ من السنّ – على ما يقال – ثمانين سنة؛ ويقال: إحدى وثمانين وأربعة أشهر وثلاثة أيام.

张 恭 恭

<sup>(</sup>۱) ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد ۱۱: ۳۱٦، وقال: «وفى يوم الـثلاثاء لعشر خلت من رجب سنة خمس وتسعين ومائتين توفى أبو غالب على بن أحمـد بن النصر ببغداد، وكـان قبل ذلك ينزل بسر من رأى، ولم يغير شيبه، ولا أعلمه ذم فى الحديث».

<sup>(</sup>٢) بويع هارون الواثق بالخلافة، سنة ٢٢٧، ومات سنة ٢٣٣.

# ٤٤- ابن سعدان الضرير (\*)

وأمّا أبو جعفر محمد بن سَعْدان الضرير النحوى؛ فإنّه كان من أكابر القُرَّاء، وله كتاب مصنّف في النحو، وكتاب في معرفة القرآن.

وأخذ عن أبي معاوية الضرير، وأخذ عنه ابن المرزُبان(١) وغيره وكان ثقة.

وقال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادى (٢): كان أبو جعفر محمد بن سعدان النحوى الضرير يقرأ بقراءة حَمْزة (٣)، ثم اختار لنفسه، ففسد عليه الأصل والفرع؛ إلا أنه كان نحويًّا.

وذكر ابنُ عرفة: أنه توفّى سنة إحدى وثلاثين ومائتين؛ وكان ذلك في خلافة الواثق بن المعتصم.

※ ※ ※

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٤٨، والأعلام ٧: ٨، وإنباه الرواة ٣: ١٤٠، والأنساب الورقة ٢٦٢، وبغية الوعاة ١٤، ١١١، وتاريخ بغداد ٥: ٣٢٤، وتلخيص ابن مكتوم ٢١١، وطبقات الزبيدي ١٥٣، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٥. وطبقات القراء ٢: ١٤٣، والفهرست ٥٧، وكشف السظنون ١٤٤٩؛ واللباب ٢: ٣٧، ومعجم الأدباء ١٨: ٢٠١، ٢٠٠، ومعجم المولفين ١٠: ٢٢، ونكت الهميان ٢٥٢.

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: اعبيد بن محمد المرزبان.

<sup>(</sup>٢) ابن المنادى؛ ذكره الخطيب، وقال: «كان ثقة أمينًا، ثبتًا صدوقًا، ورعا حجة فيما يرويه، محصلا لما يمليه، صنف كتبًا كثيرة، وجـمع علومًا جمة، وما يروى الناس من مصنفاته إلا أقلها». توفى سنة ٣٣٦. تاريخ بغداد ٤: ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٣) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفى القارئ المشهور؛ كان محدثًا صادقًا. توفى سنة ١٥٦. تهذيب التهذيب ٣: ٢٧.

### ۵ ٤- أبو تمام<sup>(\*)</sup>

وأما أبو تمّام حبيب بن أوس الطائى الشاعر؛ فإنّه شامى الأصل، وكان بمصر فى حداثته يسقى الماء فى المسجد الجامع، ثم جالس الأدباء، فأخذ عنهم وتعلّم، وكان فطنًا فَهِمًا، وكان يحبّ الشعر، فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر وأجاده، وسار شعره، وشاع ذكره، وبلغ المعتصم خبره، فحمل إليه وهو بسر مَنْ رأى، فعمل فيه أبو تمام قصائد [عدّة](١) وأجازه المعتصم وقدّمه على شعراء وقته.

وقدم إلى بغداد فجالس بها الأدباء، وعاشر العلماء؛ وكان موصوفا بالظّرْف وحسن الأخلاق وكَرَم النفس. وقد روى عنه أحمد بن [أبى] (٢) طاهر وغيره أخبارًا مسنَدة.

وهو حبيب بن أوس بن الحارث بن القَيْس.

وقال إدريس بن يزيد: قال لِي تمّام بن أبي تمام الطائيّ: ولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة، ومات سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

وقال محمد بن موسى: عُنى الحسنُ وهب (٣) بأبى تمام، وولأه بريد

<sup>(\*)</sup> ترجست في الأعلام ٢: ١٧١، والأغاني ١٥: ٩٦-١٠١ (ساسي)، والبداية والنهاية ١: ٩٩-٢٠٣ و ترجست في الأعلام ١٠٤٠، والإغاني ١٥: ٩٩-١٠٨، وتاريخ بغداد ٨: ٢٥٨-٢٥٣، وتاريخ أبسى الفدا ٢: ٣٨، وتنقيح المقال ١: ٢٥١، وخزانة الأدب ١: ١٧١، ١٦٤، وابن خلكان ١: ١٢١-١٢٣، والذريعة ١: ٣١٤، ١١٥، والرجال للنجاشي ١٠٢، وسرح العيون ٣٢٤-٣٣، وطبقات الشعراء لابن المعتز ٣٢٠-٢٨٠، والعبر ١: ١١١، وكشف الظنون ٢: ٣٨، ومرآة الجنان ٢: ٢٠١-١٠، ومعاهد التنصيص ١: ٣٨-٣٤، ومعجم المؤلفين ٣: ١٨٣، ومفتاح السعادة ١: ١١، والنجوم الزاهرة ٢: ٢١، ولأبي بكر الصولي كتاب في أخباره، طبع بلجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٧.

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>۲) من تاريخ بغيداد؛ وهو أحمد بن أبى طاهر أبو الفضل الكاتب، أحيد البلغاء الشعراء الرواة؛ وصاحب كتاب بغيداد المصنف في أخيار الخلفاء وأيامهم. توفي سنة ۲۸۰ تاريخ بعداد ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن وهب بن سعيد، كاتب محمد بن عبــد الملك الزيات. كان شاعرًا بليغًا ظريفًا كاتبًا مترسلا، وله ديوان رسائل. توفي سنة ٢٥٠. فوات الوفيات ١: ٢٦٧.

الموصل، فأقام بهـا أقلُّ من سنتين، ومات سنة إحدى وثلاثين ومـائتين في خلافة . الواثق، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (١).

> وقال الحسن بن وهب يَرثيه: فُجع القريضُ بخاتَم الشُّعَراءِ ماتيا معا وتجاورا في حُسفَرة

قالوا: حبيب قد ثُوَى، فأجستهم:

وغَديرِ رَوْضَتِهـا حبـيب الطائى (٢) وكذاك كسانًا قَبْلُ في الأحسياء

ورثاه محمد بن عبد الملك<sup>(٣)</sup>، وهو حينئذ وزير فقال: ـُمُ أَتَــى، منْ أَعْظَــم الأنْبَـــــاء لَمَّـــا أَلمَّ مُــقَــلْقل الأحــــشـــاء نَبَا أَتَى مِنْ أَعْظُم الأنْبَاء

ناشدتكم لا تجمعلُوه الطَّائي!

<sup>(</sup>١) الخبر في أخبار أبي تمام للصولي ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) نسب ابن خلكان هذين البيتين لديك الجن.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الملك الزيات، وزير المعتصم، وله شعر سائر جيد، وديوان رسائل، توفي سنة ۲.۲۳ ابن خلکان ۲: ۵۶.

### ٤٦- محمد بن سلام<sup>(\*)</sup>

وأمًّا أبوعبد الله محمد بن سلاَّم بن عبيد الله بن سالم البصرى؛ فكان من جُملة أهل الأدب، وألَّف كتابًا في طبقات الشعراء.

وأخذ عن حَمَّاد بن سلمة، وروى عنه الإمام أحـمد بن حنبل، وأبو العباس ثعلب.

وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شَبَّة (١): حَدَّثْنا جدَّى، قال: كان محمد بن سلام له علم بالشعر والأخبار، وهما من جملة علوم الأدب.

قال الحسن بن فهم (٢): قدم علينا محمد بن سلاَّم سنة اثنتين وعشرين ومائتين، فاعتلَّ (٣) عِلةً شديدة؛ فما تخلف عنه أحد، وأهدى له الأجلاَّء أطباءهم؛ فكان ابن ماسويه (٤) مِنْ جملة من أهدى إليه؛ فلما جسّه ونظر إليه، قال له: لا أرى بك من العلَّة ما أرى بك من الجزع! فقال: والله ماذاك على الدُّنيا مع

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٧: ١٦، وإنباه الرواة ٣: ١٤٣-٢٥٥، والأنساب الورقة ١٣٤، وبغية الوعاة ١: ١١٥، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٢٧٥، وتاريخ بغداد ٥: ٣٣٠-٣٣٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢١٢، وشذرات الذهب ٢: ٧١، وطبقات الزبيدي ١٩٧، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢١، وطبقات المفسرين الورقة ٢٤٩، والعبر ١: ٩٠٤، والفهرست ١١٣، وكشف الظنون ٢٠، وطبقات المفسرين الورقة ٢٤٩، والعبر ١: ٩٠٤، والفهرست ١١٣، وكشف الظنون ٢٠، والباب ١: ٣٣٠، ولسان الميزان ٥: ١٨٢، ١٨٠، ومراتب النحويين ٧٧، ومعجم الأدباء ١١، ٤٠٢٠، ومعجم المطبوعات ١٢١، ومعجم المؤلفين ١٠: ٢٤، والمسقتبس ١٨٠، وميزان الاعتدال ٣: ٧٥، والنجوم الزاهرة ٢: ٢٠٠، وهدية العارفين ٢: ٢١.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن يعقوب بن شبة بن الصلت السدوسي، ذكره ابن الجوزى في المنتظم في وفيات ٣٧٣؛ وقال: «كان ثقة».

<sup>(</sup>۲) هو الحسين بن فهم، صاحب محمد بن سعد، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ۲: ۸: ۲، وقال: «سمع محمد بن سلام الجمحي ويحيى بن معين وخلف بن هشام». توفي سنة ۲۸۹، وانظر تاريخ بغداد ۸: ۹۳.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل «واعتل».

<sup>(</sup>٤) هو يوحنا بن ماسويه، من أطباء مدرسة جنديسابور، هاجر إلى بغداد في أول القرن الثالث الهجرى، وهناك أفام بيمارستانا. وجعله المأمون في سنة ٢١٥ رئيسا لبيت الحكمة، وتوفى سنة ٢٤٣ دوامش طبقات الأطباء لابن جلجل ٦٥.

اثنتين وثمانين سنة؛ ولكن الإنسان في غَفْلة حتّى يوقظ يعلّة؛ فقال ابن ماسويه: فلا تجزع، فقد رأيت في عرفك من الحرارة الغريزية، [ما](١) إن سلمت من العوارض ما يبِّلغك عشر سنين.

قال ابن فَهُم: فوافق كلامه قَدَرا، فعاش محمد عشر سنين بعد ذلك؛ وتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وكان ذلك في السنة التي مات فيها الواثق وبويع المتوكّل بن المعتصم.

李泰泰

<sup>(</sup>١) من إنباه الرواة.

### ٧ ٤- على بن المغيرة الأثرم(\*)

وأما أبو الحسن على بن المغيرة الأثْرَم؛ فإنه كان صاحبَ لغة ونحو؛ أخذ عن أبى عُبيدة والأصمعيّ، وأخذ عنه أحمد بن يحيى ثعلب، والزُّبير بن بكَّار<sup>(١)</sup>، وأبو العُيناء، وغيرهم.

وقال أبو مسحل (٢): كان إسماعيل بن صبيع أقدم أبا عبيدة في أيّام الرشيد من الْبَصرة إلى بغداد، وأحضر الأثرم – وكان وراقا في الوقت – وجعله في دار من دُوره، وأغلق عليه الباب، ودفع إليه كُتُب أبي عبيدة، وأمره بنسخها، فكنت أنا وجماعة من أصحابنا نصير إلى الأثرم، فيدفع إلينا الكتاب من تحت الباب، ويدفع إلينا ورقًا أبيض من عنده، ويسألنا نُسْخَه وتعجيله، ويوافقنا على الوقت الذي نردة إليه فيه؛ فكنا نفعل ذلك.

وكان الأثرم يقرأ على أبى عبيدة؛ قال: وكان أبو عبيدة من أضنّ الناس بكتبه؛ ولو علم بما فعله الأثرم لمنعه من ذلك ولم يسامحه.

وقال ثعلب: كنّا عند الأثرم وهو يملى شعْسر الرَّاعى، فلما استم المجلس وضع الكتاب من يده؛ وكان معى يعقسوب بن السّكيت، فقال لى لابد أن أسأله عن أبيات (٣) للرّاعى، فقلت له: لا تفعل، فلعله لا يحضره جواب، فلم يقبل، ثم وثب قُقال: ما تقول في قول الراعى (٤):

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٥: ١٧٥، وإنباه الرواة ٢: ٣١٩-٣٢١، والأنساب الـورقة ١١٩، وإيضاح المكنون ٣: ١٤٦، ٢٤٥، وبغية الوعاة ٢: ٢٠٦، وتـاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٢٣٢) وتاريخ بغداد ١٤٦: ١٠٨، ١٠٨، وتلخيص ابن مكتوم ١٥٧، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٢٠، والفهرست ٥٦، واللباب ١: ٢١، ٢٢، ومراتب النحويين ٩٤، والمزهر ٢: ١٤٦، ومعجم الأدباء ١٥: ٧٧-٧٩، ومعجم المؤلفين ٧: ٢٤٤، والمقتبس ٢١٥، والنجوم الزاهرة ٢: ٢٦٣، ٢٦٥، والأثرم: من كانت سنته متفتة.

<sup>(</sup>۱) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، صاحب كتاب النسب وغيره من التصانيف، روى عنه ثعلب وابن أبي الدنيا. وتوفى سنة ٢٥٦. اللباب ١ : ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب بن حريش؛ تأتى ترجمته للمؤلف فيما يلى.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «الراعي».

<sup>(</sup>٤) هو عبيد بن حصين بن معاوية؛ وكنيـته أبو جندل، ولقب الراعى لكثرة وصفه الإبل والرعاة فى شعره. والبيتان من قصيدة طويلة عدتهـا ٨٩ بيتًا؛ أوردها صاحب جمهرة أشعار العرب، وعدها فى الملحمات، ومطلعها:

وأَفَ ضْنَ بَعْدَ كُطُومِ هِنَّ بِجِرَّةِ

مِنْ ذِي الْأَبَارِقِ إِذْ رَعَسِينَ حَسقِسِلِلاً(١)

قال: فتنحنح (٢) الشَّيْخ ولم يُجب، قال: فما تقول في بيته:

كَدُ حان مرتجلٍ بأعلى تَلْعَبَ مَ غَرِثَان ضَرَّمَ عَرْفَجًا مَبْلُولا (٣)

وقال: فلم يجب؛ فرأينا الكراهة في وجهه.

وقال الأثرم: «مُثْقَل استعان بذَقنه»، فقال يعقوب: هذا تصحيف؛ إنما هو «بدَفَيّه»، فقال الأثرم: تريد الرآسة بسرعة! ثم دخل بيته. وقال في معنى المثل: إن البَعير إذا حمل عليه، وأثقله الحمل مَدَّ عُنقه، واعتمد على دفيه؛ لَمّا لم تكن له راحة (٤): فيضَرب مثلا لمن ضَعَف عن أمر واستعان بأضعف منه عليه.

وقال أبو بكر بن الأنباريّ: كان ببغداد من رُواة اللغة اللّحيانيّ والأصمعيّ، وعلى بن المغيرة.

وتوفِّيَ الآثرمُ في جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، في السنة التي مات فيها الواثق، وبويع المتوكل على الله تعالى.

4 4 4

<sup>=</sup> مسا بال دفّك بالفسراش مسذيلاً أقسدتى بعسينك أم أردت رحسسلا؟ قال البغدادى في حَرْانة الأدب ١: ٥٠٣: إنه مدح بها عبد الملك بن مروان، وشكا فيها من السعاة - وهم الذين يأخذون الزكاة من قبل السلطان - وهي قسيدة جيدة. وكان يقول: من لم يرو لي من أولادى هذه القصيدة وقصيدتي التي أولها:

<sup>\*</sup> بأنَ الأحبَّةُ بِالْعَهْدِ الَّذِي عَهِدُوا \*

<sup>-</sup> وهي في هذا المعنى أيضًا - فقد عقني.

<sup>(</sup>۱) كظومهن: إمساكهن عن الجرة، والجرة: ما تخرجه الإبل من كروشهــا فتجتر به. وذو الأبارق: موضح من حقيل، وحقيل: وادّ في ديار بني عكل، وانظر اللسان ١٣ : ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة: «فلجلج الشيخ وتنحنح».

<sup>(</sup>٣) المرتجل: الذي يجمع قطعة من الجراد يريد شواءها، أو الذي ينصب مرجلا يطبخ فيه. والتلعة هنا: ما علا من الأرض. والغرثان: الجوعان. والعرفج نبت سهلي. والبيتان أيضا في اللسان ٩: ٣٨٦، ١٣: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) ط: (ولم تكن له راحة)، وفي الأصل: (ولما لم تكمه له في ذلك راحة».

#### ۱۸- أيو مسحل(\*)

وأمّا أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش (١) الهَمَذانيّ النحويّ؛ فإنّه كان عالمًا بالقرآن ووجُوه إعرابه، عارفًا بالعربيّة؛ أخذ عن عليّ بن حمزة الكسائيّ؛ وكان يكنّى أبا محمد، ويلقب أبا مِسْحل، وكان أعرابيًّا قدم بغداد، وافدًا على الحسن ابن سهل.

帝 帝 帝

<sup>(\*)</sup> ترجمته فى إنباه الرواة ٢: ٢١٨، بغية الوعاة ٢: ١٢٣، وتاريخ بغداد ١١: ٢٥، وتلخيص ابن مكتوم ١٢٣، وطبقات الزبيــدى ١٤٨، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقــة ٢٠٠، وطبقات القراء ١: ٤٧٨.

<sup>(</sup>۱) اسمه في طبقات الزبيدي: «عبد الله حريش»، وفي البغية وطبقات ابن قاضي شهية: «عبد الوهاب بن أحمد».

#### ٩٤- ميمون بن جعفر (\*)

أما أبو توبة ميمون بن جعفر النحوى؛ فإنه أخذ عن رواة اللَّعة والأدب<sup>(١)</sup>؛ أخذ عن الكسائي، وأخذ عنه محمد [بن الجهم]<sup>(٢)</sup> السَّمري، وكان ثقة.

وقال أبو بكر بن الأنباريّ: وكان ببغداد من رواة اللغة الأموىّ، وأبو تَوبة ابن جعفر؛ وذكر آخرين غيرهما.

وأراد بالأموى أبا محمد يَحيى بن سعيد؛ وكان من أكابر أهل اللغة والنحو، وكان كثيرا ما يَرْوى عنه أبو عُبيد القاسم بن سلام.

掛 堺 米

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٣: ٣٣٨، وبغيـة الوعاة ٢: ٣٠٩، وتلخيص ابن مكتوم ٢٦٠، ومعجم الأدباء ١٩: ٢١.

<sup>(</sup>١) ط: "فكانَ أحد رواة اللغة والأدب.

<sup>(</sup>٢) من إنباه الرواة.

#### ٥٠- هشام الضرير (\*)

وأما هشام بن معاوية الضرير، فكان يكننى أبا عبد الله، أخذ عن الكسائي، وكان مشهورًا بصُحْبته (١).

وله من التصانيف كتاب «المختصر»، وكتاب القياس، وقطعة حدود لا يُرْغب فيها (٢).

华 华 华

<sup>(\*)</sup> ترجـمته في إشـارة التعـيين الورقة ٥٧، والأعـلام ٩: ٨٨، وإنباه الرواة ٣: ٣٦٤، وإيـضاح المكنون ٢: ٤٥١؛ وبغية الوعاة ٢: ٤٢٨. وتلخيص ابن مكتوم ٢٦٩، وابن خلكان ٢: ١٩٦؛ وطبقات الزبيدي ١٤٧؛ وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٦٨؛ والفهرست ٧٠؛ ومعجم الأدباء ١٩٠ : ٢٩٢؛ ومعجم المؤلفين ١٣٠ : ١٥، والمقتبس ٣٠٢، ونكت الهميان ٣٠٥، ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) في الإنباه: «وله مقالة في النحو تعزى إليه».

<sup>(</sup>٢) ذكر في الإنباه أنه توفي سنة ٢٠٩.

# ١ ٥- أبو إسحاق اليزيدي (\*)

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن أبى محمد يحيَى بن المبارك اليزيديّ، فإنَّه كان عالمًا بالأدب، شاعرًا مجيدًا؛ أخذ عن أبى زيد الأنصاريّ والأصمعيّ.

وله كتاب (۱) يفتخر به اليزيديّون؛ وهو «ما اتفق لفظه واختلف معناه» نحو من سبعمائة ورقة، ورواه عنه عبيد الله (۲) بن محمد أبى محمد اليزيديّ. وذكر إبراهيم أنه يدأ يعمل هذا الكتاب وهو ابن سبع عشرة سنة، ولم يزل يعمله حتى أتت عليه ستون سنة.

وله كتابٌ (٤) في مصادر القرآن(٥)، وكتاب في بناء الكعبة وأخبارها.

وروى عنه أنه قال: كنت يوما عند المأمون، وليس عنده إلا المعتصم، فأخذت الكأس من المعتصم فعربد على فلم أحتمل ذلك وأجبته، فأخفى ذلك ولم يظهره، فلما صرت من غد إلى المأمون - كما كنت أصير إليه - قال لى الحاجب: أمرت ألا آذن لك، فدعوت بدواة وقرطاس وكتبت:

أنا المذُّنبُ الخَطَّاءُ والعـفـوُ واسعٌ ولو لم يكن ذنبٌ لَمَا عُرِفَ العـفوُ

سكرت فأبدت منّى الكأس بَعْض مَا

كَرِهْتُ، وما إن يستوِى السُّكْرُ والصَّحْوُ

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الاعلام 1: ٧٤، والأغاني ١٨: ٧٨- ٩١ (ساسي)، وإنباه الرواة 1: ١٨٩- ١٩١، وإيضاح المكنون ٢: ٧٥، والأنساب الورقة ٠٠، وبغية الوعاة 1: ٤٣٤، ٤٣٥، وتاريخ بغداد ٦: ٢٠٩، ٢١، وتلخيص ابن مكتوم ٣٤، وطبقات القراء ١: ٢٩ والمقتبس ٨٩، ٩٠ والفهرست ٥٠، ٥١، وكشف الظنون ١٤٦٢، ٢٥٧١، ٣١٠، ١٧٠٣، ومختصر ابن عساكر ٢: والفهرست ٥، ٥١، وكشف الظنون ٤٤٦١، ٢٥٧١، ومحتصر ابن عساكر ٢: ٣٠- ٣٠٠، والمزهر ٢: ٤١٤، ٤٦٢، ومحجم الأدباء ٢: ٧٧- ١٠٤، ومحجم المؤلفين ١:

<sup>(</sup>١) ط: «كتاب صنعه».

<sup>(</sup>٢) فى إنباه الرواة: «ابن أخيه عبيد الله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبيد الله محمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) كذا في ط. وهو الصواب؛ وفي الأصل "وله كتابي"، خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الفهرست: «يبلع فيه إلى سورة الحديد».

وفى مجلس ما إن يليق به اللَّغُوُ (١) بُدِهْتُ به لاشكَّ فيه هو السّرو<sup>(٢)</sup>

ولا سيمًا إن كنتُ عند خليفة

إلَى مَنْ إليه يغُفَر العمد والسَّهوُ فَا فَادخلها الحاجب على المأمون، ثم خرج إلى مؤذِنًا لى بالدخول والرُّقعة في يده، قد وقع المأمون عليها:

إنَّما مَسجْلِس النَّدَامَى بِسلطٌ فإذا ما انقضى طوينا بسلطَهُ فدخلت على المأمون فمدَّ إلى باعه، فأكببت على يديه فقبَّلتها، فضمنى إليه وأجلسني.

وقال المرزباني (٤): وحدثني العباس بن أحمد النحوي (٥) أن المأمون وقع على الأبيات:

إنّما مَصِجْلِسُ النّدَامِي بِسَاطٌ للمصودّاتِ بينهمْ وَضَعَصوهُ فَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَصَعَصوهُ فَا إِلَا مَا اللّهُ وَا إِلَى مَا أَرادُوا مِن حَصديثٍ أَو لَـدَّةً رفعوه وقبل عذره، وأذن له وقربه.

\* \*

<sup>(</sup>١) اللغو: ما لا يعتد به من الكلام وغيره.

<sup>(</sup>٢) حميا الكأس: إسكارها وما تفعله بالرأس. وبدهت به: فجئت به، والسرو: الفضل.

<sup>(</sup>٣) ضارع: ذليل.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عسمران أبو عبد الله المرزباني، صاحب المقتبس والموشح وغيرهما من كتب الأدب والتراجم، توفي سنة ٣٨٤. إنباه الرواة ٣: ١٨٠.

 <sup>(</sup>٥) هو العباس بن أحمد بن مطروح بن سراج، ذكر السيوطى فى بغية الوعاة ٢: ٢٦، أنه توفى
 سنة ٢٢٥.

## r ٥- أبو عبد الرحمن العدوى <sup>(﴿)</sup>

وأما أبو عبد الرحمن عبد الله بن [أبى]<sup>(۱)</sup> محمد العدوى، والمعروف بابن اليزيدى؛ فإنه كان عالما بالنحو واللغة؛ وأخذ عن أبى زكرياء يحيى بن زياد الفراء وغيره، وصنّف كتابا فى غريب القرآن وكتابا فى النحو مختصرا، وكتاب الوقف والابتداء، وكتاب إقامة اللسان على صواب المنطق؛ وأخذ عنه ابن أخيه الفضل بن اليزيدى (۲).

قال أبو العباس ثعلب: ما رأيت في أصحاب الفّراء أعلم من عبد الله بن . [أبي] محمد اليزيديّ - وهو أبو عبد الرحمن - في القرآن خاصة (٣).

※ ※ ※

<sup>(\*)</sup> ترجــمتــه في إنباه الرواة ٢: ١٣٤، وتاريخ بغــداد ١١: ١٩٨، ١٩٩، والفهــرست ٥١، ٥٢، ومعجم المؤلفين ٦: ١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>١) من فهرست ابن النديم.

<sup>(</sup>٢) هو الفضل بن محمد بن أبي محمد يحيى الميزيدي، قال السيوطي: «كان أحمد النحاة النبلاء، والرواة العلماء، أخذ عنه جم غفير، مات سنة ٢٧٨». بغية الوعاة ٢: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) وذكر صاحب كتاب معجم المؤلفين أنه كان حيا قبل سنة ٢٠٧.

#### ٥٣- إسحاق الموصلي(\*)

وأمّــا أبو محــمد بن إبــراهيم بن ميــمــون الموصليّ، فإنه أخــذ الأدب عن الأصمعيّ وأبى عبيدة وغيــرهما؛ وشرع في علم الغناء وغلَب عليه، ونُسب إليه؛ وهو صاحب كتاب الأغاني، ورواه (١) عنه ابنه حمّاد. وأخذ عنه أبو العيناء والزُّبير ابن بكار.

وروى أبو خالد يزيد بن محمد المهلبيّ (٢): قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الموصليّ، يقول: رأيت في منامي كأن جريرًا ناولني كُبّةً من شعر فأدخلتها في فمي (٣)، فقال بعض المعبّرين: هذا رجل يقول من الشعر ما شاء.

وعن محمد بن عطية (٤) الشاعر، قال: كان يحيى بن أكثم في مجلس له، يجتمع الناس إليه، فوافَى إسحاق بن إبراهيم الموصليّ، فجعل يناظر أهلَ الكلام حتى انتصف منهم؛ ثم تكلّم في الفقه فأحسن، واحتجَّ، تكلّم في الشعر واللغة ففاق مَنْ حضر، فأقبل على يحيى بن أكثم فقال: أعزَّ الله تعالى القاضى! أفي شيء مما ناظرت فيه وحكيته نقص أو مطعن؟ قال: لا، قال: فما بالى أقوم بسائر العلوم قيام أهلها، وأنسب إلى فنَّ واحد قد اقتصر النّاس عليه! قال

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعسلام ١: ٢٨٣، والأغاني ٥: ٤٩-١٣٤، وإنباه الرواة ١: ٢١٥-٢١٩، والبداية والنهاية ١٠: ٣١٥، ٣١٥، وتسلخيص ابن مكتوم ٤٠، وابن خلسكان ١: ٥٦، ٦٦، والذريعة ١: ٣٠٠، وسنرات الذهب ٢: ٢٨-٨٤، والشريشي ١: ٢٨٨-٢٨٨، وطبيقات الشعراء لابن المعتبر ٣٠٠، ٣٦٠، والفيهرست ١٤١، ١٤١، واللآلئ ١٣٧، ١٣٨، ٢٠٩، ٩٠٠، ولسان المعتبر ٣٠٠، ٣٥٠، والفيهرست ١٤١، ١٤١، واللآلئ ١٣٧، ١٣٨، ٢٠٩، ٩٠٠، ولسان الميزان ١: ٥٠٠-٣٥، ومختصر تاريخ ابن عساكر ٢: ١٤٤-٤٢١، ومرآة الجنان ٢: الميزان ١: ٥٠-٥٠، ومعجم الأدباء ٦: ٥-٥٠، ومعجم المؤلفين ١: ٢٢٠، والمقتبس ٣٢٦-٣٢٨ والنجوم الزاهرة ٢: ٨٨٨.

<sup>(</sup>۱) ط: قوروی».

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن المهلب بن أبى صفرة البصرى شاعر محسن من شعراء الدولة الهاشيمة. اللآلئ ٨٤٠، ٨٤٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «فأدخلها في فمي».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن عطية، وأبو عبد الرحمن العطوى الشاعر. بصرى، كان معتزليا وشعره مستحسن. اللباب ٢: ١٤٢.

العطوى : فالتفت إلى يحيى بن أكثم، فقال: جوابه في هذا عليك - وكان العطوى من أهل الجدل - قال: (ا فقلت ان نعم أعز الله القاضى! جوابه على ، ثم التفت إلى إسحاق، وقلت: يا أبا محمد، أنت كالفرّاء والأخفش في النحو؟ فقال: لا، فقلت: أفأنت (٢) في اللغة كالأصمعي وأبي عبيدة؟ قال: فقلت له: أفأنت (٢) في الأنساب كالكلبي (٣)؟ قال: لا، فقلت (٤): فأنت في الكلام كأبي الهُذيل (٥) والنظام (٢)؟ قال: لا، قلت: فمن هاهنا نُسبْت إلى ما نسبت إليه؟ لأنه لا نظير لك فيه ولا شبيه، وأنت في غيره دون أوفى أهله! فضحك وقام وانصرف، فقال يَحيى بن أكثم: لقد وفيت الحجة حقها، وفيها ظلم قليل لإسحاق؛ وإنه ليقل في الزمان نظيره.

وحكى الحسن بن يحيى الكاتب عن إسماق الموصلي، قال: أنشدت الأصمعي شعرًا لى على أنه لشاعر قديم [وهو](٧):

هَلُ إلى نظرة إليكِ سببيلُ يُرْوَ منها الصَّدِى ويُشْفَى الغَلِيلُ (^) إِنَّ مساقلٌ منك يكثرُ عِنْدِى وكسثير من المُحِبُّ القليلُ

فقال: هذا والله الدِّيباج الخُسْرُوانيّ، فقلت له: إنه ابنُ ليلته، فقال: لاجرَم! إنّ أثر الصَّنعة (٩٠). إنّ أثر الحسد فيك (١٠).

<sup>(</sup>١-١) كذا في ط، وفي الأصل: (فقال». (٢) ط: (فأنت».

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي، تقدمت ترجمته للمؤلف برقم ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ط: «قلت».

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الهــذيل بن عبد الله، المعروف بأبى الهذيل العلاف، من أثمــة المعتزلة. توفى سنة ٢٣٥ . وانظر ترجمته في ابن خلكان ١: ٤٨٠ .

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق النظام، أحد أئمة المعتزلة. قال الجاحظ: «الأواثل يقولون: في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك، فأبو إسحاق من أولئك». توفى سنة ٢١٣. وانظر حواشى صفحة ٧٨.

<sup>(</sup>٧) من ط:

<sup>(</sup>٨) يرو، مجذوم في جواب شرط محذوف دل عليه الاستفهام قبله، مثل قولهم: أين بيتك أزرك.

<sup>(</sup>٩) ط: ﴿التوليةُ ٩.

<sup>(</sup>١٠) كذا في ط، وفي الأصل: (فيه).

وقال محمد بن عبد الله: ما سمعت أبنَ الأعرابيّ يصف أحدًا بمثل ما كان يصف به إسحاق من العلم والصّدق والحفظ؛ وكان كثيرًا ما يقول: هل سمعت بأحسن من ابتدائه في قوله:

هَلُ إِلَى أَن تَنَامَ عَسِيْنِي سبيلُ إِنَّ عهدى بالنَّوم عهد "طويل!

هل تعرفون مَن شكا نومه بأحسن من هذا اللفظ الحسن!

قال محمد بن على: سمعت إبراهيم الحربي يقول: كان إسحاق الموصلي ثقة صدوقا عالمًا؛ وما سمعت منه شيئًا، ولوددت أني سمعت منه.

وقال محمد: وسمعت أبا العباس ثعلبا يقول هذا القول.

وتُوفِّىَ إسحاق بن إبراهيم الموصليّ سنة خسمس وثلاثين ومائتين، في خلافة المتوكل<sup>(۱)</sup>.

张张松

<sup>(</sup>١) بويع المتوكل بالخلافة سنة ٢٣٣، ومات مقتولا سنة ٢٤٧.

## ٤ ٥- أبو محمد التوزي (\*)

وأما أبو محمد عبد الله بن محمد التوزّيّ، فإنّه كان من أكابر علماء اللغة، وأخذ عن أبي عبيدة والأصمعيّ، وقرأ على أبي عمر الجرْميّ كتاب سيبويه.

وقال محمد بن يزيد المبرِّد: ما رأيتُ أحدا أعلَم بالشعر من أبى محمد التوزّيّ؛ كان أعلم من الرياشيّ، وكان أكثرهم رواية عن أبى عُبيدة معمر بن المثنَّى.

وقال أبو العباس المبرِّد: سأل التَّـوزيِّ عُمارة بن عُقيل بن بلال بن جرير عن قول الفرزدق:

ومِنَّا غَسداَة الرَّوْع فتسيان غسارة إذا مَتَعت بعد الأكف الأشاجع (١) فلم يجب. ومعنى «مَتَعَتْ»، أي احمّرت من الدم، ومنه قولهم: نبيذ ماتع، أي شديد الحمرة.

ويروى أن أبا محمد التوّزيّ تزوج بأم أبى ذكْوان (٢) النحويّ، وكان إذا قيل له: ما كان التّوزيّ منك؟ قال: كان أبا إخوتي.

تُوفِّيَ سنة ثمان وثلاثين<sup>(٣)</sup>، في خلافة المتوكّل.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فى أخبار النحويين البصريين للسيرافى ٥٥-٨٧؛ وإنباه الرواة ٢: ١٢٦، وإيضاح المكنون ١: ٩، ٢: ١٧٣، ١٧٣، ٣٦٤، وبغية البوعاة ٢: ٦١، وتلخيص ابن مكتوم ٩٥، وطبقات الزبيدى ٢٠١، وطبقات ابن قاضى شهبه الورقة ١٧٧، والفهرست ٥٥، ٥، ومراتب التحويين ٥٥، والمزهر ٢: ٨٤، ٤٤٥، ٤٤٥، ومعجم المؤلفين ٢: ١٤٣، والمقتبس ٢١٥-٢١٧، وهدية العارفين ١: ٤٤٠.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ ٥، وروايته: «متمعت تحت الزجاج». والأشاجع: عصب ظاهر الكف ونسبه صاحب اللسان إلى جرير.

<sup>(</sup>۲) أبو ذكران، اسمه القاسم بن إسماعيل، قال القفطى: "فى عـصر المبرد وطبقته، وكنيته أشهر من اسمه، وقع إلى سيراف أيام الزنح، وكان علامة أخباريا». إنباه الرواة ٣: ١٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر السيوطي أنه مات سنة ٢٣٣.

#### ٥٥- عمارة بن عقيل (\*)

وأما عُمارة بن عقيل بن بلال بن جريس الشاعر بن عطية بن الخطَفَى - واسم الخطَفَى حذيفة - فكان من أهل البصرة، واسع العلم، كثير الفضل؛ وأخذ عنه أبو العيناء محمد بن القاسم وأبو العباس المبرد.

وقال المبرِّد: كنا عند عُمارة بن عقيل، فقال: ألا أعجِّبكم! مرّت بى امرأة متخفّرة (١)، فلمّا قربت منّى سفَرت (٢) وقالت: يا شيخ، ألا تعجبك الملاح! فقلت: بلَى.

وتعبيني المسلاح وكل دل ولكن لا أراك من المسلاح وكل من المسلاح وكل مليحة كالبدر تبدأو إذا سفرت وأنت من القباح

وقال عُمارة: كنتُ امراً دميمًا داهية، فتروّجت امرأة حسناء رَعناء؛ ليكون أولادى في جمالها ودَهائي، فجاءوا في رعونتها ودَمَامتي (٣).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعــلام ٥: ١٩٢؛ وتاريخ بغداد ١٢: ٢٨٢، ٢٨٣، وطبقات الشعــراء لابن المعتز ٣١٦–٣١٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متحضرة»، وصوابه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «مرت»، وصوابه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب الأعلام أن وفاته كانت سنة ٢٣٩.

## ٥٦- أبو صالح يحيى بن واقد(\*)

وأما أبو صالح يحيى بن واقد بن محمد بن عدى بن خُـزَيم النّحوى فإنه أخَذ عن الأصمعى، وكـان ولد في خلافة المهـدى سنة خمس وسـتين ومائة (١)، وكان عالـمًا باللغة والنحو.

وقال أبو نُعيم الحافظ (٢): وروى عن الأصمعيّ عن ابن (٣) هلال، قال: الأرض أربعة وعشرون فرسخًا، فاثنا عشر ألفا للسودان، وثمانية آلاف للرّوم، وثلاثة آلاف للفرس، وألف للعرب.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار أصبهان ٢: ٣٥٦، وبغية الوعاة ٢: ٣٤٥، وتاريخ بغداد ١٤: ٢٠٥، ومعجم الأدباء ٢٠: ٣٨.

<sup>(</sup>١) في ياقوت: «ولد ببغداد سنة خمس وستين ومائة. ثم انتقل إلى البصرة فتوطنها وبها مات».

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبــد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني الحافظ، كــان من الأعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات، وهو صاحب كتاب حلية الأولياء، توفي سنة ٤٣٠. ابن خلكان ١: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أصبهان: «النمر بن هلال».

## ٧٥- أبو الحسن اللحياني (\*)

وأما أبو الحسن على بن حازم اللحياني؛ فإنه كان من أكابر أهل اللغة وله نوادر.

قال سلمة: كان اللحياني أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفراء والأحمر، فمن نوادره أنه حكى عن بعض العرب، أنهم يجزمون بران وينصبون برالم وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١) بفتح الحاء.

وحكى الِّلحيانيِّ في نوادره: ذُرُّوح وذَرُّوح وذُرَّاح وذُرْنوح وذُرَخرَح وذُرَّح وذُرَّخرَح وذُرَح وذُرَح وذُرَّح وَذُرَّح وَذُرَّح وَذُرَّح وَدُرَّح وَدُرَّع وَدُرِّع وَدُرَّع وَدُرَع وَدُرَع وَدُرَع وَدُرَع وَدُورًا وَدُرِع وَدُرَّع وَدُرَع وَدُرَع وَدُرَّع وَدُرَّع وَدُرَّع وَدُرَّع وَدُرَّع وَدُرَّع وَدُرَع وَدُرَع وَدُرَّع وَدُرَع وَدُ

وحكى أبو الحسن الطوسى"، قال: كنا فى مجلس اللحيانى"، وكان عارمًا(١) على أن يُملى نوادر ضعف ما أملى، فقال [يوما](٢): تقول العرب: «مُثقل استعان بدقنه»، فقام إليه ابن السكّيت، وهو حَدث، وقال: يا أبا الحسن؛ إنما تقول العرب: «مثقل استعان بدَفَيْه»(٣)، تريد أن الجمل إذا أنهض للحَمْل وهو مثقل استعان بجنبيه؛ فقطع الإملاء؛ فلما كان فى المجلس الشانى أملى: تقول العرب: «هو جارى مكاشرى»، فقام إليه ابن السكّيت أيضا فقال: أعـزك الله تعالى! وما معنى «مكاشرى»! إنما هو «مكاسرى» بمهملة، أى كِسْر بيتى (٤) إلى [كسر](٥) بيته (١).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ٢٥٥، وبغية الوعاة ٢: ١٨٥، وتلخيص ابن مكتوم ١٣٦، وطبقات الزبيدي ٢١٣، وطبقات ابن قاضي شهية ٢١٢، ومراتب النحويين ٨٩، ٩٠، والمزهر ٢: ١٤، ومعجم الأدباء ١٤: ١٠١-١٨٠. واللحياني منسوب إلى بني لحيان بن هذيل، وقيل: سمى اللحياني لعظم لحيته.

<sup>(</sup>١) ط: (عالما)، تحريف. (٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) الكسر: جانب البيت؛ وقيل: ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين؛ ولكل بيت كسران.

<sup>(</sup>٥) من ط.

<sup>(</sup>٦) حاشية ط: قوله: «جارى مكاشيرى، أى بحذائى؛ أى كأنه يكاشرنى، وجارى مكاسرى، أى كسر بيته إلى كسر بيته؛ فهما مثلان عربيان، الأول بالشين المعجمة، والثانى بالسين».

قال: فقطع الإملاء، فما أملى بعد ذلك شيئا.

ويحكى أن اللحياني أوّل من صحَّف هذا المثل؛ وهو قوله: "يا حابلُ اذكر حلاً،" أى يا من شدّ الحبل اذكر وقت حلّه، فقال: "يا خامل اذكر حلاً»؛ وهو تصحيف لا وجه له(١).

<sup>(</sup>١) لم يذكر أحد تاريخ وفاته، وذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين.

### ۸ ٥- ابن السكيت (\*)

أمّا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السّكِيّت؛ فإنّه كان من أكابر أهل اللغة، وكان مؤدّب ولد جعفر المتوكل على الله، والسكّيت لقب أبيه إسحاق<sup>(١)</sup>؛ وأخذ عن أبى عمرو الشيبانيّ والفرّاء وابن الأعرابيّ، وأخذ عنه أبو سعيد السكريّ وأبو عكْرمة الضبيّ.

وذكر محمد بن الفرج، قال: كان يعقوب يؤدّب مع أبيه بمدينة السّلام فى درب القَنْطرة صبيان العامة، حتى احتاج إلى الكسب، فجعل يتعلَّم النّحو. وكان أبوه رجلا صالحًا، وكان من أصحاب الكسائيّ، حسن المعرفة بالعربية؛ وكان يقول: أنا أعلم من أبى بالنحو، وأبى أعلم منّى بالشعر واللغة.

وحُكى عن أبيه أنّه حجّ وطاف بالبيت، وسعى بين الصَّفا والمروة، وسأل الله تعالى أن يعلّم ابنَه النحو، قال: فتعلّم النَّحو واللغة، وجعل يختلف إلى قومٍ من أهل القنطرة، فأجروا في كل دفعة عشرة دراهم وأكثر؛ حتى احتلف إلى بشر وإبراهيم ابنى هارون - أخوين كان يكتبان (٢) لمحمد بن طاهر - فما زال يختلف

<sup>(</sup>١) ترجم له القفطي في الإنباه ١: ٢٢٠، وقال: «كان دائم الصمت، يعرف بالسكيت».

<sup>(</sup>٢) ط: «يكسبان».

إليهما وإلى أولادهما دهرًا، واحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم ولده، وجعل ولده في حجر إبراهيم، وقطع ليعقوب خمسمائة درهم، ثم جعلهما ألف درهم، وكان يعقوب قد خرج قبل ذلك إلى سرر مَن رأى في أيام المتوكل [فصيره عبد الله بن يحيى بن خاقان عند المتوكل](١)، فضم إليه ولده وأسنني(٢) له الرزق.

قال الحسين بن عبد المجيب: سمعت يعقوب بن السكّيت في مجلس أبى بكر بن أبى شيبة يقول:

ومِنَ النَّاسِ مَنْ يُحبُّكُ حُبُّا ظاهر الحبُّ ليس بالتقصيرِ فَإِذَا مِا سَأَلتَهُ نصفَ فَلْسٍ أَلْحَقَ الحبُّ بِاللطيفَ الخبيرِ

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرِّد: ما رأيت للبغدادين كـتابا خيرًا من كتاب يعقوب بن السكِّيت في المنطق.

وتُولُقَى َ يعـقوب سنة ثلاث وأربعين ومـائتين - وقـيل في سنة أربع وأربعين ومائتين. وقيل سنة ست وأربعين ومائتين - وكان ذلك في خلافة المتوكل.

وقيل، إنه قتله المتوكل، وذلك أنه (٣) أمره المتوكل بشتم رجل من قُريش فلم يفعل، وأمر القرشي أن ينال منه، فنال منه، فأجابه يعقوب، فلما أن أجابه قال له المتوكل: أمرتك أن تفعل فلم تفعل، فلما شتَمك فعلت! وأمر بضربه، فحُمل من عنده صريعا مقتولا، ووجَّه المتوكل من الغد إلى بنى يعقوب عشرة آلاف درهم دية (٤).

 <sup>(</sup>١) من ط. (٢) الأصل: "فأسن" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل; «لأنه».

<sup>(</sup>٤) رواية ياقوت: أن ابن السكيت خرج إلى سر من رأى، فصيره عبد الله بن يحيى بن خاقان إلى المتوكل، فضم إليه ولده يؤدبهم، وأسنى له الرزق، فنهاه عبد الله بن عبد العزيز عن ذلك، فظن أنه حسده، وأجاب إلى ما دعى إليه، فبينما هو مع المتوكل يومًا جاء المعتز والمؤيد، فقال له المتوكل: يا يعقوب؛ أيما أحب إليك، ابناى هذان أم الحسن والحسين؟ فذكر الحسن والحسين رضى الله عنهما بما هما أهله، وسكت عن ابنيه. وقيل قال له: إن قنبرا خادم على أحب إلى من ابنيك.

وكان يعقوب يتشيع، فأمر المتوكل الأتراك، فسلوا لسانه، وداسوا بطنه، وحمل إلى بيته، فعاش يومًا وبعض آخر...، ولما بلغ عبد الله بن عبد العزيز خبر قتله أنشد:

نَهَ مِنْ تُكُ يَا يَعْقَدُوبُ عَنْ قَرْبِ شَادَنَ إِذَا مَا سَطَا أَرْبَى على كُلِّ ضَلَيْ فَمَا نَهُ اللَّهِ فَلَذَقُ وَاحْسُ إِنِي لَا أَقِدُولُ الغَلِدَاةَ إِذًا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### ٩ - أبو الحسن الطوسي (\*)

وأما أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان الطّوسي، فإنّه أخـذ عن مشايخ الكوفيّين والبصرييّن (١).

وأكثرُ أخذه عن ابن الأعرابيّ. وكان عـدوا لابن الكسيت، لأنهما أخذا عن نُصران (٢) الخراسانيّ، واختلفا (٣) في كتبه (٤) بعد موته. ولا مصنّف له (٥).

李 华 华

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ٢٨٥، وبغية الوعاة ٢: ١٧٣، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٢، وطبقات الزبيدي ٢٢٥، والفهرست ٧١، ومعجم الأدباء ٢٦، ٢٦٨–٢٧١.

<sup>(</sup>١) عده المرزباني من البغداديين، قبال في المقتبسُ ٢٦٩: «ورواة بغيداد أربعة: أبو عسمرو الراوية، والأثرم، وابن الأعرابي، والطوسي».

<sup>(</sup>٢) نصران النحوى، ترجم له القفطى فى الإنباه ٣: ٣٤٣، وقال: «أستاذ يعقوب بن السكيت، أخذ عنه يعقوب»، ثم قال: «وكانت كتب نصران لابن السكيت حفظا والطوسى سماعا».

<sup>(</sup>٣) ط: «واختلف».

<sup>(</sup>٤) ط: اكنيته»، تحريف.

 <sup>(</sup>٥) وكذا في الفهرست وإنباه الرواة؛ ولكن ورد عنه شـرح لديوان امرئ القيس، وآخر لديوان لبيد،
 ونشر الأول في دار المعارف بمضر، والثاني بالكويت.

### ٦٠- أبو عثمان المازني(\*)

وأما أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية - وقيل بكر - بن محمد بن عدى بن حبيب المازني العدوى؛ من بني مازن بن شيبان (١) من أهل البصرة، أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي، وأخذ عنه أبو العباس المبرد، والفَضْل بن محمد البريدي، وغيرهم.

وله تصانيف كثيرة؛ منها: كتاب التّصريف، وكتاب ما تلحن فيه العامَّة، وكتاب الألف والملام، وكتاب العروض، وكتاب القوافي.

وعن بكار بن قتيبة أنه قال: ما رأيت نحويًّا قط يُشبِه الففهاء إلا حيَّان بن هلال (٢) والمازنيّ.

وحكى أبو العباس المبرِّد، قال: قصد بعض أهل الذمّة من أهل اللغة أبا عثمان المازني ليقرأ عليه كتاب سيبويه، وبذل له مائة دينار على تَدْريسه، فامتنع أبو عثمان من قبول بَذْله وأضب (٣) على ردِّه، قال: فقلت له: جُعلت فداك؟ أترد

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی أخبار النحویین البصریین ۷۶-۸۲، وإشارة التعیین الورقة ۵، والأعلام ۲: ۶۶ وأعیان الشیعة ۱۵: ۱۱-۱۲/۱، وإنباه الرواة ۱: ۲۵-۲۵۲، والأنساب الورقة ۵۰، وإیضاح المکنون ۱: ۲۸۲، ۲۸۱، والبدایة والسنهایة ۱۰: ۳۵۲، ۳۵۳، وبغیة الوعاة ۱: ۳۲۹-۲۶۱، وتاریخ بغداد ۷: ۳۳، ۹۶، وتاریخ أبی الفدا ۲: ۱۱، وتلخیص ابن مکتوم ۵۱، وتنقیح المقال ۱: بغداد ۷: ۳۲، ۱۸۱، وابن خلکان ۱: ۹۲، ۳۳، وروضات الجنات ۱۳۳، ۱۳۳، وشذرات الذهب ۱: ۱۱۱، ۱۱۱، وطبقات الزبیدی ۹۲-۱۰، وطبقات ابن قاضی شهبة الورقة ۱۲، والعبر ۱: ۸۱۱ دا ۱۱۲، ۱۱۳، وطبقات القراء ۱۷۹، والفلاکة والمفلوکین ۷۰، ۱۷، والفهرست ۷۷، وکشف الظنون ۱: ۸۱۱، ۱۱۳۰، ۱۱۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۱، ۱۲۳۱، ۱۲۳۱، ۱۲۵۱، ومرآة الجنان ۲: ۱۲، ۱۱۰، ومرآة الجنان ۲: ۱۲، ۱۱، ومرآت النحویین ۷۷-۱۰، ومعجم المؤلفین ۳: ۷۱، ومفتاح السعادة ۱: ۱۱، ۱۱۰، والمقبس ۲۰-۲۲۳، ومقدمة الأزهری ۲۲، ۳۲، ومنهج المقال ۱۷، ۲۷، والنجوم الزاهرة ۲: ۲۲۳، ۳۲۰، ۳۲۰، وست.

<sup>(</sup>۱) ط: «سيبان»، تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو حيان بن هلال الباهلي، ذكره ابن قتيبة في أصحاب الحديث؛ وقال: "يكني أبا حبيب؛ من باهلة؛ وكان قد امتنع من الحديث قبل موته. مات البصرة سنة ست عشرة ومائتين". المعارف ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) ای صمم وامسك.

هذه النفقة مع فاقتك وشدّة إضاقتك! فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله تعالى، ولستُ أرى أن أمكِّن منها ذميًّا غَيْرةً على كتاب الله تعالى وحَمِيـةً له. قال: فاتَّفق أنَّه أشخص إلى الواثق، وكان السَّببُ في ذلك أنّ جارية عَنَّت:

أهْدَى السَّلامَ تَحسِّةً ظُلْمُ (١) أظَلُومُ إِنَّ مُصِابِكُمْ رَجُلًا

فرد عليها بعضُ الناس نَصْبها «رجلاً»، وتوهُّم أنه خبر «إنَّ»، وليس كذلك؛ (٢ وإنما هو معمول «لمصابكم»؛ لأنه في معنى «إصابتكم» ٢)، وظلم خبر «إن»، فقالت الجارية: لا أقبل هذا وقد قرأته على أعلِم النَّاس بالبصرة أبي عثمان المازنيّ. فتقدم بإحضاره<sup>(٣)</sup>.

قال المبرِّد: قال لى أبو عشمان: لما قَدمت من البصرة إلى سُرَّ مَنْ رأى، دخلت على الخليفة، فقال لي: يا مازني، مَنْ خَلَّفْتَ وراءك؟ فقلت: خلفت يا أمير المؤمسنين أخيّة أصغر منى، أقيمها مقام الولَد؛ فقال: ما قالت لك حين خرجت؟ قلت: طافت حولي وقالت وهي تبكي: أقول لك يا أخي ما قالت بنت الأعشى لأبيها:

أراناً سَـواءً وَمَنْ قَـدْ يَتم (٤)

ف إنَّا بِخَسِس إذا لَمْ تَرِمْ (٥)

دُ نُجْــفَى ويُقْسطع منَّا الـرَّحَمُّ (٦)

ترانا إذا أضمرتك البلك قالَ: فما قلت لها؟ قال: قلتُ: أقولُ لك يا أخية ما قال جرير لزوجته أم حرزة:

تَقُـولُ ابْنتى حِينَ جَـدُ الرَّحـيلُ

أبَاناً فــــلا رمت من عندنا

<sup>(</sup>١) نسبه ابن خلكان والحريري في درة الغواص إلى العرجي، ونسبه صاحب الخزانة (١: ٢١٧) إلى الحارث بن خالد المخزومي.

<sup>(</sup>٢-٢) كذا في ط، وفي الأصل: "وإنما هو معمول مصدر؛ لأن "مصابكم" في معنى "إصابتكم".

<sup>(</sup>٣) تقدم، أي أمر.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤١، ويتم، أي صار يتيما.

<sup>(</sup>٥) ترم، أي تبرح.

<sup>(</sup>٦) أضمرتك: غبيتك. ونجفى: لم يصلنا أحد.

ثِقِي بِاللهِ لَيْس لَـهُ شــــريـك ومِنْ عِنْـدِ الخليــفــةِ بالنجــاح(١) فقال: لا جرم! إنك ستنجح، وأمر له بثلاثين ألف درهم(٢).

وفى غير هذه الرواية أنه لمنًا دخل عليه قال: باسُمك؟ - قال المازنيُّ: أراد أن يعلمنى معرفته بإبدال الباء مكان الميم فى هذه اللغة - فقلت: بكر بن محمد المازنيّ، فقال: مازن شيبان أم مازن تميم (٣)؟ فقلت: مازن شيبان؛ فقال: حَدِّثنا، فقلت: يا أميرَ المؤمنين، هيبتك تمنعُنى من ذلك [وقد] (٤) وقال الراجز:

لاَ تَفْلُواها وادْلُواها دَلْوا الله عَلَا أَنَّ مَعَ اليوم أخاه غَدُوا (٥)

قال: فسره، فقلت: لا تقلواها، لا نعنفاها (٢) في السير، يقال: فَلَوْت؛ إذا سرت [سيرا] (٧) عنيفا، ودلوت إذا سرت سيرا رفيقا - ثم أحضر التوزي - وكان في دار الواثق، وكان التوزي قد قال: «إن مصابكم رجل» توهما أنه خبر «إن» - فقال له المازني: كيف تقول إن ضَرْبُك زيدًا ظلم؟ فقال التَّوَّزيّ: حَسْبي، وفهم.

ويُحكَى عن أبى عُثْمان أنه قال: حضرتُ أنا ويعقوبُ بن السكّيت مجلسَ محمد بن عبد الملك الزّيات، وأفضنا في شمون الحديث، إلى أن قلت: كان الأصمعيّ يقول: «بينا أنا جالس إذ جاء عمرو»، فقال ابن السكيت: هكذا كلام الناس، قال: فأخذت في مناظرته عليه؛ فقال محمد بن عبد الملك: دعني حتى أبّين له ما اشتبه عليه، ثم التفت إليه، وقال: ما معنى «بينا»؟ قال: «حين»، قال: أفيجوز أن يقال: حين جاء عمرو إذ جاء زيد! قال: فسكت.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الجبر في درة الغواص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) في درة الغواص والنجوم الزاهرة، «قال: من أى الموازن أنت؟ مبازن تميم، أم مبازن قيس، أم مازن ربيعة؟ فقلت: من مازن ربيعة».

<sup>(</sup>٤) من إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٥) الرجز في اللسان ١٨: ٣٩٣، ١٩، ٣٥٣، من غير نسبة. قال: «الغيدو أصل الغد؛ وهو اليوم الذي يأتي من بعد يومك، فخذقت لامه، ولم يستعمل تاما إلا في الشعر».

<sup>(</sup>٦) ط: «لا تُعنفانها».

<sup>(</sup>٧) من ط.

ويحكى أن أبا عثمان المازنيّ سئل بحضرة المتوكّل على الله تعالى عن قوله عن وجلّ: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بِغِيًا ﴾(١)، فقيل له: كيف حذفت الهاء، وبَغِيّ «فعيل»، و«فعيل» إذا كان بمعنى «فاعل» لحقّته الهاء، نحو فتى وفتيه؟ فقال: إن «بغيّ» ليست بـ «فعيل» وإنما هي «فعول»، بمعنى «فاعلة»؛ لأن الأصل فيها «بغوي»، ومن أصول التصريف: إذا اجتمعت الواو والياء، والسابق منهما ساكن، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، كما قالوا: شويت شيًّا، وكويت الدابة كيًّا؛ والأصل فيهما «شَوْيًا» و «كويًا»، فعلى هذه القضية، قيل: «بَغِيّ»، ووجب حذف التاء منهما؛ لأنها بمعنى «باغية»، كما يحذف من صبور بمعنى صابرة.

وكان أبو عثمان المازني مع علمه بالنحو كثير الرواية، قال المازني: حدثنى رجل من بنى ذُهل بن ثعلبة، قال: شهدت شبيب بن شيبة (٢)، وهو يخطب إلى رجل من الأعراب بعض حرمه، وطوّل. وكان للأعرابي حاجة يخاف أن تفوته، فاعترض الأعرابي على شبيب، وقال له: ما هذا؟ إن الكلام ليس للمتكلم المكثر، ولكن للمُقل المصيب، وأنا أقول: الحمدُ لله رب العالمين، وصلّى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وخاتم النبيين، أما بعد: فقد أدليت بقرابة، وذكرت حقّا، وعظمت مرغبا؛ فقولك مسموع، وحبلُك موصول، وبذلُك مقبول، وقد روّجناك صاحبتَك على اسم الله تعالى.

وروى أبو عشمان، قال: حدثنى أبو زيد قال: سمعت رؤبة يقرأ: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً ﴾ (٣)، قال: فعقلت: «جفاء»، قال: لا، إنما الريح تجفله، أى تقلعه.

وقال المازنيّ: سألنى الأصمعيّ عن قوله:

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۸.

<sup>(</sup>٢) شبيب بن شبية بن عبد الله التميمى المنقرى الأهتمى، أديب الملوك، وجليس الفقراء، وأخو المساكين، مر أهل البصرة، كان يقال له «الخطيب»، لفصاحته، وكان شريفا من الدهاة، ينادم خلفاء بنى أمية. تهذيب التهذيب ٤: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ١٧.

يا بــــــرَنَــا بئـــــرَ بَنِي عَــــــــدِيِّ لا ينــزحَنْ قـــعــــرك بالــدُّلِيِّ (١) \* حتى تعودى أقْطَع الوَلِيِّ \*

فقلت: «حتى تعودى قليبا أقطع الولى»، وكان حقه أن يقول: «قطعاء الولى» (٢) لقوله: «تعودى».

وعن أبى سعيد السكّرى قال: تُوفّى سنة سبع وأربعين ومائتين (٣)، وكان ذلك فى السّنة التى قُتِل فيها المتوكل وبُويع المنتصر (٤) بالله أبو جعفر محمد بن المتوكل.

安 安 安

<sup>(</sup>١) السيرافي: «ليمخضن جوفك بالدلي».

 <sup>(</sup>٢) قوله: «الولى» هو المطر بعد الوسمى؛ سمى وليًّا لأنه يلى الوسمى.

<sup>(</sup>٣) فى إنباه الرواة عن ابن الفراء المصرى أنه توفى سنة تسع وأربعين ومائتين بالبصرة، وعن أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب أنه توفى سنة ست وثلاثين ومائتين.

<sup>(</sup>٤) بويع المنتصر بالخلافة بعد موت المتوكل سنة ٧٤٧، ومات سنة ٢٤٨.

### **٦- أبو عمران النحوي<sup>(\*)</sup>**

وأما أبو عـمران مـوسى بن سلمـة النحـوى، فـإنه أخذ عن الأصـمـعى وأبى عبد الرحمن اليزيدي (١).

قال يحيى بن على المنجم (٢): أبو عمران أحد رُواة الأصمعيّ، وكان قد أمْلَى كتب الأصمعيّ ببغداد، فحملها (٣) الناس عنه (٤).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في بغية الوعاة ٢: ٣٠٦، وتاريخ بغداد ١٣: ٣٤.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد العدوى، المعروف بابن اليزيدى، تقدمت ترجمته للمؤلف برقم ۵۲.

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن على بن يـحيى المعروف بابن المنجم؛ نديم، أديب، مـتكلم، من فضلاء المعـتزلة؛ وهومن آل المنجم، من بيوت العلم بالعراق. توفى سنة ۳۰۰. تاريخ بغداد ۱۲: ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) ط: «وحملها».

<sup>(</sup>٤) قال في البغية: «وكان صديقا لأبي نواس؛ فكان أبو نواس يقول: ويحك! لم تذهب إلى الأصمعي وأنت أعلم منه!».

# ٦٢- أبو حاتم السجستانى (\*)

وأمَّا أبو حاتم سهل بن محمد السِّجستانيُّ، فإنَّه كانَ عالمًا ثقةَ قَيِّمًا بعلم اللُّغة والشِّعـر؛ أخذ عن أبي زَيْد وأبي عُبيدة والأصـمعيّ، وأخذ عنه أبو بكر بن دُريد وغيره.

وقال أبو العباس المبرِّد: سمعت أبا حاتم يقول: قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرَّتين، وكان حسن العلم بالعروض وإخراج المعمّى وقول الشعر الجيَّد؛ ولكن لم يكن بالحاذق في النَّحو، وكـان إذا التقى هو وأبو عثـمان المازنيّ تشاغل أو بادر خوفا من أن يسأله عن النَّحو.

قبال المبرِّد: حضرتُ السِّجستانيّ وأنبا حدَث، فرأيت في حلْقته بعض ما ينبغي أن تُهُجر حلقته، فتركتُه ملدّةً ثم صرت إليه، وعميَّت عليه بيت الهارون الرشيد؛ وكان يُجيد استخراج المعمَّى، فأجابني:

فلم يخف بَلُ لاح مـثل الشُّــهُبُ

أيا حَـسَنَ الوجّه قد جـثـتنَا بداهـيـة عَــجَب في رَجَبْ فع ميت بيتًا وأخفيته

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٩٣-٩٦، وإشارة التعيين الورقة ٢١، والأعلام ٣: ٢٠١؛ وإنباه الرواة ٢: ٥٨–٦٤، والأنــساب الورقة ٢٩١، وإيضــاح المكنون ٢: ٢٦٢، ٢٨٥، ٢٨٩، . ۲۹، ۲۹۲، ۲۹۷، ۳۰۷، ۳۳۲، ۲۲۲، ۳۰۰، ۳۰۱، والبداية والنهاية ۱۱: ۲، ۳، وبغية الوعاة ١: ٦٠٦، ٢٠٨، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٢١٨، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٢٥٠)، وتقريب التهذيب ١: ٣٣٣، وتلخيص ابن مكتسوم ٧٩، ٨٠، وتهذيب التسهذيب ٤: ٢٥٧، ٢٥٨، وابن خلكان ١: ٢١٨، ٢١٩، وشـــذرات الذهب ٢: ١٢١، وطبــقــات الزبيــدى ١٠٠-٣٢، وطبقات ابن قاضي شهــبة الورقة ١٥٣، ١٥٤، وطبات القراء ١: ٣٢٠، ٣٢١، وطبقـات المفسرين الورقة ٨٩،و والعــبر ١: ٤٥٥، وعيــون التواريخ (وفيات ٢٥٠)، والفــلاكة والمفلوكين ٨٦، والفهرست ٥٨، ٥٩، وكـشف الظنون ٣٣، ١١٥، ١٢٨، ١١٨٩، ١٣٨٣، VATI: AATI: "731; P731; F731; P731; F331; P331; 3031; ١٤٥٧، ١٤٦٢، ١٤٦٦، ١٤٦٩، ١٥٧٧، ١٧٨١، ومراتب النحويين ٨١، ٨٢، ومرآة الجنان ٢: ١٥٦، والمزهر ٢: ٨٠٤، ٤١٩، ٤٤٥، ٤٦٤، ومسالك الأبصار ج ٤ م٢: ٣٣٣، ٣٣٤، ومعـجم الأدباء ١١: ٣٦٣- ٤٦٥، ومعـجم المطبوعـات ١٠٠٨، ومعـجم المؤلفين ٤: ٢٨٥، والنجوم الزاهرة ٢: ٣٣٢.

ومن شعره:

نفسسى فداك باعبيب في المنطقة أخرساك في المنطقة والمنطقة في المنطقة في المنطق

دُ الله جلّ بك اعتصامي (۱) نَزْر الْكرَى بَادى السّصفَامِ

فقال: [«تليلهُ»، فقلت: «بليته»، فقال (٤)]: هذا لا يكون، فقلت: أخبرنى به من سمعه من فلْق (٥) رؤبة - أعنى أبا زيد الأنصاري - فقال: هذا لا يكون، فقلت جعله مصدرا، أي تسحيجًا، فقال: هذا لا يكون، فقلت: فقد قال جرير: ألم تعلم مُسسَرِّحي الْقَسوافي في لا عينا بهن ولا اختلابا(٢)

أى تسريحى؛ فكأنه أراد أن يدفعه، فقلت له: وقد قال الله تعالى: ﴿مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّق ﴾ (٧)، [فأمسك] (٨).

وكان أبو حاتم كثير التصانيف في اللغة، وصنف في النحو والقراءة.

وتوفى أبو حاتم السجستاني (٩) - فيما قبل - سنة خمسين ومائتين، في خلافة المستعين (١٠).

وقال ابن درید: بل تُوفِّیَ سنة خمس وخمسین ومائتین.

<sup>(</sup>١) ط: «نفسى فداؤك».

<sup>(</sup>٢) الخبر والرجز في اللسان - سجح.

<sup>(</sup>٣) الجأب: الحمار الغليظ من حمر الوحش. والسحج: والليت: صفحة العنق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٥) المفلق: الشق؛ يقال: سمعته من فلق فيه.

<sup>(</sup>٦) اللسان - سجح والديوان.

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ: ٧.

<sup>(</sup>٨) زيادة من رواية اللسان.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>١٠) تولى المستعين الخلافة ٢٤٨، بعد وفاة المنتصر، وخلع سنة ٢٥٢.

#### ٦٣- الجاحظ(\*)

وأمّا أبو عثمان عمرو بن بَحر بن محبوب الجاحظ؛ فإنّه كان عالمًا بالأدب فصيحًا بليعًا، مصنّفا في فنون العلوم، وكان من أئمة المعتزلة، تلميذ أبي إسحاق النظام (١).

وذكر يموت بن المزرع أنه مسولى أبى القلمس عسمرو بسن قلْع الكنانيّ. ثم الفقيميّ (٢). [قال] وكان جدّ الجاحظ أسود، خال أمّى.

وقال أبو بكر العمرى": سمعت الجاحظ يقول: نسيت كنيتى ثلاثه أيام، فأتيت أهلى، فقلت: بم أُكنَى؟ فقالوا: بأبى عثمان.

وقال أبو العباس المبرِّد: سمعتُ الجاحظَ يقول لرجل آذاه: أنت والله أحوجُ

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الإعلام ٥: ٢٤٩، والأنساب الورقة ١١٨، وإيضاح المكنون ٢: ٢٥، والبلاية والنهاية ٢١: ١٩، ٢٠، وبغية الوعاة ٢: ٢٢٨، وتاريخ ابن الأثير ٥: ٣٥١، وتاريخ بغداد ٢١: ٢١٠- ٢٢، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٤٧، وابن خلكان ١: ٣٨٨، ٣٨٩، ٩٨٩، وروضات الجنات ١٨٤، ٢٨١، ٤٨١، وكسشف الطنون ٣٨، ٣٦٢، ٢٩٦، ١٩٨، ١٨٨، ١٣٩١، ١٣٩٨، ١٣٩٨، ١٩٣٨، ١٩٨، ١٩٨، ١٩٣١، ١٤٣٥، ١٤٥٥، ولسان الميزان ٤: ٥٥٣- ٣٥٥، ومرآة الجنان ٢: ١٥، ومروج الذهب: ٤: ١٩٥- ١٩٧، ومعجم الأدباء ١٦: ٧٤٠، ومعجم المؤلفين ٨: ١٨٥، والمقتبس ٢٣٠، ٢٣١، ومبزان الاعتدال ٣: ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط، وفي الأصل: «الغنيمي»، وتحريف. وبنو فقيم بن دارم بطن في كنانة.

<sup>(</sup>Y) ط: «وكان جمالا لعمرو بن قاع».

<sup>(</sup>٣) روى، أي الجاحظ.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٢: ٣١٣، ٢١٤.

إلى هوان، من كريم إلى إكرام (١)، ومن عِلْمٍ إلى عَـمَلٍ، ومن قُدْرَة إلى عَـفْوٍ، ومن نعمة إلى شُكْر.

وقال أبو سعيد الجنديسابورى: سمعت الجاحظ يصف اللسان، فقال: هو أداة يظهر بها<sup>(۲)</sup> البيان، وشاهد يعبّر عن الضمير، وحاكم يفصل الخطاب، وناطق يُرد به الجواب، وشافع تُدْرك به الحاجة، وواصف تُعرف به الأشياء، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعزّر يرد الأحزان، ومتعذر يدفع الضّغينة، [ومله يُونق الأسماع، وزارع ينبت المودة] (الله عنه الوحشة ومادح يستاصل العداوة، وشاكر يستوجب المزيد، ومادح يستحق الزُّلفة، ومؤنس يُذهب الوحشة (١٤).

وروى أن الجاحظ كان يأكل مع محمد بن عبد الملك الزيات، فجاءوا بفالوذجة، فتولّع محمد بالجاحظ، وأمر أن (٥) يجعل من جهته مارق من الجام، فأسرَع في الأكل، فتنطف ما بين يديه، فقال له ابن الزّيات: تقشعَتْ سماؤك قبل سماء الناس، فقال الجاحظ: لأنّ غيمها كان رقيقًا.

وروى أبو العيناء، قال: كنتُ عند ابن أبي دواد (٢) بعد أن قتل بن الزيات، فجيء بالجاحظ مقيداً - وكان في أسبابه وناحيته - فقال ابنُ أبي دواد للجاحظ: ما تأويل هه الآية: ﴿ وَكَذَلَكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليمٌ شَديدٌ ﴿ وَكَذَلُكُ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وهي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليمٌ شَديدٌ ﴿ وَكَذَلُكُ أَخْذُ لَا وَتَها تأويلها، فقال: جينوا بالحداد، فقال: لتفكّوا عنى أو لتريدوني؟ فقيل: بل ليُهك عنك، فجيء بالحداد، فعَدم بعض أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ، ويُطيل أمره قليلا، ففعل، فلطمه أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ، ويُطيل أمره قليلا، ففعل، فلطمه

<sup>(</sup>١) كذا في ط وتاريخ بغداد، وفي الأصل: «كريم».

<sup>· (</sup>٢) كذا في الأصلين، وما أثبته من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۳) من تاریخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٢: ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ط: «بأن».

<sup>(</sup>٦) أحمد بن أبى دواد بن جريـر بن مالك الإيادى؛ أحد القضاة المشهورين من المـعتزلة، ورأس فتنة الفـول بخلق القرآن؛ اتصل بالمأمـون، وكان قـاضى المعتـصم ثم الواثق، توفى فى أول خـلافة المتوكل سنة ٢٤٠. ابن خلكان ١: ٢٢.

<sup>(</sup>۷) سِورة هود ۱۰۲.

الجَاحظ، وقال له: أعمل عمل سنة في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة؛ فإن الضَّرر على ساقى، وليس بجذْع ولا ساجة؛ فضحك ابن أبي دواد وأهل المجلس منه. وقال ابن أبي داود: أنا أثق بظرْفه ولا أثق بدينه.

وروى المبرِّد<sup>(۱)</sup> أنه قيال: دخلتُ على الجاحظ في آخر أيامه وهو عليلٌ، فقلت له: كيف أنت؟ فيقال: كيف يكون مَنْ نصفه مفلوج، ولو نشر بالمناشير لما أحسَّ به ، نصفه الآخر مُنقرَس (۲) لو طار الذباب بقربه لآلمه، والأمر في ذلك (۳) أنى قد جزت التَّسعين، وأنشدنا:

أترجو أن تكون وأنت شيخ كَما قَدْ كُنْت أيَّام الشباب الترجو أن تكون وأنت شيخ كُنت أيَّام الشياب (٤) لقد كذبتُك نفسُكُ ليس ثوب وبي دريس كالجديد من الشياب (٤)

وقال أحمد بن يزيد بن محمد المهلبيّ، عن أبيه، قال: قبال المعتزّ (٥) بالله تعالى: يا يزيد، ورد الخبر بموت الجاحظ، فقلت: لأمير المؤمنين طول البقاء ودوام العزّ؛ قال: وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين (٢). وعن محمد بن يحيى الصولى مثل ذلك.

张 米 米

<sup>(</sup>١) ط: اعن المبردا.

<sup>(</sup>۲) منقرس، أى مصاب بداء النقرس، بكسر النون؛ وهو ورم ووجع فى مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. ^

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي ط: (في جميع ذلك).

<sup>(</sup>٤) دريس، أي بال، وفي ط: «خلق».

<sup>(</sup>٥) بُويع المعتز بالخلافة سنة ٢٥٢، وتوفى بعد أن خلع نفسه سنة ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) في ابن خلكان: (وقد نيف على تسعين سنة).

### ً ٤ ٦- أبو عمرو الهروى<sup>(\*)</sup>

وأما أبو عمرو شَمر بن حمدويه الهروى، فإنَّه كان ثقة عالما فاضلا، حافظا للغريب، روايةً للأشعار والأخبار، رحل إلى العراق في شبيبته، وأخذ عن ابن الأعرابي، وعن جماعة من أصحاب أبي عَمْرو الشيباني وأبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة الفرَّاء؛ منهم الرياشي وأبو نصر (١) وأبو حاتم (٢) وأبو عدْنان (٣). ثم لما رجع إلى خُراسان أخذ عن أصحاب النَّضْر بن شُميل والليث بن المظفّر (٤).

وألّف كتابًا كبيرًا أسسه على حُروف المعجم، وابتدأه بحرف الجيم، لم يسبقه إلى مثله أحدٌ تقدمه، ولا أدركه فيه مَنْ بعده؛ ولمّا أكمل الكتاب بخل به فلم ينسخه أحدٌ من أصحابه، فلم يبارك له فيما فعله، حتى مضى لسبيله، (٥) فاختزن بعض أقاربه ذلك الكتاب (٥) واتّصل بيعقوب بن الليث (٦)؛ فقلّده بعض أعماله، واستصحبه إلى فارس ونواحيها، فحمل معه ذلك الكتاب، فأناخ يعقوب ابن الليث بالسّين (٧) من [أرض] (٨) السّواد، [وحَطّ بها سواده، وركب في جماعة

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٢١، ٢٢، والأعلام ٣: ٢٥٢، وإنباه الرواة ٢: ٧٧-٧٨، وبغية الوعاة ٢: ٤، وكشف الظنون ١٢٠٥، ١٤١، ومعجم الأدباء ١١: ٢٧٤، ٢٧٥، ومعجم المؤلفين ٤: ٣٠٦، ومقدمة الأزهري ٦٥، ٧٧.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن حاتم أبو نصر الباهلي، غلام الأصمعي، تقدمت ترجمته في حواشي ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، تقدمت ترجمته للمؤلف برقم ٦٢.

<sup>(</sup>٣) أبو عدنان، واسمه عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلسمى، اشتهر بكنيته؛ ذكره القفطى فى الإِنباه برقم ٩٢٧، وقال: «كان عالما باللغة، وراوية لأبى البيداء الرياحي، بصرى شاعر، وصنف كتابا فى اللغة».

<sup>(</sup>٤) نقل السيوطي عن البلغة أن أسمه الليث بن نصر، وانظر حواشي صفحة ٤٦.

<sup>(</sup>٥-٥) كذا في ط، وفي الأصل: "فأخسر أن بعض أقاربه أخذ ذلك الكتاب"، وفي مقسدمة تهذيب الأزهرى: "فاخترل بعض أقاربه ذلك الكتاب من تركته".

<sup>(</sup>٦) هو يعقوب بن الليث الصفار، غلب على الشرق، وقاتــل الخوارج، وتوفى سنة ٢٦٥. شذرات الذهب ٢: ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) السيب: مجرى الماء كالنهر، وفي الأصل: «السبب»، تحريف.

<sup>(</sup>٨) زيادة من مقدمة التهذيب.

المقاتلة من عسكره، مقدّرًا لقاء الموفق، وأصحاب السلطان](١)، فجرى الماء من النهروان على معسكره، وغرق ذلك الكتاب في جملة ما غرق من سواد المعسكر(٢).

قال أبو منصور الأزهريّ: أدركت (٣) أنّا من ذلك الكتاب تفاريق أجزاء بغير خط شمر (٤)، فتصفّحت أبوابَها فوجدتها على غاية من الكمال (٥)؛ واللهُ عزّ وجلّ يغفر لنا ولأبى عَمرو زلّلهُ، فإنّ الضّن بالعلم غير محمود، ولا مبارك فيه.

وتوفِّيَ شمر سنة خمس وخمسين ومائتين.

争举命

<sup>(</sup>١) زيادة من مقدمة التهذيب.

<sup>(</sup>٢) مقدمة التهذيب: «العسكر».

<sup>(</sup>٣) مقدمة الأزهرى: ﴿ورأيت،

<sup>(</sup>٤) مقدمة الأزهري: (بخط محمد بن قسورة).

<sup>(</sup>٥) مقدمة الأزهرى: (على غاية الكمال».

### ٥٦- أبو داود المروزي (\*)

وأما أبو داود سليمان بن معبد المروزيّ النحويّ، فأخذ عن الأصمعيّ والنّضر بن شُميل<sup>(١)</sup>. وكان ثقة<sup>(٢)</sup>.

قال أبو رجاء محمد بن حمدويه (٣): تُوفِّى أبوداود سنة سبع وخمسين ومائتين، وزاد غيره في ذي الحجّة في خلافة المعتمد (٤).

<sup>(\*)</sup> ترجمته فى إنباه الرواة ٢: ٢٠، ٢١، والأنساب الورقة ٣١٣، وبغية الوعاة ١: ٣٠، وتاريخ بغداد ٩: ٥، ٥٠، وتقريب التهذيب ١: ٣٣٠، وتلخيص ابن مكتوم ٧٣، وتهذيب التهذيب ٤: ٢١٩، ٢٠، وخلاصة تذهيب الكمال ١٣١، وشذرات الذهب ٢: ١٣٦، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ١٥٣، واللباب ١: ٥٠، ومعجم الأدباء ١١: ٢٥٧، ٢٥٧، ومعجم البلدان ٥: ١٤٧، ومعجم المؤلفين ٤: ٢٧٦، ومقدمة تهذيب الأزهرى ٥٥، والمنتظم (وفيات البلدان ٥: ١٤٧، والنجوم المزاهرة ٣: ٢٧.

وفي إنباه الرواة: «السنجي المروزي»، ومنسوب إلى سنج؛ وهي من قوي مرو.

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة: "سمع النضر بن شميل والنضر بن محمد الجرشي وسيار بن هاشم والهيثم بن عدى وعبد الرزاق بن همام والأصمعي وغيرهم».

<sup>(</sup>٢) فى إنباه الرواة: «ورحل فى طلب العلم إلى العراق والحجاز ومصر واليمن، وذاكر الحفاظ مثل يحيى بن معين، وروى عنه مسلم بن الحجاج وأبو بكر بن أبى داود وأمثالهما، وكان ثقة، وكان له شعر».

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة: «حمدويه بن موسى».

<sup>(</sup>٤) المعتمد على الله؛ هو أبو العباس أحمد بن المتوكل؛ بويع بالخلافة سنة ٢٥٦، وتوفى سنة ٢٧٩.

#### ٦٦- الرياشي <sup>(\*)</sup>

وأمّا أبو الفضل عباس بن الفرج الرياشيّ؛ فإنّهُ كان مولَى محمد بن سليمان الهاشميّ؛ وإنما قيل له الرّياشيّ؛ لأنّ أباه كان عبداً (١) لرجل يقال له: رياش؛ فبقى عليه نسبه إلى رياش.

وكان الرياشيّ من كبار أهل اللغة، كثيرَ الرِّواية للشعر؛ أخذ عن الأصمعيّ، وكان يحفظ كتُب الأصمعيّ وكتب أبي زيد<sup>(٢)</sup> كلها؛ وقرأ على أبي عثمان المازنيّ كتاب سيبويه، فكان المازنيّ يقول: قرأ علىّ الرياشيّ الكتاب وهو أعلمُ به مِنِّي. وأخذ عنه أبو العبّاس المبرِّد وأبو بكر ابن دُريد.

وروى أبو بكر بن دريد، قال: رأيتُ رجلا في الوراقين بالبصرة يفضل كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، ويقدّم الكوفيين، فقيل للرياشي - وكان قاعدا في الوراقين - ما كان قاله ذلك الرجل، فقال: إنَّما أخذنا نحن اللغة عن حرَشة الضِّباب وأكلة اليرابيع، وهؤلاء أخذُوا اللغة عن أهل السَّواد وأصحاب الكوامخ، أو كلام يشبه هذا.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٥٩-٩٣، وإشارة التعيين الورقة ٢٣، والأعلام ٤: ٣٦، وإنساه الرواة ٢: ٣٦٧-٣٧٣، والأنساب الورقــة ٢٦٤، وإيضــاح المكنون ٢: ٢٦١، ٢٩٤، ٢٢٦، وإنســاح المكنون ٢: ٢٦١، ٢٩٤، ٢٢٦، والبدايـة والنهاية ١١: ٢٩، ٣٠، وبغـية الوعاة ٢: ٢٧، وتاريخ ابــن الأثير ٥: ٣٦٤، وتاريخ بغــداد ١٢: ١٣٨-١٤، وتاريخ أبي الفــدا ٢: ٤٨، وتقــريب التـهــذيب ١: ٣٩٨، وتلخيص ابن مكتوم ١٧٨، وتهذيب التــهذيب ٥: ١٢٤، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٠١، وابن خلكان ١: ٢٤٦، وشــذرات الذهب ٢: ٣٦٦، وطبقــات الزبيدي ٣٠١-٢٠، وطبــقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٦١: ١٦٢، والعبر، ٢: ١٤، والفلاكة والمفلوكين ١١١. والفهرست ٥٨، واللباب ١: ٤٨٤، ومراتب النحويين ٧٥، ٢١، والمؤهر ٢: ٤١٩، والمنتظم (وفيــات ٢٥٧)، والنجوم الزاهرة ٢: ٢٠، ومعجــم المؤلفين ٥: ٢٢، والمقتبس ٢٢٨-٣٣٠، والمنتظم (وفيــات ٢٥٧)، والنجوم الزاهرة ٢: ٢٧، ٢٠، و٨٠.

<sup>(</sup>١) ط: «عند».

<sup>(</sup>۲) ط: ﴿زياد».

الحَرشة: الّذين يصيدون الضّباب، وأحدهم حارش، مـثل حارس وحَرسة وكافر وكفرة.

وروى ابن أبى الأزهر<sup>(۱)</sup>، قال: كنا نـراه يجىء إلى أبى العبـاس المبرّد فى قدمة قدمها من البصرة، وقد لقيه أبو العـباس أحمد بن يحيى ثعلب، وكان يقدّمه ويفضله.

وذكر أبو محمد بن قتيبة، قال: سألتُ الرِّياشيَّ عن قول العرب: «بينا زيدٌ قائم جاء عمرو»، فقال: إذا ولى لفظة «بينا» الاسم العلم رفعت، فقلت: «بينا زيدٌ قائم جاء عمرو»، وإن وليها اسم المصدر، فالأجود الجرّ، كقول الشاعر(٣).

بينا تَعانُقِه الكماةَ ورَوْغِهِ يومَّا أتيح له جرىء سَلْفَعُ (١٣)

قال المصنّف: يُروى: «تَعانُقه» بالجمرّ والرّفْع، فمن جمرّه جعل الألف فـيه للإشباع، كقول الشاعر.

وأنت من الغـــوائل حين تـرمِي ومَـن ذُمّ الرَّجــال بمنـــزاح(١٤)

أى بمنتزح، ومن رفعه جمعل الألف زيادة ألحقت كما زيدت «ما» في «بينها»، فتغيّر حكم «بين» لضمها إليها.

وحكى أبو منصور أحمد بن شعيب بن صالح البخاري، قال: أنشدني أبو الفضل الرياشي لنفسه.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر مسحمد بن مسزيد بن محسمود، المعسروف بابن أبى الأزهر؛ حدث عن المبسرد، وكان مستمليه، والزبير بن بكار وجماعة، وروى عنه أبو الفرج الأصبهاني والمعافى بن زكريا. مات سنة ٣٢٥. بغية الوعاة ٢٤٢١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو ذؤيب الهذلي، ديوان الهذليين ١: ١٨.

<sup>(</sup>٣) في ديوان الهذليين: «تعنقه»، والبيت من شواهد الرضى على أنه يجوز إضافة «بينا» دون «بينما» إلى المصدر كسما في هذا البيت. ونقل صاحب الخزانة (٢: ١٨٤) عن ابن السيد واللخمى أن «تعانقه»، خطأ؛ لأن «تعانق» لا يتعدى إلى مفعول. والتعنق والتعانق: الأخذ بالعنق. وأتيح له، أي قدر. والسلفع. الجرىء المقدم.

<sup>(</sup>٤) اللسان - نزح، ونسبه إلى ابن هرمة.

شيفاء العَمَى حُسن السؤال وإنَّما يُطيل العمى طولُ السكُّوت على الجَهلِ فكُنْ سَائِلاً عَمَّا عَنَاكُ فإنَّمَا خُلِقْتَ أَخا عقلٍ لتسأل بالْعَقْلِ وتُوفُقَى سنة سبع وخمسين ومائتين (١)، في خلافة المعتمد.

张 张 张

<sup>(</sup>۱) مات بالبصرة، قبتله الزنج، وفي تاريخ بغداد الله كان من دخول الزنج البصرة ما كان، وقتلهم بها من قتلوا، بلغنا أنهم دخلوا على الرياشي المسجد بأسيافهم، والرياشي قائم يصلى الضحى، فضربوه بالأسياف وقالوا: هات المال، فجعل يقول: أي مال! حتى مات، فلما خرج الزنج عن البصرة دخلناها، فدخلنا مسجده فإذا به ملقى مستقبل القبلة، وإذا جميع خلقه صحيح سوى، ولم يتغير له حال إلا أن جلده قد يبس ولصق بعظمه، وذلك بعد مقتله بسنتين».

#### ٦٧- المفضل بن سلمة (\*)

وأما أبو طالب المفضل بن سلمة، فإنه كان لغويًّا فاضلا، كوفيًّ المذهب، أخذ عن أبي عبد الله بن الأعرابيّ وغيره.

وله كتب كثيرة، منها كتاب معانى القرآن، وكتاب البارع في علم اللغة، وكتاب الاشتقاق، وكتاب آلة الكاتب، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب المدخل إلى علم النحو، وكتاب جلاء الشبهة الشبهة، وكتاب الخط والقلم، وكتاب الفاخر فيما بلحن فيه العامة، وكتاب عمائر القبائل (٢). واستدرك على الخليل بن أحمد في كتاب العين، وعمَل ذلك كتابًا (٣).

华 带 举

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ١٠ ٢٠٣، وإنباه الرواة ٣: ٣٠٥-٣١١، وإيضاح المكنون ١: ٥، و٢: ٢٧٢، ٣٢٣، وتاريخ بغداد ١١ ١١٤، ١٢٥، والمخيص بن مكتوم ٢٥١، وابن خلكان ١: ٤٦٠ لام، ٢٧٢ وطبقات ابن قاضى شهبه الورقة ٢٥١، ٢٥٧، وطبقات المفسرين الورقة ٢٦١، ١٤٤١، والفهرست ٧٣، ٤٧، وكشف الظنون ٢١٦، ١٠٩١، ١٤٤١، ١٤٤٥، ١٤٤١، المقارد ١٤٤١، ١٤٤١، ومراتب النحويين ٩٧، والمزهر ٢: ٣١٤، ومعجم الأدباء ١٩: ١٦٣، ومعجم الشعراء للمرزباني ٢٩٧، ٢٩٨، ومعجم المطبوعات ١٧٧، ومعجم المؤلفين ١٢: ٤١٣، والمقتبس ٣٣٩. وذكر ابن قاضى شهبة أنه مات سنة ٣٠٠، وقال صاحب كشف الظنون: كانت وفاته سنة ٢٠٠،

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي الأصل: «الشبه».

<sup>(</sup>Y) في ابن النديم: «جماهير القبائل».

<sup>(</sup>٣) في ابن النديم: (وله كتاب الرد على الخليل وإصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال .

# ٨ ٦- أبو عثمان الأشنانداني (\*)

وأما أبو عثمان الأشنانداني (١) رحمه الله، فإنَّه كان من أئمّة اللُّغـة، أخذ عن أبى محمد التّوزيّ، وأخذ عنه أبو بكر بن دُريد.

قال ابن دريد: سألت أبا حاتم السِّجستانيّ عن اشتقاق «ثاذق»، اسم فرس، فقال: لا أدرى، وسألت الرياشيّ فقال: يا معشر الصبيان؛ إنكم [لتتعمّقون] (٢) في العلم.

قال: وسأل أبا عثمان الأشنانداني، فقال: هو من ثَدق المطر من السحاب، إذا خرج خروجًا سريعًا، نحو الودْق.

وحكى ابن دُريد أيضًا، قال: سألتُ أبا حاتم السجستانيّ عن قول الشاعر: وجفّر الفحْلُ فأضْحى قد هَجَفْ واصفر ما اخضر من البقل وَجفّ (٣) فقلت: ما هَجِف؟ فقال: لا أدرى، فسألت أبا عثمان (٤) الأشناندانيّ فقال: عجف، إذا التحقت خاصرتاه من التّعب وغيره.

举 举 举

<sup>(\*)</sup> اسمه سعيد بن هارون، وترجمت في إنباه الرواة برقم ٩٣٠، الأنساب الورقة. وبغية الوعاة ١: ٥٩٠، ٢: ١٣٧، واللباب: ٥٣٠ ومسحجم الأدباء ١١: ٣٠٠-٢٣٢، قال في اللباب: «الأشنانداني، بضم الهمزة وسكون الشين وبعد الألف نون ساكنة ودال مهملة، وبعد الألف نون أخرى، هذه النسبة إلى أشناندان، ومعناه بالفارسية موضع الأشنان».

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي الأصل: «الأشنان».

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في اللسان – هجف.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

## ٦٩- أبو هفان المهزميّ (\*)

وأما أبو هفاًن عبد الله بن أحمد بن حبرب المهزمي الشاعر، فإنه كان ذا حَظِّ وافر من الأدب، وأخذ عن الأصمعيّ، وروى عنه يموت بن المرزع، وقال أبو تُراب الأعمشيّ: بينا أبو هفان يمشي في بعض طرق بغداد، نظر إلى رجُل من العامّة على فرس فقال: من هذا؟ قيل له: كاتب فلان، ثم مرّ آخر فقال: من هذا؟ قيل له: كاتب فلان، ثم مرّ آخر فقال: من هذا؟ قيل له: كاتب فلان، فأنشأ أبو هفان يقول:

أيا ربِّ قَـــدْ ركِبَ الأرْذَلُون ورجْلي من رحلتي داميَــه (١) فيار كُنتَ حــاملَنَا مــثَلهُم وإلا فــارجلْ بني الزانيــه

ويحكى أن أبا هفّان استقبل يومًا على حمار مكار، فقيل له: يا أبا هفّان، تركب حمير الكراء! فأجاب أبا هفّان من فَوْره:

ركبت حسير الكرا لقلة مَنْ يُعْسترى (٢) لان ذوى المكرم الكرا ت قد غَيْبوا في الشّرى

فقلت له: أقلت هذا من وقتك؟ فقال: إنما قلتُه غَدًا (٣)!

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الاعلام ٤: ١٨٨، وتاريخ بغيداد ٩: ٣٧٠، ٣٧١، والفلاكة والميفلوكين ١٦٥، ١٦٦، واللآلي ٣٣٥، واللباب ٣: ١٩٤، ولسان الميزان ٣: ٢٤٩، ومعجم الأدباء ١٣: ٥٥، وطبقات الشعراء لابن المعتر ٤٠٠، ٤١٠.

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ بغداد، وفي الأصل: "حافيه".

<sup>(</sup>٢) في الأصل. «ما يعتري».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩: ٢٧٠

## ٧٠- أبو إسحاق الزيادي (\*)

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن سُفيان الزيادى - وقيل له الزِّيادى لأنه من أولاد زياد بن أبيه (١) - فإنه أخذ عن الأصمعيّ وغيره، وأخذ عنه أبو العباس محمد بن يزيد المبرِّد وغيرُه.

وكان عالمًا بالنحو، قرأ كتابَ سيبويه (٢)، ولهُ فيه نكَت وخلاف في بعض المواضع، ذكرها أبو سعيد السِّيرافي في شرح الكتاب.

وله كتاب في «الأمثال»(٣)، وكتاب النقط والشكل»، وكتاب «تنميق الأخبار»(٤).

李 泰 章

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ۸۸، ۸۹، والأعلام ١: ٣٤، وإنباه الرواة ١: ١٦٦، ١٦٧، والأنساب الورقة ٣٨، وإيضاح المكنون ٢: ٢٦٧، وبغية الوعاة ١: ٤١٤، وتلخيص ابن مكتوم ٢٩، وطبقات الزبيدي ٢٠١، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٧٢، والفهرست ٥٨، وكشف الظنون ١٦٧، ١٤٢٧، ١٤٢٧، ١٤٦٧، واللباب ١: ٥١٥، ومراتب النحويين ٥٧، والمزهر: ٢: ٨٠٤، ومعجم الأدباء ١: ١٥٨- ١٦١، ومعجم المؤلفين ١: ٣٤؛ والمقتبس ٢١٩. وذكر ياقوت أن وفاته كانت سنة ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱) ط: «سمية»

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: «قرأ كتاب سيبويه ولم يتمه».

<sup>(</sup>٣) الفهرست: «كتاب الأمثال».

<sup>(</sup>٤) وذكر ابن النديم له أيضا: «كتاب إخراج نكت سيبويه»، وكتاب «أسماء السحاب والرياح والأمطار».

# ٧١- أبو جعفر الكوفي (\*)

وأما أبو جعفر محمدٌ بن عــمران الكوفيّ النحويّ، فإنَّهُ كانَ مؤدِّب عبد الله ابن المعتزّ بالله تعالى.

ويروى أنه حفظ ابن المعتز وهو يؤدّبه (۱) سورة ﴿والنّازعات﴾، وقال له: إذا سألك أمير المؤمنين (۲): في أيّ شيء أنست؟ فسقل: أنا في السُّورة التي تلي ﴿عبس﴾، فقال له: مَنْ ﴿عبس﴾، فقال له: مَنْ علمك هذا؟ فقال: مؤدّبي، فأمر له بعشرة آلاف درهم (۳).

وقال على بن عمر الحافظ: أبو جَعْفر الكوفي ثقة(٤).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنبـاه الرواة ٣: ١٧٩، وتاريخ بغداد ٣: ١٣٢، ١٣٣، وتلخيص ابن مكتوم ٢٢٢، وطبقات ابن قاضي شهبة الورنة ٥٠، ومعجم الأدباء ٨: ٢٧٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "مؤدبه"، والأجود ما أثبته من إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٢) بعدها في إنباه الرواة: «أبوه».

<sup>(</sup>٣) الخير في إنباه الرواة ٣: ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في إنباه الرواة: «وحدث عن مـحمد بن كناسة الأسدى وغيره من أثمـة العلم والحديث». وذكر ابن قاضي شهبه أنه مات سنة ٢٥٥.

# ۲۷- ابن نا صح النحوي 💨

وأما أبو جعفر أحمد بن عُبيد الله (۱) بن ناصح النحويّ؛ فإنه مولى بنى هاشم؛ وهو ديلميّ الأصل، أخذ عن الأصمعيّ، وحدّث عن يزيد بن هارون (۲) وغيره، وروّى عنه أحمد بن الحسن بن شُقير، وقاسم بن محمد الأنباريّ.

ويروى أنه لما أراد المتوكل أن يأمر باتخاذ المؤدّبين لولديه: المنتصر والمعتزّ أحضروا، فجاء أحمد بن عبيد الله، فقعد في أخريات الناس، فقال له مَن قرب منه: لو ارتفعت! فقال: أجلس حيث انتهى بي المجلس. فلمّا اجتمعوا قال لهم الكاتب: لو تذكراتم وقفنا على مواضعكم (٦) من العلم؛ فألقوا بينهم بيتًا لابن غلفاء (٤) وهو:

ذَرِبِنِي إِنَّهُ مُلِ خَطَئِي وصِ وْبِي مِ عليَّ، وإنَّ ما أَنْفَ قَتُ مالُ

فقالوا: ارتفع (مال» برها» (أه) إذ كانت موضع (الذي»، ثم سكتوا، فقال لهم أحمد بن عبيد الله: هذا الإعراب، فما المعنى؟ فأحجم القوم، فقيل له: فما المعنى عندك؟ فيقال: أراد: ما لومُك إيّاى وإنّ ما أنفيقت مالٌ، ولم أنفق عرضا (٦)، فالمال لا ألام على إنفاقه. فجاءه خادم من صدر المجلس، فأخذ بيده حتى تخطّى به إلى أعلاه، وقال له: ليس هذا موضعك؛ فقال: لأن أكون في مجلس أرتفع منه إلى أعلاه أحب إلى من أن أكون في مجلس أحطّ منه (٧).

واختير هو وأبو جعفر بن قادم صاحب الفرّاء.

وله من الكتب: كتاب المقصور والممدود، وكتاب المذكّر والمؤنث (^).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ١: ١٥٩، وإنباه الرواة ١: ٨٥-٨٦، والأنساب الورقة ٩٠، وإيضاح المكنون ٢: ١٠، وبغية الوعاة ١: ٣٣٣، وتاريخ بغداد ٤: ٢٥٨-٢٦٨، وتقريب التهذيب ١: ٢١، وتهذيب التهذيب ١: ٢١، وخلاصة تذهيب الكمال ٨، وروضات الجنات ٥٥، ٥٦، وطبقات الزبيدي ٢٢٤، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٩٥٩، والفهرست ٧٣، وكشف الظنون ١٤٦١، ١٤٥٧، واللباب ١: ٢١٨ وحاتب النحويين ٩٥، والمرزهر ٢: ٤١٣، ومعجم الأدباء ٢: ٢٢٨-٢٣٢، وذكر أن وفاته كانت سنة ٢٧٣.

<sup>(</sup>۱) م·«عبيد».

<sup>(</sup>٤) هو أوس بن غلفاء، والبيت في اللسان - صوب، وقبله: الا قــــامت أمــــامـــــة يوم غـــول تقـطع بابـن غلـفـــاء الـحـــــــــال

<sup>(</sup>٥) في إنباه الرواة: "وقال: إرتفع "مال بماذا؟ فقيل: ارتفع مال بما".

<sup>(</sup>٨) زاد القفطي: كتاب الزيادات في معاني الشعر ليعقوب من السكيت، وإصلاح المنطق ليعقوب أيضا.

### ۳ ۷- ابن قتيبة<sup>(\*)</sup>

وأمّا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري، فإنّه كان كوفيًّا، ومولده بها.

وإنما سمسى الدِّينورى؛ لأنه كان قاضى دينُور. وأخذ عن أبى حاتم السَّجِستانَى وغيرِه، وأخذ عنه أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دَرَستويه وغيره. وكان فاضلاً في اللغة والنحو والشعر؛ متفننًا في العلوم.

وله المصنفات المذكورة، والمؤلفات المشهورة، فمنها: غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، وأدب الكاتب(١١)، وكتاب المعارف،

<sup>(\*\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٤: ٢٨٠، وإنباه الرواة ٢: ١٤٣٠ - ١٤٧١، والأنساب الورقة ٤٤٣، وإيضاح المكنون ١: ٣٥٦، و٢: ٢٠١، و٢٠ ، و١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٤٦ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ،

<sup>(</sup>۱) ط: «الكتاب»، وفي ابن خلكان: «والناس يقولون: إن أكثر أهل العلم يقولون: إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب، وإصلاح المنطق كتاب بلاخطبة، وهذا فيه نوع تعصب عليه، فإن أدب الكاتب قد حوى من كل شيء؛ وهو منفنن؛ وما أظن أن ما حملهم على هذا القول إلا أن الخطبة طويلة، والإصلاح بغير خطبة. وقيل: إنه صنف هذا الكتاب لأبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد على الله بن المتوكل على الله، الخليفة العباسي، وقد شرح هذا الكتاب أبو محمد بن السيد البطليوسي شرحا مستوفى، ونبه على مواضع الغلط منه، وفيه دلالة على كثرة اطلاع الرجل، وسماه: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب».

وعيون الأخبار، ودلائل النبوة من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام؛ إلى غير ذلك من المصنفات.

قال أحمد بن كامل القاضى: توفّى عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى ذى القعدة سنة سبعين ومائتين.

وذكر ابن المنادى عن أبى القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب الصائع أنّ ابن قتيسة أكل هريسة، وأصاب حرارة، ثم صاح صيحة شديدة، ثم أغمى عليه إلى وقت الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ؛ فما زال يتشهد إلى وقت السَّحر، ثم مات، وذلك أول ليلة من رجب سنة ستّ وسبعين ومائتين، وكانت وفاته فى خلافة المعتمد على الله تعالى.

### ٧٤ أبو سعيد السكرى (\*)

وأمًّا أبو سعيد الحسن بن الحُسين بن عبد الرحمن بن المعكل بن أبى صُفْرة السكرى النحوى؛ فأخذ عن أبى حاتم السَّجستاني والعبّاس بن الفَرَج الرياشي، ومحمد بن حبيب. وكان ثقة ديًّنًا حاذقا، وكان راوية البصريين.

وله من الكتب: كتاب الوحوش، وكتاب النبات. وعمل أشعار جماعة من الفحول كامرئ القيس، وزهير، والنابغة، والأعشى، وهُدُبة بن خـشرم، وأشعار هذيل، وأشعار اللصوص. وعمل شعر أبى نُواس؛ وتكلم عن غريبه ومعانيه فى نخو ألف ورقة، وغير ذلك.

وكان مولده سنة اثنتى عشرة ومائتين وتُوفّى سنة خمس وسبعين ومائتين فى خلافة المكتفى، والأول خلافة المعتمد. وقيل: تـوفى سنة تسعين ومائتين فى خلافة المكتفى، والأول أصحّ.

قال الصولىّ: كنّا عند أحمد بن يحيى ثعلب، فنعى إليه السّكرىّ، فقال: المرْءُ يُخْلَقُ وَخْسَدَهُ وَيَمُسُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَخْسَدَهُ والنَّاسُ بعَسَدَهُ عَسَدَهُ مَا كَمَنْ رَأَيْتَ النَّاسَ بَعْدَهُ والنَّاسُ بعَسَدَهُ

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ١٤، والأعلام ٢: ٢٠٢، وأعيان الشيعة ٢١: ٢١٢-٢١٧، وإنباه الرواة ١: ٢٩٢-٢٩٢، وإيضاح المكنون ٢: ٣٢٥، والبداية والنهباية ١١: ٥٥، وبغية الوعاة ١: ٢٠٠، وتاريخ ابن الأثير ٦: ٥٠، وتاريخ بغداد ٧: ٢٩٦، ٢٩٧، وتاريخ أبي الفدا ٢٢: ٥٥، وتلخيص ابن مكتوم ٥٣، وروضات الجنات ٢١٥، وطبقات الزبيدي ٢٠٠، وطبقات الزبيدي ٢٠٠، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٢٨، والفهرست ٧٧؛ ١٥٧، ١٥٧، وكشف الظنون ٥، ١٠٤٨، ومعجم الأدباء ٨: ٤٤-٩٩، ومعجم المطبوعات ١٠٣٥، ومعجم المؤلفين ٣: ٢١٧، والمنتظم (وفيات ٢٧٥)، وهدية العارفين ١: ٢٦٧.

# هٔ ۷- این مهران (\*)

وأمّا أبو بكر عبد الله بن مِهْران النَّحوى (١)؛ فإنه كان ثقة، وكان ضريرا. وذكر أحـمد بن كامل أنه سمع مـنه بمنزله ستة سبـع وسبعين ومـائتين فى خلافة المعتمد (٢).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ١٥٠، وتاريخ بغداد ١٠. ١٧٨، ١٧٩.

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: «عبد الله بن مهران بن الحسن، أبو بكر النحوى».

<sup>(</sup>۲) فى إنباه الرواة: "سمع هوذة بن خليفة وعفان بن مسلم، وعاصم بن على، وعلى بن الجعد، ومعلى بن مهدى، وأحمد بن كامل القاضى، وأبا بكر الشافعى. وكان ثقة، سكن سويقة نصر، وكان ضريرًا".

## 7 ٧- إبراهيم الحربي (\*)

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، فإنه كان قيًا مًا بالأدب، جَمَّاعًا للغة، زاهدا، حافظا للحديث، عالما بالفقه.

وصنف كتبا كثيرة، منها كتاب غريب الحديث وغيره.

وكان أصلهمن من مَرْو، وإنَّما قيل له الحربيّ لما روى أبو إسحاق بن إبراهيم ابنُ حبيش، قال: [سمعت أبا إسحاق الحربيّ يقول: أمى تغلبّية، وكان أخوالى نصارى أكثرهم](۱): قلت له: لم سُميّت الحربيّ؟ فقال: صَحبت قومًا من الكَرْخ على (۲) الحديث، وعندهم ما جاوز قنظرة العتيقة (۳)، من الحربيّة، فسمونى الحربيّ بذلك.

وأخذ الأدب عن أبي العباس تعلب.

وقال أبو عمرو الزاهد: سمعت ثعلبا يقول: ما فقدتُ إبراهيم الحربيّ من منجلس نحو أو لغة خمسين سنة، وقال: سمعتُ ثعلبا يقول ذلك مرارا.

وحكى أبو الحسين بن المنادى عن ثعلب مثل ذلك.

وقال محمد بن صالح: لا نعلم أنّ بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربيّ في الأدب والفقه والحديث والزهد.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام 1: ٢٤، وإنباه الرواة 1: ١٥٥-١٥٨، والأنساب الورقة ١٦٦، والبداية والنهاية ١١: ٧٩، وبغية الوعاة ١: ٨٠٤، وتاريخ بغيداد ٦: ٢٧-٤، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٨٥، وتذكرة الحفاظ ٢: ١٤٧، ١٤٨، وتلخيص ابن مكتوم ٢٧، وشذرات الذهب ٢: ١٩٠، وصفة المصفوة ٢: ٢٢٨-٢٣٢، وطبقات المشافعية ٢: ٢٦، ٣٧، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٧٠، وطبقات ابن أبي يعلى ١: ٣٦-٩٣، والفهرست ٢٣١-٢٣٢، وفوات الوفيات ١: ٤-٥، وكشف الظنون ٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٤١٤، ١٤١٤، ١٤١٤، ١٤١٠، ١٤٧١، ١٤٧١، ١٤٧١، ومعجم البلدان ٣: ٠١٨، ومعجم البلدان ٣: ٠١٨، ومعجم المؤلفين ١: ١٢ والمنتظم ٢: ٣-٧، والنجوم الزاهرة ٣: ١١٦،

<sup>(</sup>١) من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) أي لطلب الحديث.

<sup>(</sup>٣) العتيقة: محلة ببغداد إلى الجانب الغربي فيها.

قال أبو بكر أحمد بن يعقوب القَرَنْجُليّ اللخميّ (١): حدثنا(٢) أبو إسحاق الحربيّ، وقِسَمِهُ ما رأيت (٢) بعيني (٤) مثله.

وقال إبراهيم الحربيّ: في كتاب أبي عبيـد «غريب الحديث» مائة وخـمسة وعشرون حديثًا (٥)؛ ليس لها أصل؛ قد علّمت (٦) عليها في كتابي.

وسئل أبو الحسن الدَّارَقطنيَّ عن إبراهيم الحربيِّ، فقال: كان إمامًا، وكان يقاس بالإمام ابن حَنْبل في زُهْده وعلمه وورعه.

وعنه أيضًا أنه قال: أبو إسحاق الحسربيّ إمام مصّنف عالم بكل شيء، بارع في كلّ علم، صدوق.

وكان مولده سنة ثمان وتسعين ومائة، وتوفّى ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين، وصلَّى عليه أبو يوسف يعقوب القاضي في شارع الأنبار.

势格影

<sup>(</sup>۱) القرنجلى، ضبطه ابن الأثير في اللباب (۲: ۲۵٦): "بفتح القاف والراء وسكون النون وضم الجيم، وفي آخرها لام"، وقال: "هذه السنسبة إلى قرنجل، وظنى أنها من قرى الأنبار، مسنها أبو عمر محمد بن أحمد بن يعقوب الأنبارى القرنجلى، روى عن أبيه، سمع منه على بن أحمد بن أبى الفوارس".

<sup>(</sup>Y) ط: «أما».

<sup>(</sup>٣) ط: افعا رأيت؟..

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: «يعنى»، وصوابه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد: «ثلاثة وخمسون».

<sup>(</sup>٦) يقال: علمت له علامة، أي وصف له أمارة يعرف بها.

## ٧٧- أبو عبد الله محمد بن على (\*)

وأما أبو عبد الله محمد بن على بن حَمْزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس ابن على بن أبى طالب عليه السلام، فإنَّه كان أحد الأدباء والسعراء (١) والعلماء برواية الأخبار، أخذ عن أبى عثمان المازني، والعباس بن الفرج الرياشي.

وقال ابن أبي حاتم الرازي (٢): سمعت منه؛ وهو صدوق ثقة.

مات (٣) سنة ست وثمانين ومائتين، وقيل: سبع وثمانين في خلافة المعتضد (٤) بالله أبى العباس أحمد.

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجمته في تقريب التهذيب ٢: ١٩٢، وتهذيب التهذيب ٩: ٣٥٢، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩١.

<sup>(</sup>١) ط: «العلماء»، بدون واو.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، أبو محمد بن أبى حاتم التميمى، الإمام الحافظ، صاحب كتاب المراسيل والجرح والتعديل. توفي سنة ٣٢٧. فوات الوفيات ١: ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) ط: «وتُوفى».

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس أحمد بن الموفق، بويع بالخلافة سنة ٢٧٩، ومات سنة ٢٨٩.

## ۸ ۷- على بن عبد العزيز (\*)

وأمّا على بن عبد العزيز<sup>(۱)</sup>؛ فإنه كان عالـمًا باللغة، أخذ عن أبى عُبيد<sup>(۲)</sup>، وروّى عنه على بن إبراهيم القطان<sup>(۳)</sup>.

وتوفِّیَ سنة سبع وثمانین ومائتین.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ٢٩٢، وتلخيص إبن مكتوم ١٤٥، وطبقات الزبيدي ١٢٧، وطبقات ابن قاضي شهبه الورقة ٢٢١، ومعجم الأدباء ١٤: ١١–١٤.

<sup>(</sup>١) بعدها في تاريخ بغداد: «ابن المرزبان البغوى الجوهري».

<sup>(</sup>٢) ط: «أبو عبيدة»، والصواب ما في الأصل، وفي معجم الأدباء عن أبي نصر بن الكسار: سمعت أبا بكر السنى يقول: بلغنى أن على بن عبد العزيز كان يقرأ كتب أبي عبيد بمكة على الحاج بالأجر».

<sup>(</sup>٣) هو على بن إبراهيم بن سلمـة القطان القزويني، أديب محـدث حافظ، لقى المبـرد وثعلبا، وهو شيخ أبى الحسين أحمد بن فارس القزويني. توفي سنة ٣٣٢. معجم الأدباء ١٢: ٢١٨.

### ۹ ۷- المبرّد<sup>(\*)</sup>

وأما أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشَّماليّ المعروف بالمبرِّد (١) والثُّماليّ منسوب إلى ثمالة بن مسلم بن كعب بن الحارث بن كعب - فكان شيخ أهل النَّحو والعربيَّة، وإليه انتهى علمها بعد طبقة أبى عمر الجرْميّ، وأبى عثمان المازنيّ.

وكان من أهل البصرة، وأخذ عن أبى عمر الجرْميّ، وأبى عشمان المازنيّ، وأبى حاتم السجستانيّ، وغيرهم من أهل العربيّة.

وكان يعول على المازنيّ. ويقال: إنه بدأ بقراءة (٢) كتاب سيبويه على الجرميّ، وختمه على المازنيّ.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٩٦-١٠٨، وإشارة التعيين الورقة ٥٣، والأعلام ٨: ١٥، وإنباه الرواة ٣: ٢٤١، ٣٥٣، والأنساب (في الثمــالي) الورقة ١١٦، وإيضاح المكنون ١: ٥٠، et: Vrt, avt, axt, tat, axt, pat, tpt, ..., 1.7, a.m, mim, sim, ٣١٧، ٣٢٢، ٣٣٩، ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٤٩، ٧٠٥، والبداية والمنهاية ١١: ٧٩، ٨٠، وبغية الوعاة ١: ٢٦٥–٢٧١، وتاريخ ابن الأثير ٦: ٩١، وتاريخ بغداد ٣: ٣٨٠–٣٨٧، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٥٨، وتلخـيص ابن مكتوم ٢٣٨،، ٢٣٩، وابن خلكان ١: ٤٩٧-٤٩٧، وروضات الجنات ٢٠٠، وشذرات الذهب ٢: ١٩٠، ١٩١، وطبيقات الزبيدي ١٠٨، ١٢٠، وطبقات ابن قاضى شــهبة الورقة ٦٣-٢٥، وطبقات القراء ٢: ٢٨٠، وطبقــات المفسرين الورقة ٢٩٥-٢٩٧، والعبسر ٢: ٧٤، والفهرسـت ٥٩، ٦٠، وكشف الظنون ١٢٣، ١٠٨٧، V-11, 0-71, YVY1, -ATI, YATI, 1PTI, VY31, 1031, YF31, YV01, ١٧٩٣، ١٨٠٥، ١٩٥١، واللآلي ٣٤، واللباب ١: ١٩٧، ولسبان الميزان ٥: ٤٣٠–٤٣٢، ومسراتب النحويين ٨٣، ومسرآة الجنان ٢: ٢٠٠–٢١٣، ومسروج الذهب ٣: ٢٦٤، والمزُّهر ٢: ٨٠٤، ١١٩، ٢٢٧، ومسسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٢٨٧-٢٩٠، ومسعسجم الأدباء ١٩: ١٢١-١٢١، ومعجم الشعراء ٤٠٥، ٤٠٦، ومعجم المطبوعات ١٦١٢، ومعجم المؤلفين ١٢: ١١٤، ومفتاح السعـادة ٢: ١٣١، ١٣٢، والمنتظم (وفيات ٢٨٥)، والنجوم الزاهرة ٣: ١١٧، وهدية العارفين ٢: ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت: لـقب بالمبرد، لأنه لما صنف المازني كتاب الألف واللام، سـأله عن دقيقه وعـويصه فأجاب بأحـسن جواب، فقال له المـازني: قم فأنت المبرد (بكسر الراء)، أي الـمثبت للحق، الكوفيون ففتحوا الراء تهكما به».

<sup>(</sup>۲) ط: «قراءته».

وكان إسماعيل القاضى (١) - وهو أقدم مولدًا منه - يقول: ما رأى محمد ابن يزيد مثل نفسه.

وأخذ عنه الصّوليّ ونفطويه النّحويّ، وأبو عمليّ الطوماريّ (٢)، وجماعة كثيرة.

وكان حسن المحاضرة، مليح الأخبار، كثير النوادر، قال<sup>(٣)</sup> أبو سعيد السيرافيّ: سمعت أبا بكر بن مجاهد<sup>(٤)</sup> يقول: ما رأيت أحسن جوابا من المبرد فى معانى القرآن فيما ليس فيه قولٌ لمتقدم. وسمعته يقول: لقد فاتنى منه علمٌ كثير لقضاء زمام ثعلب.

وقال<sup>(٥)</sup> السيّرافيّ: وسمعتُ نفْطويه يقول: ما رأيتُ أحفظَ لأخبارٍ بغير أسانيد منه ومن أبى العباس بن الفُرَاتُ<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو سَعيد: وقد نظر في كتاب سيبويه في عصره جماعة لم يكن لهم كنباهته، مثل أبي ذكُوان القاسم بن إسماعيل (٧)، ومثل أبي على بن ذكوان (٨)،

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن إسحاق البصرى الفقيه المالكى، صنف فى القراءات والحديث والفقه؛ وكان إماما فى العربية؛ حتى قال المبرد: هو أعلم بالتصريف منى. توفى سنة ٢٨٢. شذرات الذهب ٢ : ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) الطومارى، منسوب إلى طومار؛ لقب رجل، وهو أبو على عيسى بن محمد بن أحمد البغدادى، قال ابن الأثير: «لم يكن ثقة، كان مخلطا في روايته». توفي سنة ۲۲۰. اللباب ۲: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿وقال﴾.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن موسى بن العباس بن معجاهد، أبو بكر، شيخ القراء في بغداد، ولا يعلم أحد من القراء أكثر تلاميذ منه. توفي سنة ٣٢٤. طبقات القراء ١٣٩.

<sup>(</sup>ه) ط: «قال».

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن موسى، أبو العباس بن الفرات، من أكـتب أهل زمانه، وأوفرهم أدبا، وهو أخو الوزير ابن الفرات. توفى سنة ٢٩١. الأعلام للزركلي ١: ١٩٦.

<sup>(</sup>۷) تقدمت ترجمته فی حواشی ص۱۷۳.

<sup>(</sup>٨) هو على بن ذكوان، ذكره القفطى وقال: «في طبقة المبرد في زمانه، ولم يشتهر شهرته». إنباه الرواة ٢: ٣٨٣.

ومثل أبى يعلى بن أبى زُرْعة من أصحاب المازنى (۱)، ومثل أبى جعفر بن محمد الطّبرى (۲)، ومثل أبى عثمان الأشتاندانى (۳)، وأبى بكر محمد بن إسماعيل المعروف بمبرَمان (٤) وغيرهم (٥).

وقال أبو عبد الله المفجّع<sup>(۱)</sup>: كان المبّرد لعظم حفظه اللغة واتساعه يُتَّهَم، فتوافقنا على مسألة لا أصل لها نسأله عنها، لننظر كيف يجيب، وكنّا قبل ذلك تمارينا في عروض بيت الشّاعر:

أَبَا مُنْذِرُ أَفْنُيتَ فِاسْتَ بِعِضْنَا

حَنَانَيْكَ، بعضُ الشرّ أهـونُ منْ بَعْض (٧)

فقال قوم: هو من البحر الفلاني، وقال آخرون: هو من البحر الفلاني، فقطعناه، وتردَّد على أفواهنا تقطيعه (٨) ومنه «ق بعضنا»، فقلت له: أيدك الله تعالى! ما القبعض عند العرب؟ فقال: القطن، يصدق ذلك قول الشاعر:

# \* كأنَّ سنامها حُشي الْقبَعْضَا \*

قال: فقلت لأصحابه: تَروْن الجواب والشاهد؛ إن كان صحيحًا فهو عَجيب، وإن كان اختلق الجواب في الحال فهو أعجب (٩).

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، ط: «الحديث»، تحريف؛ والصواب ما أثبته من الفهرست وأخبار النحويين البصريين؛ والعبارة فى ابن النديم: «ومثل أبى يعلى بن أبى زرعه: من أصحاب المازنى، وكان مقدما عالما بالنحو ثقة فيما يرويه؛ وله من الكتب المصنفة كتاب الجامع فى النحو، لم يتمه».

<sup>(</sup>٢) تأتى ترجمته للمؤلف برقم ٨٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «الأشتاني»، تقدمت ترجمته للمؤلف برقم ٦٨.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن على بن إسماعيل، أبو بكر الملقب ببرمان النحوى العسكرى؛ منسوب إلى مولده عسكر مكرم؛ نزل البصرة وأخذ عن المبرد وطبقته، ومات سنة ٣٢٠، إنباه الرواة ٣: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الفهرست ٦٠، السيرافي ١٠٧، ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أحمد - وقسيل محمد - بن عبد الله البصرى المعروف بالمفجع؛ كان من كسبار النحاة، شاعرا شميعيا، صنف كتاب السرجمان في الشعر ومعانيه، وغيره، وتوفي سنة ٣٢٠. بغية الوعاة ١: ٣١.

<sup>(</sup>٧) البيت لطرفة، ديوانه ٢٠٨.

<sup>(</sup>A) تاریخ بغداد: «من تقطیعه».

<sup>(</sup>٩) الخبر في تاريخ بغداد ٣: ٣٨٠، ٣٨١.

فقلت: لا أعرفه، فقال: أتعرف غلاما [له] (٩) قد نَبَغ في هذا العصر، معه ذهن وله حفظ، وقد برز في النحو يعرف بالمبرد؟ فقلت: أنا والله عين الخبير به، قال: فهل أنشدك شيئًا من شعره؟ قلت: لا أحسب يحسن قول الشعر، فقال: ما سبحان الله! أليس هو القائل:

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: «فتصير إلى المخيس وإلى مواضع المجانين».

<sup>(</sup>٢) المعالجون: المدخولون في عقولهم.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «أعز الله أنصارك».

<sup>(</sup>٤) ط: «أو».(٥) من ط.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي ط وتاريخ بغداد: ﴿ الْا تَكُونُ ٩.

<sup>(</sup>٧) ط وتاريخ بغداد: «أتجالس».

<sup>(</sup>٨) ط: «أستاذ أهل البصرة».

<sup>(</sup>٩) من ط.

حَبِّ ذَا مَاءُ العَناقِيِ فِي مَاءُ العَناقِي فِي العَناقِي فِي فَي اللَّهِ الْمُلْمِي فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِلْمُ اللَّالِيلِيلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا

د بریق الغانیات ودمی أی نبات من لذیذ الشه وات ح خُدود الفتیات

قلت: قد سمعتُه ينشد هذا في مجلس الأنس، فقال: يا سبحان الله! أولا يستحى أن ينشد مثل هذا حول الكعبة! ثم قال: وما تسمع ما يقولون في نسبه؟ قلت: يقولون: هو من الأزْد أزْد شَنُوءَة، ثم من ثُمالَة، قال: قاتله الله! ما أبعد غوره! أتعرف قوله:

سَــاَلْنَا عَنْ ثُمــالةً كلِّ حَيٍّ فَقلت: مـحمد بن يزيد منهم فقلت: خل قـومي فـقـال لي المبـرد: خل قـومي

فقال القائلون: ومَنْ ثماله! فقالوا زِدْتَنَا بهمُ جهالَهُ فقومى معشرٌ فيهم نَذَالَهُ

فقلت: أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذّل، يقولها فيه. فقال: كذّب من ادَّعاها! هذا كلام رجل لا نسب له يريد أن يُثبت له بهذا الشَّعْر نسبا، فقلت له: أنت أعلم، فقال: يا هذا قد غلبت خفةُ روحكَ على قَلْبى، وقد أخرْتُ ما كان يجب تقديمه؛ ما الكنية أعزَّك لله! قلت: أبو العباس، قال: فما الاسم؟ قلت: محمد، قال: فالأب؟ قلت: يزيد، قال: قبحك الله! أحوجتنى إلى الاعتذار مما قدمت ذكره، ثم وثب باسطًا يده يُصافحني، فرأيت القيد في رجله إلى خشبة، فأمنت غائلته، فقال: يا أبا العباس، صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع، فليس يتهيأ من كل وقت أن نصادف مثلى على مثل هذه الحال(١)؛ أنت المبرد، أنت المبرد! وجعل يصفّق، وقد انقلبت عينه، وتغيّرت حليته، فبادرت مسرعا خوفًا أن تبدر لى منه بادرة، وقبِلت والله منه، فلم أعاود الدخول إلى مخيّس (٢) بعدها(٢)

<sup>(</sup>١) ط: «الحالة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ط: «مجلس»، تحريف، وصوابه من تاريخ بغداد، والمخيس: السجن.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ بغداد ٣: ٣٨٣-٣٨٥.

ويُرُوى أنَّ أبا العباس ثعلب تخلَّف أبا العباس المبِّرد بكلام قبيح، فبلغ ذلك المدِّد، فأنشد:

رُبُّ مَنْ يَعْنيه مِ حَسالِي قَلْبُسهُ مَسلانٌ مَنَّى

وَهْ وَ لاَ يَجْ رِي بِبَ الِي وَفُو لاَ يَجْ رِي بِبَ الِي وَفُ

فلمَّا بلغ ثعلبا ذلك لم يسمع منه بعد ذلك في حقه كلمة قبيحة.

وحكى أبو بكر بن السّراج عن محمد بن خَلَف (١)، قال: كان بين أبى العباس المبرِّد وأبى العباس تعلب من المنافرة مالا خَفَا بن ولكن أهل التحصيل يفضلون المبرِّد على تعلب، وفي ذلك يقول أحمد بن عبد السلام:

و إلى الخيسرات في جاه وقدر وأعلم من رأيت بكل أمسر أبو العباس دارس كُل شعر (٢) م وأين النَّجْم مِن شَعْم وبَدْر! وأين الثَّعْلبان من الهِزَار!

رأیت مُحَدَّد بن یزید یسدمُ و جلیس خسلائف وغَدی مُلك و کان الشعر قد أودی فاحْیاً وقسسالُوا تَعْلَب رَجْلٌ عَلیم وقسالُوا تعلب رَجْلٌ عَلیم وقسالُوا تعلب یفستی ویُمْلی

ويُحْكَى أنَّ بَعْض أكابر أولاد طاهر (٣) سأل أبا العباس ثعلبا أن يكتب له مصحفًا على مذهب أهل التَّحقيق، فكتب «والضحى» بالياء، ومن مذهب الكوفيين أنَّه إذا كان أول الكلمة مِنْ هَذَ النَّحْو (٤) ضَمَّة أو كسرة كُتبت بالياء؛ وإن

وفت بانيَّةُ الظُّرَف اءِ فيه وينشرُ وأَ أَجَ سَالَ الفَّكِرَ دراً وينشر وينشر وينشر بغداد:

وهذا في مَسقَالِكَ مُستِحـلٌ (٤) ط: «أولها ضمة».

وأبَّهِ أَلكِ لِينِ يَعْدُ وَكِلْ مِن عَدِ مِنْ فِيكُو وَيَنْفُ رَا فِيكُو

تشبيه جدولا وشكلا ببحر

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ٣: ٣٨٢: «حدثنا أبو بكر البرقاني، حدثنا محمد بن العباس الخراز قال: أنشفنا محمد بن خلف بن المرزبان، قال: أنشدني بعض أصدقائنا يمدح المبرد»، وأورد الأبيات.

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في تاريخ بغداد؛ وموضعه هناك:

كان من ذوات الواو، والبَصريون يكتبون بالألف. فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال: ينبغي أن يكتب "والضُّحى" بالألف لأنه من ذوات الواو، فجمع ابن طاهر بينهما، فقال المبرد لثعلب: لم كتبت "والضحى" بالياء؟ فقال: لضم أوله: فقال له: ولم إذن تضم أوله وهو من ذوات الواو وتكتبه بالياء؟ فقال: لأن الضمَّة تشبه الواو، وما أوله واو يكون آخره ياء، فتوهموا أن أوله واو، فقال أبو العباس المبرد: أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة!

ولبعضهم (١) في مدح المبرد: وأَنْتِ الذِي لا يبلغُ الْوَصْفُ مَدْحَهُ رأيتُكُ والفَتح بن خاقانَ راكبًا

رايس والفسع بن حامان راحب وكسان أدا رنا وكسان أمسير المؤمنين إذا رنا وأوتيت عِلمًا لا يحيط بِكُنهِم

ورويت حصل له يحيط بمنهم يروح إليك النَّاسُ حتى كَانَّهُمْ

وقال الزَّجَاجُ: لَمَّا قَدم المبرِّد بغداد، جنت الأناظرَه، وكنت أقرأ على أبى العبّاس شعلب، فعزمت على إعْناته، فلمَّا فاتحته ألجمنى بالحبجَّة، وطالبنى بالعبّة، وألزمنى إلزامات لم أهتد إليها، فتيقّنْت فضلَه، واسْترجَحْتُ عقلَه، وأخَذت في ملازمته.

ولبعضهم في مدّحه:

وإذا يقال: مَن الفتى كلُّ الفَتى وإذا يقال: وبرأيه

والشَّيْخ والكَهْلُ الكريم العنصرِ وبِعَـقْلهِ؟ قُلْتُ: ابنُ عَبْدِ الأكـبـرِ

وإن أطنب المدّاحُ في كلّ مَطْنَب (٢)

وأنت عَــدِيلُ الفَتْح فِي كُلِّ مَــوْكِبِ

إليك يُطيل الفكر بعد التَّعَجُب

علوم بني الدُّنيَا ولا علم ثعلب

ببابك في أعلى منَّى والمحصَّب

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: «أحمد بن عبد السلام الشاعر».

<sup>(</sup>۲) قبله، كما في تاريخ بغداد ٣: ٣٨١:

أيا بنَ سيراة الأزد أزد شنوءة أولئك أنباء المنايا إذا غَسدواً حَسمواً حَسرمَ الإسلام بِالبِيض والقنا وهم سِبطُ أنصارِ النبي مسحمد

وأزد العستسيك الصدر رهط المهلب إلى الحسرب عَسدُّوا واحداً ألف مسقنب وهم ضسر مسوا نار الوغى بالتلهُب على أعسم الخلق والمتسعسرب

قال أبو العباس بن عَمَّار (۱): صحف محمد بن يزيد المبرِّد في كتاب «الرَّوضة» في قوله: حبيب بن خُدْره (۲)، فقال جَدْرة (۳) وفي ربعي بن حِراش، فقال: خراش (٤).

وصنف كتبا كثيرة، ومن أكبرها كتاب المقتضب؛ وهو نفيس؛ إلا أنّه قُلّماً يُشتغل به أو يُنتفع به؛ قال أبو على (٥): نظرت في كتاب المقتضب فما انتفعت منه بشيء إلا بمسألة واحدة؛ وهي وقوع إذا جوابا للشرط في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصبّهُمْ سَيّعَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (٦).

قال المصنّف: وكان السّر في عدم الانتفاع به، أن أبا العباس لـمّا صنَّف هذا . الكتاب، أخــذهُ عنه ابن الراوَنديّ (٧) المشهور بالزندقة وفســاد الاعتقاد، وأخذه (٨) النّاس من يد ابن الرّاوَنديّ وكتبوه منه؛ فكأنّه عاد عليه شؤمه فلا يكاد يُنتَفع به .

وقال أبو بكر بن السرّاج: كان مولد المبرِّد سنة عشر ومائتين، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين.

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ بغداد وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف؛ وفي الأصلين: «عمارة».

<sup>(</sup>٢) في القاموس: «حبيب بن خدرة، بضم الخاء، تابعي محدث».

<sup>(</sup>٣) في شرح ما يقع فيه التصحيف: «بالجيم مفتوحة»، وهو حبيب بن خدرة الشاعر القعدى. قال ابن عمار: فخبرت بذلك أحمد بن سليمان بن أبي شيخ، فأنكر ذلك؛ حتى سألته بحضرته، فقال: أما نحن فنقول: «جدرة»، وأما أصحاب الحديث فيقولون: «خدرة»، ولم يذكر هذا أحد سواه».

<sup>(3)</sup> شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: "وقال ابن عمار: وقرأت بخطه فيهما ذكر أنه سماعه: ربعى بن خراش، أعجمه بالخاء، ومجمج (أى لم يبين) على علامة الحاء غير المعجمة. والصحيح: ابن حراش بحاء غير معجمة»؛ والخبر في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 114، 119، وتاريخ بغداد ٣: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) هو أبو على الفارسي.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ٣٦.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد من يحيى بن إسحاق المعروف بابن الراوندى: فيلسوف مجاهر بالإلحاد؛ من سكان بغداد، قال ابن خلكان في ١: ٢٧: "وله مجالس ومناظرات مع علماء الكلام"؛ وحكى عن جماعة أنه تاب عند موته. توفى سنة ٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) كذا في ط، وفي الأصل: ﴿وأخذُهُ.

وكذلك (١) قال محمد بن العباس (٢): قرئ على ابن المنادى وأنا أسمع: مات محمد بن يزيد المبرّد في شوال سنة خمس وثمانين ومائتين (٣)، في خلافة المعتضد بالله تعالى.

ولثعلب في المبرّد حين مات: ذَهبَ المبـــرِّدُ وانقــضت أيّـامُــهُ بيتٌ من الآداب أضــحى نصْـفُه فــتزَّدُوا من ثعلب فبكأس مــا أوصيكمو أن تكتُبـوا أنــفــاسَهُ أوصيكمو أن تكتُبـوا أنــفــاسَهُ

وليــــذه بن مع المبــرد ثعـلب<sup>(٤)</sup> خربًا وباقى النّصف منه سيخرب شرب المبـرد عن قريب يَـشرب إن كــانت الأنفــاس عما يـكتب<sup>(٥)</sup>

<sup>4. 4. 4.</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «ولذلك».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن العباس بن أبي محمد اليزيدي، تأتي ترجمته للمؤلف برقم ٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ٣: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) نسب ياقوت هذه الأبيات إلى أبي بكر بن العلاف في ترجمة ثعلب ٥: ١١٧.

فليلحمقنَّ بِمَنْ مصفى مستخلَّفٌ مِنْ بَعْصدِه وَلَيَصدُهُ وَنَذُهبُ

## ٨٠- أبو العباس ثعلب(\*)

وأمّا أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيبانيّ النحويّ المعروف بثعلب، فإنّهُ كان إمامَ الكوفيّين في النّحو والّلغة في زمانه.

أخذ عن محمد بن زياد الأعرابي وعلى بن المغيرة الأثرم وسلَمة بن عاصم ومحمد بن سلام الجُمحي والزّبير بن بكار وأبي الحسن أحمد بن إبراهيم. وأخذ عنه أبو الحسن على بن سليمان الأخفش، وابن عرفة (١)، وابن الأنباري (٢)، وأبو عمر الزّاهد، وأبو مُوسى الحامض، وإبراهيم الحربي، وغيرهم.

وكان ثقة ديًّنا مشهورًا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب، ورواية الشعر القديم، مقدَّما بين (٣) الشيوخ وهو حَدَث.

ويروى أنّ ابن الأعرابيّ كان يقول له: «ما تقول في هذا يا أبا العباس؟» ثقةً بغزارة علمه وحفظه (٤).

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى المعروف بنفطويه، تأتى ترجمته للمؤلف برقم ٩٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، تأتي ترجمته للمؤلف، برقم ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ط: الذَّه.

<sup>(</sup>٤) ط: (بعلمه وحفظه).

وُلد سنة مائتين. وكان يقول: مات معروف الكرخي (۱) سنة مائتين، وفيها ولدت، وطلبت العربية في سنة ست عشرة ومائتين، وابتدأت بالنظر في حدود الفراء ولي ثمان عشرة سنة، وبلغت خمسا وعشرين سنة وما بقي على للفراء مسألة إلا وأنا أحفظها (۲) وأضبط موضعها من الكتاب، ولم يبق مسن كتب الفراء في هذا الوقت شيء إلا وأنا قد حفظته.

وقال أبو بكر بن محمد التاريخي (٣): أحمد بن يحيى ثعلب أصدق أهلِ العربية لسانًا، وأعظمهم شأنًا، وأبعدهم ذكرًا، وأرفعهم قَدْرًا، وأوضحهم علمًا، وأرفعهم حلمًا، وأثبتهم حفظًا، وأوفرهم حظًّا في الدين والدنيا.

وقال المبرِّد: أعلمُ الكوفيين ثعلب، فذُكر [له](٤) الفرّاء، فقال: لا يَعْشرُهُ (٥).

وقال على بن جمعة بن زُهير: سمعت أبي يقول: لا يَرد عَرَصاتِ القيامة أحدٌ أعلم بالنَّحْو من أبي العباس ثعلب.

ویحکی (۱) ثعلب عن عُمارة بن عَقیل أنه كان یقرا: ﴿ وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ (۷) بنصب «النهار»، فقال: ما أردت؟ فقال: أردت «سابقٌ النهار» یعنی بالتنوین؛ فقال له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوْرَنْ، أي أقوى.

ويحكّى عنه، أنه قال في قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في العبر في وفيات سنة ۲۰۰، وقال: "وفيها على الصحيح مات القدوة الزاهد معروف الكرخي أبو محفوظ، صاحب الأحوال والكرامات».

<sup>(</sup>٢) ط: «حافظها».

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي السراج البغدادي، حدث عن الحسن بن محمد الزعفراني والرمادي وغيرهما. ولقب التاريخي؛ لأنه كان يعني بالتواريخ وجمعها. اللباب ١:

<sup>(</sup>٤) من ط.

<sup>(</sup>٥) عشر يعشره، من باب ضرب: أخذ واحدًا من عشرة.

<sup>(</sup>٦) d: «وحكى».

<sup>(</sup>۷) سورة يس: ٤٠.

# وما كنت أخشى الدهر إحلاس مُسلم

من النَّاس ذَنْبًا جاءه وهُو مسلماً(١)

معناه: وما كنتُ الدَّهْرِ أخشى إحلاس مسلم مسلمًا ذَنبًا جاءه (٢). وهو لَوْ وَكَد الضمير لكان أحسنَ، وغير التوكيد جائز (٣).

وكذلك حكى أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن العرب: «راكب الناقة طَلِيحان» (١٤) وتقديره: «راكب الناقة والناقة طليحان»، إلا أنه خذف المعطوف لتقدم ذكر الناقة، والشيء إذا تقدم دل على ما هو مثله (٥).

ويحكى عنه أيضًا أنه قال في قوله:

# \* يَرُدُّ طَيْخًا وهَدِيرًا زَغْدَبًا \*

إنه من زغد (٢) زغدًا في هديره، إذا هدر هديرًا شديدًا، من قولهم: زغد عكته، إذا عصرها ليخرج سمنُها، فجعل الباء زائدة؛ وهذا بعيدٌ جداً؛ وإنما هو من الأصلين المتداخلين: الثلاثي والرباعيّ، كسبَط وسبُطر، ودمث ودمثر، ولا خلاف أنّ الراء ليست زائدة؛ لأنّها ليست من حُروف الزيادة، وكذلك الباء في «زغدب»؛ ليست زائدة، لأنها ليست من حروف الزيادة.

ويحكى عنه أيضًا أنه قال: الطَّيْخ: الفساد، وهو من تواطخ القوم، وهذا معدود أيضًا من سقطات العلماء (٧).

وقال أبو بكر بن مُجاهد: كنت عند أبي العباس ثعلب، فقال: يا أبا بكر،

<sup>(</sup>١) الإحلاس: الحمل على الشيء؛ والبيت في اللسان - حلس، من غير نسبة.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: «قال ثعلب: يقول: ما كنت أظن أن إنسانًا ركب ذنبا هو وآخر، ينسبه إليه دونه».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط، ولا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٤) الطلح: الإعياء والسقوط من السفر.

<sup>(</sup>٥) مثله قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اضْرِب بَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ﴾، إذ التقدير: "فضرب فانفجرتْ مِنْهُ ﴾،

<sup>(</sup>٦) اللسان (زغدب)، ونسبه إلى العجاج، ورواه: ﴿يرُجُّ زَارًا﴾.

 <sup>(</sup>٧) نقل صاحب اللسان في (طيخ)، عن ابن جني: «وقد يجوز أن يحسن الظن به؛ فيقال: إنه أراد:
 كأنه مقلوب منه».

اشتخل أهل القرآن بالقرآن ففارُوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففارُوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففاروا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو؛ فليت شعرى ماذا يكون حالى في الآخرة! فانصرفت من عنده تلك الليلة، فرأيت النبي عَلَيْهُ في المنام، فقال: «أقرئ أبا العباس عنى السلام، وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل».

قال أبو عبد الله الرُوذْبارى (١): أراد أنّ الكلام به يكمل، والخطاب به يجمل .

ويروى عنه أيضًا أنه قال: أراد أنَّ جميع العلوم مفتقرة إليه.

وتُوفِّيَ أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (٢) ليلة السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة، سنة إحدى وتسعين وماثتين، في خلافة المكتفى أبى محمد على بن المعتضد (٣)، ودفن في مقبرة (٤) باب الشام ببغداد.

學 操 榜

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله الروذبارى منسوب إلى روذبار من نواحى أصبهان؛ وهو أحمد بن عطاء بن أحمد؛ أسند الحديث؛ وكان يتكلم على مذاهب الصوفية، توفى بمدينة صور سنة ٣٦٩. البداية والنهاية ١١ : ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) ط: «توفي ثعلب».

<sup>(</sup>٣) بويع المكتفى بالله بالخلافة سنة ٢٨٩، وتوفى سنة ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) ط: (بمقبرة).

### ٨١- عبد الله بن المعتز (\*)

وأمّا عبد الله بن المعتز بالله، أمير المؤمنين، فإنّه كان غزير الفضل، بارعًا في الأدب، حسن الشعر كثيره؛ ومنه (١) قوله:

أخــــذت من شـــبَـــابِــى الأيَّامُ وارْعَــوى باطلى وبَان حَــدِيث النَّهْــ ومنه قوله (٢):

أخ لِي يُعطيني الرِّضَا في دنُوهً إذا ما التقينا سرّني منه ظاهر على غير ذنب غير أنَّ مَساويًا

وقوله أيضًا:

مَا الْغَانيِ مِن بَعْدِهِمْ بِالْمِعْانيِ الْمَعْدِيدَا الْمُعْدِيدَا جَدِيدًا مَرَرُنا على لِوَى فيه نُعْمٌ مَا مَرَرُنا على لِوَى فيه نُعْمٌ ومحاسن شعره كثيرة [جداً](٣).

وتولَّى الصِّبا عليــهِ السَّــلاَمُ سَلَّى وعَـــفَّتِ الأحـــــلام

ويمنعني بعض الرِّضَا وهو بائنُ وإنْ غَابَ عَنْى سَاءَنِى مِنْهُ باطِنُ له عَلَمْتنِى كَيْفَ تُؤْتَى المحاسِنُ

فليكن شَانُك البكاء وشساني وناى عنهم الذي كسسان دان مُد مُرَدُنًا على لوَى نُعسمان

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٤: ٢٦١، ٢٦١، والأغاني، ١٠: ٢٧٤، ٢٨٦، وإيضاح المكنون ٢: ٣٩١، ١٩٤، ١٩٤، والبداية والنهاية ١١: ١٠٨-١١٠، وتاريخ ابن الأثير ٦: ١١٢، وتاريخ بغداد ١٠: ١٥-١٠، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٢٦، وابن خلكان ١: ٢٥٨، ٢٥٩، وروضات الجنات ٤٤١، ٤٤٧، وفوات الوفيسات ١: ٥٠٥--١٧٦، وكشف الظنون ١٠٤، ٣٣٣، ١٠٣٠، ممرت، ٩٦٠، ٢٦٠، ١٠٠١، ١٠٨٠، ١٠٠١، ومسروج الذهب ٤: ٢٨٨، ٩٦٠، ٢١٠، ١٠٨٧، ٢١٠، ١٠٨٠، ومعجم المطبوعات ٣٤٣، ومعجم المؤلفين ٢: ٢٩٧-٩٠، ومفتاح السعادة ١: ١٩٤، ١٠٠، والمنتظم ٦: ١٥٤، والنجوم الزاهرة ١٦٥.

<sup>(</sup>١) ط: الفمنه".

<sup>(</sup>٢) ط: وقوله أيضا.

<sup>(</sup>٣) من ط.

أخذ عن أبي العباس المبرِّد وأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب.

وروى عنه أدبه أحمد بن سعيد الدَّمشقى - وكان مؤدِّبه - وروى عنه شعره محمد بن يحيى الصولى وغيره.

وولد لسبع بقين من شعبان سنة أربع وأربعين وماثنين، وبويع بعد المقتدر (١)، فبقى يوما واختلف عليه، فأمر المقتدر بحمله إليه فحمِل إليه، وقتل فى شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين (٢).

李 恭 恭

<sup>(</sup>١) بويع المقتدر بالخلافة في سنة ٢٩٥، ومات مقتولا سنة ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) تفصيل الخبر في مقتله كما ذكره ابن خلكان: (واتفق معه جماعة من رؤساء الأجناد ووجوه الكتاب، فخلعوا المقتدر يوم السبت لعشر بقين – وقيل: سبع بقين – من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين، وبايعوا عبد الله، ولقبوه المرتضى بالله – وقيل: المنصف بالله، وقيل: الغالب بالله، وقيل: الراضى بالله – وأقام يوما وليلة. ثم إن أصحاب المقتدر تحزبوا وتراجعوا وحاربوا أعوان ابن المعتز وشتتوهم. وأعادوا المقتدر إلى دسته، واختفى ابن المعتز في دار أبى عبد الله الحسن بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الجصاص التاجر الجوهرى، فأخذه المقتدر وسلمه إلى مؤنس الخادم الخازن فقتله وسلمه إلى أهله ملفوفا في كساء. وقيل إنه مات حتف أنفه، وليس بصحيح بل خنقه مؤنس، وذلك يوم الخميس ثانى شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وماثتين، ودفن في خرابة بإزاد داره – رحمه الله تعالى».

### ۸۲- ابن کیسان(\*)

وأمَّا أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي، فإنه كان أحد المشهورين بالعلم، والمعروفين بالفهم؛ أخذ عن أبى العباس المبرد، وأبى العباس ثعلب. وكان قيِّمًا بمعرفة مذهب<sup>(۱)</sup> البصريين والكوفيين، وكيسان لقب لأبيه كذلك (۲).

قال أبو القاسم بن برَهان النحوى (٣): وكان لابن كَيْسان مـصنّفات كثيرة؛ منها المهذب في النحو، وشرح الطّوال(٤)؛ إلى غير ذلك.

وكان أبو بكر بن معجاهد يقول: كان أبو الحسن بن كَيْـسـان أنحى من الشَّيْخين - يعنى المبرَّد وثعلبا.

وتوفَّى سنة تسع وتسعين وماثتين، وذلك في خِلافة أبي الفضل جعفر المقتدر بالله تعالى بن المعتضد.

张 徐 华

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين ٤٤، وإنباه الرواة ٣: ٧٥، والبداية والنهاية ١١: ١١٨، وبغية الوعاة ١: ١٨، ١٩، وتاريخ ابن الأثير ٦: ١٤٠، وتاريخ بغداد ١: ٣٣٥، وتاريخ أبي الفدا ٢: ١٨، وروضات الجنات ٢٠، وشذرات الذهب ٢: ٣٣٦، وطبقات الزبيدي ١٧٠، ١٧١، وطبقات البنيدي ١٧٠، ١٨، وطبقات المفسرين الورقة ٢٠١، والفهرست ٨١، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٧، ٨، وطبقات المفسرين الورقة ١٠٢، والفهرست ٨١، وكسشف الظنون ١٢٠٥، ١٧٣، ١٧٠، ١٩١٤، ومسرآة الجنان ٢: ٣٣٦، ومسعسجم الأدباء ٧: وكسشف الظنون ١٢٠٥، والنجوم الزاهرة ٣: ١٧٨.

<sup>(</sup>١) ط: (بمذهب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن النديم: «الكيسان: الغدر؛ اسم له؛ وهي لغة سعدية».

<sup>(</sup>٣) هو عبــد الواحد بن عــلى بن برهان الأسدى، قــال القفطى: «كــان من العلماء القــائمين بعلوم كثــيرة، منها النحــو واللغة ومعــرفة النسب والحفظ لأيام العــرب وأخبار المتــقدمين. توفى سنة ٢٥٥٦. إنباه الرواة ٢: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) ط: «السبع الطوال».

## ٨٣- ابن المنجم(\*)

وأمّا أبو أحمد يحيى بن على بن أبى منصور المعروف بابن المنجّم، فإنّه كان أديبًا شاعرًا، ونادم غير واحد من الخُلفاء. أخذ عن إسحاق الموصليّ وغيره، وأخذ عنه أبو بكر الصوليّ وغيره.

قال أبو عبد الله المرزُبانيّ: أبو أحمد المنجِّم، أديب شاعر مطبوع، أشعر أهل زمانه، وأحسنهم أدبًا، وأكثرهم افتنانًا في علوم العـرب والعجم، وجالس المعتضد والمكتفى من بعده، وهو من أشجار الأدب الناضرة، وأنجمه الزاهرة (١).

ولد سنة إحدى وأربعين ومائتين، وتوفى في سنة ثلثمائة.

وقال هلال بن المحسِّن<sup>(۲)</sup>: تُوفِّىَ يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ثلثمائة، وسنه ثمان وخمسون سنة، في خلافة المقتدر بالله تعالى.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجسسته في الأعلام 9: ١٩٥، ١٩٦، وتاريخ بغداد ١٤: ٢٣٠، وابن خلكان ٢: ٢٣٥، ٢٣٦، وابن خلكان ٢: ٢٣٥، ٢٣٦، والفيهرست ١٤٣، ١٤٤، وكسفف الظنون ٢٠٠، ١٦١٥، ٢٠٤، ومرآة الجنان ٢: ٢٣٨، ومعجم الشعراء ٤٩٣، ٤٩٤، ومعجم المؤلفين ١٣٠: ٣٢٠، ومعجم الشعراء ٤٩٣، ٤٩٤، ومعجم المؤلفين ٢٠٠، و٢٣٠، و٢٣٨، ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ٤٩٣، ٤٩٤.

<sup>(</sup>۲) كان هلال بن المحسن صابئيًا ثم أسلم فى آخر عمره وحسن إسلامه، أخذ عن أبى على الفارسى وأبو عيسى الرمانى وأحمد بن الجراح، وكتب عنه الخطيب البغـدادى. توفى سنة ٤٤٨. معجم الأدباء ١٩: ٢٩٤.

## . ۸۶- محمد بن فرح(\*)

وأما أبو جعفر محمد بن فَرَح - بالحاء المهملة - فإنَّه كان أحد العلماء بنحو الكوفيِّين.

وأخذ عن سلَمة بن عاصم صاحب الفرّاء<sup>(۱)</sup>، وروى عنه أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي (۲).

张春张

<sup>(\*)</sup> ترجمته في تاريخ بغداد ٣: ١٦٥، ١٦٦، وطبقات القراء ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>١) بعدها في تاريخ بغداد: «وعبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي».

<sup>(</sup>٢) بعدها في تاريخ بغداد: ﴿وأبو الحسين بن المنادى، وكان ثقة».

وذكر صاحب طبقات القراء أنه توفي بعد سنة ثلاثمائة.

### ٨٥- يموت بن المزرع<sup>(\*)</sup>

وأمّا يمُوت بن المزرّع العَبْدى، ابن أخت الجاحظ، فإنه من عَبْد قيس، وكان صاحب آداب ومُلَح وأخبار. أخذ عن جَماعة من علماء العربية: أبى عشمان المازنيّ، وأبى حاتم السجستانيّ، ونصر بن علىّ الجهضميّ، وعبد الرحمن ابن أخى الأصمعيّ (١). وكان يسمى محمدا، ويموت هو الغالب عليه.

قال أبو محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب القاضى: سمعت يموت بن المزرّع يقول: بُليتُ بالاسم الّذى سمّانى به أبى، فإنى إذا عُدْت مريضًا فاستأذنت عليه فقيل لى: مَنْ ذا؟ قلت: أنا ابن المزرع، فأسقطت اسمى.

قال أبو سُلَيْمان محَمد بن عبد الله بن أحمد: مات يَمُوت بن المزرّع بَطبَرّية سنة ثلاث وثلثمائة.

وذكر [أبو] سعيد بن يونس<sup>(٢)</sup> المصرى أنّه تُوفِّى بدمشق سنة أربع وثلثمائة، في خلافة المقتدر بالله تعالى.

李 泰 恭

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام 9: ۲۷۷، وإنساه الرواة برقم ۸۳۹، وبغية الوعاة ٢: ٣٥٣، وتاريخ ابن الأثير ٦: ١٥١، وتاريخ بغداد ١٤: ٣٥٠–٣٦٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٨٢، وجمهرة الأنساب ٢٩٨، وابسن خلكان ٢: ٣٤٣–٣٤٦، وطبقات الزبيدي ٢٣٥، ٢٣٦، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٧٩، والعبر ٢: ١٢٨، ومعجم الأدباء ٢٠: ٥٧، ٥٨، والمنتظم ٦: ١٤١، والنجوم الزاهرة ٣: ١٩١١.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أخى الأصمعى - وذكر الزبيدى أن اسمه عبد الرحمن بن عبد الله - كان من الثقلاء، وكان ثقة عما يرويه عن عمه. إنباه الرواة ٢: ١٦١.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفى، صاحب تاريخ مصر. حافظ مكثر خبير
 بأيام الناس وتواريخهم. مات سنة ٣٤٧. حسن المحاضرة ١: ١٤٧.

## ٨٦- أبو جعفر النحوى الطبرى<sup>(\*)</sup>

وأما أبو جعفر أحمد بن محمد الطبرى النحوى (١)؛ فإنه حَدَّث عن نُصير (٢) وهاشم بن عبد العزيز صاحبي الكسائي (٣).

وذكر ابن سيف<sup>(٤)</sup> أنه سمع منه سنة أربع وثلثمائة، وذلك فى خلافة المقتدر بالله تعالى.

华 华 华

<sup>(\*)</sup> ترجـمتـه في إنبـاه الرواة ١: ١٢٨ وبغـية الوعـاة ١: ٣٨٧، وتاريخ بغـداد ٥: ١٢٥، ١٢٦، و٢١، وتلخيص ابن مكتـوم ٢١، وطبقات القـراء لابن الجزرى ١: ١١٤، والفهرست ٦٠، ومـعجم الأدباء ٤: ١٩٣، ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) اسمه في إنباه الرواة (أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم بن يزديار».

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: «نصير بن يوسف».

<sup>(</sup>٣) في إنباه الرواة: «وكمان متصدرًا لإقراء النحو وإفادته الطلبة، وله من الكتب: كتماب غريب القرآن، وكمتاب المقمور والممدود، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتماب صور الهمزة، وكمتاب التصريف، وكتاب النحو».

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن محمد بن سيف الكاتب. وفي تاريخ بغداد ٥: ١١٣: «أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذاء، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلى، أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن محمد بن رستم الطبرى النحوى، حدثنا أبو المنذر نصير بن يوسف، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، عن الاعمش، عن شقيق بن سلمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرءوا كما علمتم فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال».

## ٨٧- أبو حنيفة الدينوري(\*)

وأما أبو حنيفة أحمد بن داود، فكان ذا علوم كثيرة، منها النّحو، واللغة، والهندسة، والحساب والهيئة. وكان ثقة فيما يرويه.

وله من الكتب: كتاب الباه، وكتاب ما يلحن فيه العامة، وكتاب الشعر والشعراء، وكتاب الفصاحة، وكتاب الأنواء، وكتاب حساب الدور، وكتاب البحث في حساب الهند<sup>(۱)</sup>، وكتاب الجبر والمقابلة، وكتاب البلدان، وكتاب النبات - ولم ير في معناه مثله - إلى غير ذلك<sup>(۲)</sup>.

杂辛辛

<sup>(\*)</sup> ترجـمتـه في الأعلام ١: ١١٩، وإنـباه الرواة ١: ٤١-٤٤، وإيضـاح المكنون ١: ٤٣، ٣٦٨، و٢. و٢: ٧٧٧، ٢٧٩، ٣٦١، وبغية الوعاة ١: ٣٠٦، وتلخيص ابن مكتوم ١٢، والجواهر المضية ١: ٧٧، وسلم الوصول ٧٧، والفـهرسبت ٧٨، وكشف الظنون ٢٨٠، ١٣٩٩، ١٣٩٩، ١٣٤٦، ١٣٩٩،

وذكره ابن كشير وأبو الفدا في وفيات ٢٨٢، والعنوان في الأصل: أحمد بن السكيت، وهو خطأ، وصوابه ما في ط.

<sup>(</sup>١) في الفهرست: «يفضل العلماء في تأليفه».

 <sup>(</sup>۲) ذكر منها صاحب الفهرست أيضًا: كتاب الرد على رصد الأصفهاني، كتاب الجمع والتفريق،
 كتاب الاخبار الطوال، كتاب الوصايا، كتاب نوادر الجبر.

۸۸- أبو موسى الحامض<sup>(\*)</sup>

وأمّا أبو مـوسى سليمـان بن محمـد بن أحمد الحـامض، فإنّه كـان نحويًّا مذكورًا بارعًا مشهورًا من نحاة الكوفيين.

أخذ عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وهو من أكابر أصحابه، وهو المقدم منهم، ومن خَلفَهُ بعد موته، وجلس مكانه.

وَالْفُ كَتَبَا؛ منها: غريب الحديث، وخُلق الإنسان والوحوش والنبات. وروى عنه أبو عُمر الزاهد، وأبو جعفر الأصبهاني المعروف ببزرويه (١). وكان ثقة صالحا.

وقال أبو الحسن محمد بن جعفر بن هارون (٢): أمّا أبو موسى الحامض؛ فإنّه كان أوْحَد في البيان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر.

حكى أبو على (٣) النّقار، قال: دخل أبو موسى الكوفة، وسمعت عليه (٤) كتاب الإدغام عن ثعلب، عن سلمة، عن الفراء. قال أبو على : فقلت له: أراك تلخص الجواب تليخصًا ليس في الكتب! فقال: هذا ثمرة صحبة أبي العباس ثعلب أربعين سنة (٥).

وقال طلحة بن محمد بن جعفر (١): تُوفِّى أبو موسى الحامض ليلة الخميس لسبع بقين من ذى الحجة، سنة خمس وثلثمائة في خلافة المقتدر بالله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمت في الأعلام ٣: ١٩٥، وإنباه الرواة ٢: ٢١، ٢٢، والأنساب الورقة ١٥١، وتاريخ بغداد ٩: ٦١، وتلخيص ابن مسكتوم ٧٧، ٧٤، وابن خلكان ١: ٢١٤، ٢١٤، وروضات الجنات ٣٦١، ٣٢١، وطبقات الزبيدى ١٧٠، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ١٥٢، ١٥٣، والفهرست ٧٩، وكشف الظنون ٧٢٣، و٢٤١، واللباب ١: ٢٧١، ومسالك الأبصار ج٤ م٢: ٢٩٢، ومعجم الأدباء ١١: ٣٥٣–٢٥٥، والمنتظم (وفيات ٣٠٥)، والنجوم الزاهرة ٣: ١٩٣. قال ابن خلكان: «وإنما قيل له الحامض لأنه كانت له أخلاق شرسة، فلقب الحامض لذلك؛ ولما احتضر أوصى بكتبه لأبى فاتك المقدري، بخلا بها أن تصير إلى أحد من أهل العلم».

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يعقبوب بن يوسف الأصبهاني، تقدمت ترجمته في حواشي ص ١٥١. وفي الأصل: «برزويه» تحريف.

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر بن محمد بن هارون أبو الحسن التميمي المعروف بابن النجار؛ من أهل الكوفة، وله كتاب في نحاتها. توفي سنة ٢٠٤، إنباه الرواة ٣: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) في إنباه الرواة: «أبو المعالى». (٤) تاريخ بغداد: «منه». (٥) تاريخ بغداد ٩: ٦١.

<sup>(</sup>٦) هو طلحة بن محمد بن جعفر أبو القاسم الشاهد؛ أحد أئمة الاعتزال؛ توفى سنة ٣٤١. تاريخ بغداد ٩: ٣٥.

## ٨٩- أبو عبد الله اليزيدي(\*)

وأما أبو عبد الله محمد بن العبّاس بن محمد بن أبى محمد اليزيديّ، فإنه أخذ عن عمّه عُبيد الله وعن أبى العباس ثعلب وأبى الفضل الرياشى. وكان راوية للآداب(١).

وروى عنه أبو بكر الصوليّ، وأبو عبيد الله العسكريّ (٢)، وعمر بن محمد ابن سيف وغيرهم.

قال ابن سيف: تُوفِّى أبو عبد الله اليزيدى ليلة الأحد أول الليل لاثنتى عشرة ليلة بقيت من شهر جمادى الآخرة، سنة عشر وثلثمائة؛ وكان قد بلغ اثنتين وثمانين سنة وثلاثة أشهر (٣)؛ وذلك في خلافة المقتدر بالله تعالى.

\* \* 4

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٣: ١٩٨، وبغية الوعاة ١: ١٢٤، وتــاريخ بغداد ٣: ١١٣، وتلخيص ابن مكتـوم ٢٢٨، وابــن خلكان ١: ٢٠، ٥٠٣، والفــهــرست ٥١، وكــشف الظنون ٢١. واليزيدى: منسـوب إلى يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد الحــميرى، خال المهــدى العباسى، وكان جده يحيى بن المبارك منقطعا إليه، مؤدبا الأولاده، فنسب إليه.

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي الأصل: «الأدب».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: «أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣: ١١٣، وبعدها: ﴿وكان قد بلغ اثنتين وثمانين سنة وثلاثة أشهر».

## ٩٠- الزجاج<sup>(\*)</sup>

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن السّرى بن سهل الزَّجَاج؛ فإنه كان من أكابر أهل العربيّة، وكان حَسَن العقيدة، جميل الطريقة.

وصنّف مصنَّف ات كثيرة؛ منها كـتاب المعانى في القرآن، وكـتاب الفرق بين المؤنث والمذكّر (١)، وكتابٌ فعلت وأفعلت، والردِّ على ثعلب في الفصيح؛ إلى غير ذلك.

وكان صاحبَ اختيار في علمي النحو والعروض.

وقال أبو محمد بن درستویه: حدّثنی أبو إسحاق الزَّجَاج، قال: كنت أخرط الزجاج، فاشتهیت النحو، فلزمت أبا العباس المبرد، وكان لا يعلم مجانًا، وكان لا يعلم بأجرة إلا على قدرها، فقال: أيّ شيء صناعتك؟ فقلت: أخرط الزجاج، وكسبي كلّ يوم درهم ونصف، وأريد أن تبالغ في تعليمي، وأنا أشرط أن أعطيك كلّ يوم درهما أبدًا إلى أن يفرق الموت بيننا، استغنيت عن التعليم أو احتجت إليه. قال: فلزمته، وكنت أخدمه في أموره، ومع ذلك أعطيه الدّرهم؛ فنصحني في العلم حتى استقللت، فجاءه كتاب من بعض الأكابر من الصراة بلتمسون معلمًا نحويًا لأولادهم، فقلت له: أسمني لهم، فأسماني فخرجت،

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی أخبار النحویین البصریین ۱۰۸، وإشارة التعیین الورقة ۲ والأعلام ۱:۳۳، وإنباه الرواة ۱: ۱۹۵-۱۹، والأنساب الورقـة ۲۷۲، وإیضاح المکنون: ۱:۹۸-۹۰، والبسدایة والنهایة الرا: ۱۱، ۱۶۸، ۱۶۹، وبغیة الوعاة ۱: ۱۱۱-۱۱۳ وتاریخ بغداد ۲: ۸۹-۹۰، وتاریخ أبی الفدا ۲: ۷۲، وتلخیص ابن مکتوم ۲۸، ۲۹، وتهذیب الأسماء واللغات ۲: ۱۷، ۱۷، وابن خلکان ۱: ۱۱، ۱۲، وروضات الجنات ۶۶، ۵۶، وسلم الوصول ۱۸، وشذرات الذهب ۲: خلکان ۱: ۱۱، ۱۲، وروضات الجنات ۶۱، ۱۲۱، وطبقات ابن قاضی شسهبة السورقة ۷۰-۷۲، والعبر ۲: ۱۲۸، والفهرست ۲۰، ۲۱، وکشف الظنون ۷۷۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱، ۱۳

<sup>(</sup>١) ط: «المذكر والمؤنث».

فكنت أُعلّمهم وأنفذ إليه في كلّ شهر ثلاثين درهما، وأتفقده بعد ذلك بما أقدر عليه، وبقيت مدة على ذلك، فطلب عبيد الله بن سليمان<sup>(١)</sup> مؤدّبا لابنه قاسم<sup>(٢)</sup>، فقال: لا أعرف لك إلا رجلاً زجّاجًا عند قوم بالصراة، قال: فكتب إليهم عبيد الله، فاستنزلهم عنى، وأحضرنى، وأسلم إلى القاسم، فكان ذلك سبب غناى، وكنت أعطى أبا العباس المبرد بعد ذلك في كلّ يوم؛ إلى أن مات إلى رحمة الله تعالى.

وعن على بن عبد العزيز الطَّاهري، قال: أخبرنا أبو محمَّد الوراق - جار لنا - قال: كنت بشارع الأنبار وأنا صبَى يوم نيروز، فعبر رجل راكب، فبادر بعض الصبيان، فقلب عليه ماء، فأنشأ يقول وهو ينفض رداءه:

إذا قلّ ماء الوجْه قلّ حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه فلما عَبَر قيل لنا: هذا أبو إسحاق الزّجّاج.

قال الطَّاهريّ: شارع الأنبار هو النافذ إلى الكبش والأسد (٣).

وقال أبو الفتح عبيد<sup>(٤)</sup> الله بن أحمد النحوىّ: توفّى أبو إسحاق الزَّجَّاج في جمادى الآخرة سنة إحدى عَشْرة وثلثمائة.

وقال غيرُه: توفّى يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر، في خلافة المقتدر بالله تعالى.

#### 泰 恭 恭

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد، واستمر في وزارته إلى أن مات سنة ٢٨٨، وكان حظيا عنده، وقد عز عليه موته، وتألم لفقده، ثم عقد لولده القاسم جبرا لمصابه فيه. البداية والنهاية ١١: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) كان القاسم بن عبيد الله من دهاة العلم وأفاضل الوزراء، وكان شهما فاضلا كريما مهيبا جبارا، وكان وزيرا للمعتضد، فلما مات استوزره من بعده المكتفى بالله. وتوفى فى خلافته سنة ٣١١. الفخرى ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) الكبش والأسد: شارعان عظيمان كانا بمدينة السلام بغداد، بالجانب الحربي، وهما الآن بر قفر،
 وهما بين النصرية والبرية، في طرفهما قبر إبراهيم الحربي. ياقوت.

<sup>(</sup>٤) ط فى الأصل، ط: «عبد الله»، وصوابه من تاريخ بغداد ٦: ٩٣.

## 9 - ابن الخياط<sup>(\*)</sup>

وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخياط، فإنه كان من أهل سَمَرُقند، قدم بغداد، واجتمع بأبى إسحاق الزجّاج (١)، وجرت بينهما مناظرة. وكان يخلط المذهبين.

وله كتب؛ منها كتاب معانى القرآن، وكتاب النحو الكبير، وكتاب المقنِع (٢).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمـته في إشارة التـعيين الورقة ٤٥، وإنباه الرواة ٣: ٥٥، وبـغية الوعاة ١: ٤٨، وطبـقات المفسرين الورقة ٢٢٠، وكشف الظنون ١٧٣٠، ١٨٩٩، ومعجم الأدباء ١٧: ١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة: «مع إبراهيم بن السرى الزجاج».

<sup>(</sup>٢) وذكر له ياقوت أيضًا: كتاب الموجز في النحو، كما ذكر أن وفاته كانت سنة ٣٢٠.

### ٩ - أبو الحسن الأخفش (\*)

وأمّا أبو الحسن على بن سليمان الأخفش؛ فإنه كان من أفاضل علماء العربية؛ أخذ عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وأبى العباس محمد بن يزيد المبرّد، وأبى العيناء الضرير و[فضلاً](١) اليزيديّ؛ وأخذ عنه أبو عبيد الله المرزبانيّ والمعافى بن زكريا، وعلى بن هارون القرميسينيّ؛ وكان ثقة.

قال أبو الفتح عبيد الله بن أحمد النحوى : تُوفِّى أبو الحسن على بن سليمان الأخفش في ذي القعدة سنة خمس عشرة وثلثمائة، وذلك في خلافة المقتدر بالله تعالى.

帝 帝 帝

<sup>(\*)</sup> ترجـمتـه في إشارة التعـيين الورقـة ٣٣، والأعلام ٥: ١٠١، وإنبـاه الرواة ٢: ٢٧٦-٢٧١، والأنساب الورقة ٢١، وإيضاح المكنون ٢: ٢٧٤، والبداية والنهاية ١١: ١٥٧، وبغية الوعاة ٢: والأنساب الورقة ٢١، وإيضاح المكنون ٢: ٢٧٤، والبداية والنهاية ١١: ١٥٧، وبغية الوعاة ٢: ١٦٧، ١٦٧، وتاريخ ابن عساكر ٢٩: ١٨٨، ١٨٩، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٠، وابن خلكان ال ٣٣٣-٣٣٤، وشذرات الذهب ٢: ٢١٨، وطبقات الزبيدي ٨٤، ٥٨، وطبقـات ابن قاضي شهبة الورقة ٢١٧، ٢١٨، والمبر ٢: ٢١٠، والفيلاكة والمفلوكين ٦٥، والفهرست ٨٣، وكـشف الظنون ٢١٧، واللباب ا: ٢٦، ٢١، ومرآة الجنان ٢: ٢٦٧، ٢٦١، ومعـجم الأدباء ١٣: ٢٤٦، وهدية العارفين ١: ١٠٤، والمقتبس ٣٤١، والمنتظم (وفيات ٢١٥)، والنجوم الزاهرة ٣: ٢١٩، وهدية العارفين ١:

وانظر حواشي ص ٤٣.

<sup>(</sup>۱) من تاريخ بغداد وإنباه الرواة: «وهو الفضل بن محمد بن أبى يحيى بن المبارك أبو العباس اليزيدي»، وانظر حواشي ص١٦٨.

### ۳ ٩- ابن السراج<sup>(\*)</sup>

وأما أبو بكر محمد بن السرى المعروف بأبن السَّرَاج، فإنَّه كان أحد العلماء المذكورين، وأثمّة النَّحو المشهورين<sup>(۱)</sup>. أخذ عن أبى العباس المبرِّد، وإليه انتهت الرِيّاسة في النَّحو بعد المبرِّد<sup>(۲)</sup>، وأخذ عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن إستحاق الرّجاجيّ، وأبو سعيد السيّرافيُّ، وأبو على الفارسيّ، وعلى بن عيسى الرمانيّ.

وله مصنفات حسنة، وأحسنها وأكبرهًا كتاب الأصول؛ فإنه جمع فيه أصولَ علم العربيّة. وأخذ مسائل سيبويه ورتّبها أحسن ترتيب<sup>(٣)</sup>.

وكان ثقة. ويقال: إنه اجتمع هو وأبو بكر بن مجاهد وإسماعيل القاضى في بُستان، وكان فيه دُولاب، فعن لهم أن يعبثوا بإدارتها، فلم بقدروا على ذلك، فالتفت أحدهم، وقال: أما تستحيون! مقرئ البلد ونحوية وقاضيه، لا يجىء مثهم ثور!

فال أبو الفتح عبيد الله بن أحمد النحوى: تُـوفِّى أبو بكر بن السراج يوم الأحد، لثلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة ست عشرة وثلثمائة في، خلافة المقتدر بالله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار المحمدين من الشعراء الورقة ١٣١، ١٣٢، وأخبار النحويين البصريين ١٠٨، ١٠٩ وإنباه الرواة ٣: ١٤٥-١٤٩، والأنساب الورقة ١٠٠، وإيناه الرواة ٣: ١٤٥-١٤٩، والأنساب الورقة ١٠٠، وإيضاح المكنون ٢: ٢٨٦، ٣٠٦، ١٩٠، والبداية والنهاية ١١: ١٥٧، وبغية الوعاة ١: ١٠٠، ١١٠، وتاريخ ابن الأثير ٦: ١٩٠، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٣٦٠)، وتاريخ بغداد ٥: ٣٦٩، ٣٢٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢١٢، وابن خلكان ١: ٣٠٥، وروضات الجنات ٤٠٢، وشذرات الذهب ٢: ٣٧٠، ٤٧٢، وطبقات الزبيدي ١٢٢، ومبارة وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٤، ٢٥، والعبر ٢: ١٦٥، وعيون التواريخ (وفيات ٢١٦)، والفهرست ٢٦، وكشف الظنون ١١، ١١١، ١٠٦، ١٦٥، ١٣٩، وعيون التواريخ (وفيات ١٦٦)، واللباب ١٤٠، ومدة المنازع ١٤٠، ومعجم ١٤٠، ومعجم المؤلفين ١٠ ١٤٠، ومفتاح السعادة ١: ١٣٦، والمقتبس ٢٤، والمنظم (وفيات ٢٦٦)، والنجوم الزاهرة ٣: ٢٣٢،

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: (أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية).

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: (صحب أبا العباس المبرد وأخذ عنه العلم».

<sup>(</sup>٣) نقل الخطيب في تاريخ بغداد ٥: ٣١٩، ٣٢٠، عن على بن عيسى بن على النحوى قال: «كان أبو بكر بن السراج يقرأ عليه كتاب الأصول الذى صنفه، فمر فيه ببيت استحسنه بعض الحاضرين فقال: هذا والله أحسن من كتاب المقتضب، فأنكر عليه أبو بكر ذلك، وقال: لا تقل هذا، وتمثل ببيت - وكان كثيرا ما يتمثل فيما يجرى له من الأمور بأبيات حسنة - فأنشد حينئذ: ولكن بكت قسبلي، فهاج لي البكا بكاها، فقلت: الفضل للمستقدم

### ٤ ٩- ابن شقير<sup>(\*)</sup>

أما أبو بكر أحمد بن الحسن بن الفرج بن شُقير النحوى، فإنه كان عالمًا بالنَّحو، وكان على مذهب الكوفيين، أخذ عن أحمد بن عُبيد (١) بن ناصح، وأخذ عنه ابن شاذان (٢).

وله من الكتب: كتاب مُختصر في النّحو، وكتاب في المقصور والممدود، وكتاب في المذكر والمؤنث<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو الحسن الدارقطنيّ: أبو بكر أجمد بن الحسن بن شقير النحويّ بغداديّ، توفّي سنة خمس عشرة وثلثمائة.

قال أبو بكر الخطيب: وَهِم الدّارقطني (٤) في وفاته، وإنما كانت وفاته سنة سبع عشرة - وكذلك ذكر أبو الفتح عبيد الله بن أحمد المعروف بجخجخ - في خلافة المقتدر بالله تعالى.

وكان من طبقة أبى بكر بن السّراج وأبى بكر المعروف بمبرمان (٥)، وأبى بكر ابن الخيّاط. وكان مثله في الميل إلى مذهب الكوفيين.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار النحويين البصريين ١٠٩، وإنباه الرواة ١:-٣٤، ٣٥، وبغية الوعاة ١: ٣٠٢، و. وتاريخ بغداد ٤، ٨٩، وسلم الـوصول ٧٥، وطبقـات ابن قاضي شهـبة الورقة ٨٢، ومـعجم الأدباء ٣: ١١.

<sup>(</sup>١) ط: «عبيد الله».

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازى الصوفى، قال ابن حجر: اصاحب تلك الحكايات المنكرة، وروى عنه الشيخ أبو عبد الرحمن أوابد وعجائب، وهو متهم، طعن فيه الحاكم، وتوفى سنة ٣٧٦، بنيسابور، لسان الميزان ٥: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت: «قرأت في كتاب ابن مسعر أن الكتاب الذي ينسب إلى الخليل ويسمى الجمل، من تصانيف ابن شقير هذا؛ قال: يقول فيه: النصب على أربعين وجها».

<sup>(</sup>٤) هو على بن عمر بن أحمد بن مهدى أبو الحسن البغدادى الدارقطنى الحافظ. قال الخطيب: «كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، انتهى إليه علم الآثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة. توفى سنة ٣٨٥». تاريخ بغداد ١٢: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر العسكرى المعروف بمبرمان؛ أخد عن المبرد ومن بعده عن الزجاج، وأخذ عنه أبو على الفارسي. قال الزبيدى: توفى مبرمان سنة ٣٤٥. بسغية الوعاة ١٧٥.

## ه ٩- أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلو ل<sup>(\*)</sup>

وأما أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البُهلول بن حسنًان، فأنبارى الأصل، وكان أديبًا فاضلاً فقيهًا، ولي قضاء مدينة المنصور عشرين سنة.

قال طلحة بن محمد بن جعفر - وقد سمَّى قضاة بغداد: أحمد بن إسحاق ابن البُهلول بن حَسّان التَّنُوخيّ، من أهل الأنبار، عظيم القدر، واسع الأدب، تامً المرءوة، حسن الفصاحة، حسن المعرفة (۱) بمذهب أهل العراق؛ إلا أنه غلب عليه الأدب، ولم يزل على قضاء المدينة من سنة ست وتسعين ومائتين إلى شهر ربيع الآخر من سنة ست عشرة وثلثمائة، ثم صرف.

قال الخطيب: أخبرنا على بن أبى غالب<sup>(۲)</sup> المعدّل، قال: قال أبى: ولد أحمد بن إسحاق بن البهلول بالأنبار فى المحرّم سنة إحدى وثلاثين ومائتين، ومات ببغداد فى شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وثلثمائة، قال: وكان [له]<sup>(۳)</sup> فى علوم شتى: [منها]<sup>(3)</sup> الفقه على مذهب أبى حنيفة وأصحابه، وربما خالفهم فى مُسَيئلات يسيرة، وكان تام المعرفة باللغة، حسن القيام بالنَّحو على مذهب الكوفيّن، وله فيه كتاب ألَّفه.

وكان واسع الحفظ للسعر القديم والمحدث والأخبار الطوال والسير، والتَّفسير (٥). وكان شاعرًا كثير الشَّعر جيَّده، خطيبًا حسن الخطابة والتفوُّه بالكلام، لسنًا صالح الحفظ والترسُّل في الكتابة والبلاغة في المخاطبة، وكان ورعًا متخشعًا في الحكم؛ وتقلد القضاء بالأنبار وهيت وطريق الفُرات من قبَل الموفق بالله الناصر لدين الله تعالى سنة ستَّ وسبعين ومائتين، ثم تقلد للنّاصر مرة أخرى، ثم تقلد

<sup>(\*)</sup> ترجمــته في بغية الوعــاة ١: ٢٩٥، ٢٩٦، وتاريخ بغداد ٤: ٣٠١-٣٤، والجواهر المضــية ١: ٥٧-٥٩، ومعجم الأدباء ٢: ١٣٨-١٦١، والمنتظم ٦: ٢٣١-٢٤٣.

<sup>(</sup>١) ط: ﴿والمعرفةُ».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: «أبي على».

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿وَالنَّفَيَّرِ ۗ تَحْرَيْفٍ.

للمعتضد، ثم تقلد بعض كور الجبل للمكتفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين، ولم يخرج إليها. ثم قلَّده المقتدر بالله تعالى سنة ستَّ وتسعين ومائتين بعد فتنة ابن المعتز القضاء بمدينة المنصور من مدينة السَّلام والأنبار وهيت وطريق االفُرات، وأضاف إلى ذلك بعض سنين القضاء بكُور الأهواز مجموعة لمَّا مات قاضيها، وهو محمّد بن خلف المعروف (١) بوكيع، فما زالَ على هَذِه الأعمال حتى صرف عنها سنة سبع عشرة وثلثمائة.

قال أبو طالب محمد بن القاضى أبى جعفر بن البهلول: كنتُ مع أبى فى جنازة بعض أهل بَغْداد من الوجود، وإلى جانب [فى الحق] (٢) أبو جعفر الطبرى، فأخذ أبى يعظ صاحب المصيبة ويسلّيه، وينشده أشعارا، ويروى له أخبارًا، فداخله الطبرى فى ذلك، ثم اتسع الأمرُ بينهما فى المذاكرة، وخرجا إلى فنون كثيرة من الأدب والعلم استحسنها الحاضرون وأعجبوا بها، وتعالى النهار، وافترقنا؛ فلما جعلت أسير خلّفه، قال لى أبى: يا بنى، من هذا الشيخ الذى داخلنا اليوم فى (٣) المذاكرة؟ من هو آ تعرفه قلت: يا سيّدى كأنك لم تعرفه! قال: لا، فقلت: هذا أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، فقال: إنّا لله! ما أحسنت عشرتى يا بنى إ ألا قلت لى فى الحال، فكنت أذا كره بغير تلك المذاكرة! هذا رجل مشهور بالحفظ والاتساع فى صنوف العلوم، وما ذاكرتُه بحسبها. قال: ومضت على هذا مدة، فحضرنا فى حق آخر، وجلسنا؛ وإذا بالطبرى يدخل إلى الحق، فقلت [له]: قليلا قليلا، أيّها القاضى، هذا أبو جعفر الطبرى، قد جاء مقبلا، فأوماً إليه بالجلوس عنده، فعدل (٤) إليه، وأوسعت له حتى جلس إلى جنبه، وأخذ يُجاريه، فكلّما جاء إلى قصيدة ذكر الطبرى منها أبياتًا، قال أبى: هاتها يا أبا جعفر إلى آخرها؛ فيتلحثم الطبرى، فينشدها أبى إلى آخرها، وكان كلما ذكر شيئا من السّير، قال فيتلحثم الطبرى، فينشدها أبى إلى آخرها، وكان كلما ذكر شيئا من السّير، قال فيتلحثم الطبرى، فينشدها أبى إلى آخرها، وكان كلما ذكر شيئا من السّير، قال

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن خلف بن حيان أبو بكر الملقب بوكيع، قاض باحث، عالم بالتاريخ والبلدان، ولى القضاء بالأهواز، وتوفى سنة ٣٠٦. البداية والنهاية ١١: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحق في الأصل: الأرض المطمئنة.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل (من»، وما أثبته من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) ط: «وعلد».

أبى: كان هذا فى قصة فلان، يوم بنى فلان، مر أبا جعفر فيه (١١)، فربما مراً، وربما تلعثم، فمراً أبى، في مراً أبى فى جميعه، قال: فما سكت أبى فى ذلك اليوم إلى الشهر، وبان للحاضرين قصور الطبرى عنه، ثم قمنا، فقال لى أبى: الآن شفيت صدري!

وعن أبى إسحاق بن إدريس المنحوى المعروف بابن (٢) سيَّار، قال: سمعت أبا بكر بن الأنباري؛ يقول: ما رأيت صاحب طيلسان أنْحَى (٣) من أبى جعفر بن البُهلول.

قال يوسف بن عمر (٤) بن الحسين بن محمد الخلاّل: تُوَفِّى أبو جعفر بن البُهلول سنة ثمان عشرة وثلامائة – وقيل: سنة سبع عشرة، وهو أصح – وقيل: سنة عشرة، وهو أصح – في خلافة المقتدر بالله تعالى.

李 泰 泰

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ بغداد، وفي الأصل: (فيه).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن إدريس أبو إسـحـاق النحـوى، ذكره الخطيب في تــاريخ بغداد ٧: ٤٦، وقــال: «حدث عن قاسم بن محمد الأنباري».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿أَسخى ٩.

<sup>(</sup>٤) ط (عمرو).

#### ۲۹- ابن درید<sup>(ه)</sup>

وأمًّا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأردى، فإنَّه ولد بالبصرة. قال: الحسن بن عبد الله بن سعيد اللغوى (١): سمعت ابن دريد يقول: وُلِدتُ بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

ونشأ بُعَــمان، وطلب علم النَّحـو، وأخذ عن أبى حَاتم الـسجسـتانيّ وأبى الفضل الرَّياشيّ وعبد الرحمن، ابن أخى الأصمعي.

وكان من أكابر علماء العربية مقدّما في اللغة وأنساب العرب وأشعارهم، وأخذ عنه أبو سعيد السّيرافيّ، وأبو عبيد الله المرزبانيّ.

وكان شاعرا كثير الشعر، فمن ذلك المقصورة المشهورة، ومنه أيضا القصيدة المشهورة، التي جمع فيها المقصور والممدود؛ إلى غير ذلك.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في أخبار المحمدين من الشعراء الورقة ٧٤، ٥٧، وإشارة التعيين الورقة ٤٧، والأعلام ٢: ٣٠٠، وأعيان الشيعة ٤٤: ٢١-٣٠، وإنباء الرواة ٣: ٢٩-١٠، والأنساب الورقة ٢٢٦ وإيضاح المكنون ٢: ٣٤٤، ٣٠٨، ٣٢٧، والبيداية والنهاية ١١: ٢٧١، وبغية الوعاة ١: ٢٧٠، وتاريخ ابن الأثير ٦: ٣٣٤، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٢٣١)، وتاريخ بغداد ٢: ١٩٥، ١٩٧، وتاريخ أبي الفيدا ٢: ٩٩، وتلخيص ابن مكتوم ١٩٩، ١٠٠، وجمهرة الأنساب ١٩٨، وخزانة الأدب ١: ٤٩، ١٩٩، وابين خلكان ١: ٤٩١-٥٠، وروضات المنساب ١٨٨، وخزانة الأدب ١: ٤٩، ١٩٩، وابين خلكان ١: ٤٩١-٥٠، وروضات الجنات ١٠٥-١٠، وطبقات الفيرين الورقة الشافعية ٢: ١٤٠٥-١٩٠، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢١، ١٧، وطبقات المفسرين الورقة الشافعية ٢: ١٤٠٥، ١٤٦٧، والفلاكة والمفلوكين ٣٧، والفهرست ٢١، ٢١، وكشف الظنون ١٨٠، ٩٥، ١٤٦٢، ١٤٢٤، ١٤٠٤، ١٤٠١، ١٤٦٤، ١٨٠٠، ١٤٦٢، ١٤٦٤، ١٤٠١، ١٤٦٤، ١٤٠١، ١٤٦٤، ١٤٦٤، ١٤٠١، ١٤٦٢، ١٤٦٤، ١٤٠١، ١٤٦٢، ١٤٦٤، ١٤٠٤، ومسالك الأبصار ج٤ م٢: ٢٣٠، ٢٨٠، وميزان الاعتدال ٣: ١٠٠، والنجوم المؤلفين ٩: ١٨٩، ومقدمة الأزهري ٢١، ٧٧، والمنتظم (وفيات ٢٢١)، وميزان الاعتدال ٣: ٥٠٠، والنجوم الزاهرة ٣: ٣٤٢،

وقال محمد بن رزق بن على الأسدي: كان يقال: إن أبا بكر بن دريد أعلم الشُّعراء، وأشعر العلماء.

وله من الكتب: كتاب الخَمْهرة في اللُّغة، وكستاب الاشتقاق، وكتاب الخيل الكبيسر، وكتاب الخيل الصغير، وكتاب الأنواء، وكتاب الملاحن، وكستاب أدب الكتّاب، وكتاب المجتبى، وكتاب المقتنى؛ إلى غير ذلك.

وحكى أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى (١)، قال: سألت أبا بكر بن دريد عن الكاغد، فقال: يقال بالدال المهملة، وبالذال المعجمة، وبالظاء المعجمة.

وقال جمزة بن يوسف: سألت (٢ أبا الحسن<sup>٢)</sup> الدّارقنى عن ابن دُريد، فقال: تكلّموا فيه.

وقال أبو حفص عمر بن شاهين الواعظ: كنَّا ندخل على أبى بكر بن دريد ونستحيى منه مّما نرى من العيدان المعلَّقة، والشراب المصفّى، وقد كان جاوز التسعين.

ويحكى أن أبا بكر بن دريد قال لأصحابه: رأيت البارحة في المنام آتيًا أتانى، فقال لى: لم لا تقول في الخمر شيئا؟ فقلت: وهل ترك أبو نواس فيها لأحد قولا! قال: نعم، أنت أشعر منه حيث تقول:

وحَـمْراء قبل المزْج، صفراء بعـده أتت بين ثوبَى نـرجس وشقائق (٣) حكت وجندة المعشوق صـرفًا فـسلَّطوا

عليها مُجَاجا، فاكتست لون عاشق

فقلت: من أنت؟ قال: شيطانك. وسألته عن اسمه فقال: أبو زاجية، وأخبره أنه يسكن بالموصل.

وذكر إسماعيل بن سويد أنّ سائلا جاء إلى ابن دريد، فلم يكن عنده غير

<sup>(</sup>۱) الحسن بن بشر الأمدى، صاحب كـتاب الموازنة بـين الطائبين، أخذ عـن الأخفش والزجـاج والحامض وابن السراج، وابن دريد. وتوفى سنة ٣٧١، بغية الوعاة ١: ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲-۲) ساقط من ط.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۸۲.

دِنَّ نبیذ، فوهَبه له، فجاءه غـلامه، وأنكر علیه ذلك، فقال: أیشِ أعمل! لم یكن عندی غیره.

ويروى أنه قال: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١)، فما تمّ اليوم حتى أهدى له عشرة دنان، فقال لغلامه: تصدّقنا بواحد، وأخذنا عشرة.

وذكر ابن شاذان أنَّ ابن دُريد مات سنة إحدى وعـشرين وثلثمائة، في السنة التي خلع فيها القاهر بالله تعالى أبو منصور محمد بن المعتصد، وبويع الراضى بالله تعالى أبو العباس محمد بن المقتدر بالله تعالى.

وذكر ابن كامل؛ أنّه مات يوم الأربعاء لثمان عشرة ليلة خلت من شعبان من السنة المذكورة، وذكر أنه مات هو وأبو هاشم (٢) الجبّائي في يوم واحد، ودفنا في مقبسرة الخيزران، وقال الناس: مات علم اللغة والكلام بموت ابن دريد والجُبّائي، ورثاه جَحْظة، فقال:

لمَّا غَدا ثالثَ الأحْجَارِ والتُّرُبِ فَصِرْتُ أَبِكَى لفقد الجودِ وَالأَدَبِ

\* \* \*

فَــقَـدْتُ بِـابنِ دُرَيْدِ كُلِّ مَنْفَعــةِ

قَـدْ كُنْتُ أبكـى لفـقـد الجـود آونةً

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو هاشم الجبائي، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصرى، شيخ المعتزلة وابن شيخهم. توفي ببغداد سنة ٣٢١. العبر ٢: ١٨٧.

## ۷ ۹- نفطویه<sup>(\*)</sup>

وأمّا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عَرفة العنكى الأزدى الواسطى المعروف بنفطويه، فإنّه كان عالما بالحديث والعربيّة، وأخذ عن أبى العباس ثعلب وأبى العباس محمد بن يزيد المبرد، وسمع من محمد بن الجمهم وأصحاب المدائنيّ. وأخذ عنه المعافى بن زكرياء، والمرزبانيّ، وجماعة.

وصنّف كتبا كثيرة؛ منها غريب القرآن، وكتاب الردّ على الجهمية (١)، وكتاب النّحل، وكتاب التاريخ، ومسألة «سبحان»، وغير ذلك.

وكان ثقة.

وسئل أبو الحسن الدارقطني عن إبراهيم بن محمد بن عَرَفة، فقال: لا بأس به، ويروى عن أبي المقرئ، قال: أنشدني إبراهيم نفطويه لنفسه:

منه الحسياءُ وخَـوْفُ الله والحـذَرُ منه الفُكاهة والتّـحديث والنظر ولَيْس لى فى حـرام منهم وطَرُ لا خير فى لذة من بعدها سَقَرُ كُمْ قَدْ خُلُوتُ بَمْنَ أَهُوى فَيَمْنَعُنِى وَكُمْ ظُفُورَ فَيُسْفُنِى وَكُمْ ظُفُورَ فَيُسْقُنِي أَهُوكَ فَيُسْقُنِي أَهُوكَ فَيُسْقُنِي أَهُوكَ اللَّهِمُ أَهُوكَ أَنْ أَجِسَالسَهُمُ كَدْلِكَ الحِب، لا إتيانُ معصية

<sup>(\*)</sup> ترجمسته فی إشارة التعيين الورقة ۲، ۳، والأعلام ۱: ۷۰، ۵۰، وأعيبان الشيعة ٥: ٩٠٧- ٧٧، وإنباه الرواة ١: ١٩٦٦- ١٨، والبداية والنهاية ١١ : ١٨٣، وبغية الوعاة ١: ٨٨٤- ٣٤، وتاريخ ابن الأثير ٦: ٢٥، وتاريخ بغداد ٦: ١٩٥، ١٦٢، وتاريخ أبی الفدا ٣: ٨٨، وتلخيص ابن مكتوم ٣١، ٣١، وابن خلكان ١: ١١، وروضات الجنات ٤٣، ٤٤، ومسلم الوصول ٣٣، ٣٤، وشدرات الذهب ٢: ٢٩٨، وطبقات الزبيدى ١٧٢، وطبقات ابن قاضی شهية الورقة ٧٥، ٧١، وطبقات القراء ١: ٢٥، والعبر ٢: ١٩٨، والفلاكة والمفلوكين ٥، والفهرست ٨١، ٨١، ومرآة الجنان ٢: ٧٨، والمزهر ٢: ٢٨٤، والمقتبس ٤٣، ٣٤٢، والمنتظم ومقدمة الأزهرى ٧١، ومعجم الأدباء ١: ٤٥٤- ٢٧٢، ومعجم المؤلفين ١: ١٠٠، والمنتظم (وفيات ٣٢٣)، وميزان الاعتدال ١: ٤٤، والنجوم الزاهرة ٣: ٢٤٩، ٢٥٠، قال ابن خلكان: ونفطويه بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح، والفاه ساكنة. وقال ابن خالويه: «لا يعرف من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سواه».

<sup>(</sup>۱) الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، ولهم آراء كثيرة تخالف جمه ور المسلمين، منها أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى، والكفر هو الجهل بالله تعالى: الفرق بين الفرق

وهو الذي تعرّض بأبي بكر بن دريد في قوله(١):

وفــــــه لـــــه لــــــه وشــــــــرَهُ ابن درید بقرسسره وكضع كستساب الجسمهسره أنه قـــــــ غَـــــــــرَه وهو كستساب الْعَسِين إلا

فأجابه ابنُ دريد:

أَفَّ على النَّحْسِوِ وأَرْبَابِهِ أَحْرَفَكُ اللهُ بنصف اسمِه

وكان يختضب بالوَسمة<sup>(٣)</sup>.

قَدُ صَار من أربابه نفطوية (٢) وصير الباقى صراحا عليه

وذكر أن مولدَه سنة أربع وأربعين ومائتين، وتوفِّيَ يوم الأربعاء لست خلون من صفر سنة ثلاث وعشرين وثـــلثمائة في خلافه الرّاضي (٤)، ودفن يوم الخميس بمقابر باب الكوفة، وصلّى عليه البَرْيهاريّ (٥)، فيما ذكر أحمد بن كامل القاضي.

ويروى عن منصور بن ملاعب الصيرفيّ، قال: أنشدني إبراهيم نقطويه: أَست خفرُ اللهَ عما يعلم اللهُ إن الشَّعقيَّ لَمَنْ لم يرحم اللهُ هَبْ لَهُ تَجَاوِز لَـى عَن كُلُّ مَظْلَمَـة واسـوءتا من جَنَـاتِي يوم ألقـاه! (٦)

لو أنسزل الوحسيُ على نسفطُويهُ وشاعر يُدْعَى بنصف اسمه أُحْسِرُفَسِهُ اللهُ بنصف اسسمسه

لكان ذاك الوحي سُسخطا عَلَيْسة مستاهل للصفع في اخدعيه وَصَــيَّــرَ الْبَـالِي صُــرَاخًــا عَلَيْــهُ

<sup>(</sup>١) ط اوهو الذي يذكران (بن دريد في قوله) ».

<sup>(</sup>Y) رواية المزهر:

<sup>(</sup>٣) الوسمة: ورق النيل أو نيات يخضب بورقه، وفيه قوة: القاموس.

<sup>(</sup>٤) تولى الراضى الخلافة سنة ٣٢٢، وتوفى سنة ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد الحسن بن على البريهاري الفقيه القدوة. شيخ الحنابلة بالعراق؛ وصاحب التصانيف في المذهب. توفي سنة ٣٢٩. العبر ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) القفطى: «من حياتى».

#### ۸ ۹- ابن الخراز (\*).

وأما أبو الحسين عبد الله بن محمد الخرِّاز النحوى (١)؛ فإنهُ أخذ عن أبى العباس محمد بن يزيد المبرِّد (٢) وأبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وغير هما (٣).

وله مصنّفات في علوم القرآن<sup>(٤)</sup>، وكتاب المختصر في علوم العربيّة، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب المذكّر والمؤنث؛ إلى غير ذلك.

قال أبو الفتح عُبيد الله بن أحمد النحوى: توفّى أبو الحسين الخراز النحوى، صاحب إسماعيل القاضى في شهر ربيع الأول، سنة خمس وعشرين وثلثمائة، في خلافة الراضى بالله تعالى.

章 朱 章

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباء الرواة ٢: ١٣٥، وبغية الوعاة ٢: ٥٥، وتــاريخ بغداد ١٠: ١٢٣، وتلخيص ابن مكتوم ٩٨-٩٨، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٧٥، وكشف الظنون ١٤٥٨، ١٧٣٠.

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة: "عبد الله بن محمد بن سفيان أبو الحسين الخراز النحوى".

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: «قرأ على المبرد كتاب سيبويه، أي أسمعه إياه من لفظه».

<sup>(</sup>٣) في إنباه الرواة: «روى عنه غيسى بن على بن عيسى الوزير.. وكان صاحب إسماعيل القاضى ووراقه».

<sup>(</sup>٤) ذكر منها السيوطى كتاب معانى القرآن.

### ٩٩- (يو يكر الاتباري(\*)

وأما أبو بكر محمّد بن القاسم بشّار الأنباريّ النّحويّ، فإنّه كان من أعلم (١) الناس وأفضلهم في نحو الكوفييّن، وأكثرهم حفظًا للّغة؛ وكان زاهدًا متواضعًا. أخذ عن أبي العباس ثعلب.

وكان ثقة صدوقا، من أهل السنّة، حسن الطريقة.

وألّف كتبًا كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة والنحو؛ فمنها كتاب الوقف والابتداء، وكتاب المشكل وغريب الحديث، وشرح المفضليات وشرح (٢) السبع الطوال، وكتاب الزاهر، وكتاب الكافى في النحو، وكتاب اللامات. وله الأمالي، وغير ذلك من المؤلفات.

وكان يُكتَب عنه وأبوه حى ، وكان يُملى في ناحية المسجد وأبوه في ناحية أخرى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٥٦، والأعلام ٧: ٢٢٦، وإنباه الرواة ٣: ٢٠٦-٢٠٠ والأنساب الورقة ٤٩، والأوراق للصولى (أخبار الراضى والمتقى) ١٤٤، وإيضاح المكنون ٢: والأنساب الورقة ٤٩، والأوراق للصولى (أخبار الراضى والمتقى) ١٤٤، والبياية والنهاية والنهاية ١١٠ ٢٩٦، ٥٥٠، و٢٤، ٣٥٠، ٥١٥، والبيداية والنهاية ١١٠ ٢٩٦، وبغية الوعاة ١: ٢٢٢-٢١٤، وتاريخ بغياد ٣: ٢٧١، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٧٨، وتذكرة الحفاظ ٣: ٥٠، ٥٨، وتلخيص ابن مكتوم ٢٢٨، ٢٢٩، وابن خلكان ١: ٢٠٥-٤٠، وروضات الجنات ٢٠، ٢٠، ٢٠، وشيئرات الذهب ٢: ٢١٥، ٢١٦، وطبقات الزبيدي ١٧١، ١٧١، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٥٠، ٥٠٤، وطبقات القراء ٢: ٣٣٠-٣٣٦، وطبقات المنفسرين للداودي الورقة ٢٧٨. وطبقات ابن أبي يعلى ٢: ٦٩-٣٦ والعبر ١: ١٤٦. وعيون التواريخ (وفيات ٢٢٨)، والفهرست ٥٠، وكسشف المظنون ٢١٦، ٢١٠، ٢١، ٢٤٠، ٢١٠، ١٠٨١، ١٠٥٠، واللباب ١: ٦٩. ومسرآة المجنان ٢: ٤٩٠. والمزهر، ٢١٦ ومسرآة المجنان ٢: ومعجم الأدباء ١١، ٢٠١، ٢١٠، ١٤٠٠، والمقتبس وعجم المؤلفين ١١: ٣٦، والمقتبس ٣٤٥، والمنتظم (وفيات ٢٢٨)، والنجوم الزاهرة ٣: ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) ط: «من أعلم». (٢) ساقطة من ط.

وقال أبو على إسماعيل بن القاسم (١): كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ - فيما ذكر - ثلثمائة ألف بيت شاهد في القرآن.

وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقّاق (٢): كان أبو بكر الأنباري (٣) يُملِي كتبه المصنّفة ومجالسه المشتملة على الحديث والأخبار والتفاسير والأشعار؛ كلّ ذلك من حفظه. وأملى كتاب غريب الحديث، قيل إنه خمس وأربعون ألف ورقة، وكتابًا في شرح الكافي، وهو نحو ألف ورقة، وكتاب الهاءات نحو ألف ورقة، وكتاب الأضداد؛ وما ألّف في الأضداد أكبر منه، وشرح الجاهليّات، سبعمائة ورقة، والمذكّر والمؤنّث؛ ما عمل أحدٌ أتم منه. وعمل رسالة المشكل ردًا على ابن قتيبة وأبي حاتم السّجستاني وتقصي قولهما، وكتاب المشكل، أملاه وبلغ فيه إلى «طه» وما أتمّه، وقد أملاه سنين كثيرة.

وقال أحمد بن يوسف الأصبهاني (٤): رأيتُ النبي ﷺ في المنام فقلت: يا رسولَ الله، عمّن أخذ علم القرآن؟ فقال: عن أبي بكر بن الأنباريّ.

وقال محمد بن جعفر التميمي (٥): فأمّا أبو بكر بن القايم الأنباري، فما رأينا أحفظ منه، ولا أغزر منه في علمه (٦).

وقال أبو الحسن العروضيّ: اجتمعت أنا وهو عند الراضى بالله على الطعام، وكان قد عرّف الطّبّاخ ما يأكل، فكان يسوّى له قليّةً يابسة. قال: فأكلنا

<sup>(</sup>۱) هو أبو على القالى، إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيـذون صاحب الأمالى والنوادر؛ ولذ عنازكرد، ودخل بغداد في طلب الـعلم ثم خرج إلى الأندلس في عهد الملك الناصر؛ فـأكرمه، وقدمه، وصنف له ولولده الحكم المستنصر، وبث علومه هناك. وتوفى سنة ٣٥٦، إنباه الرواة ١: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) هو حمزة بن طاهر الدقاق المتوفى سنة ٤٣٤. تاريخ بغداد ٨: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ط: «ابن الأنبارى».

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني أبو جعفر؛ تأني ترجمته للمؤلف برقم ١١٠.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن جعـ فر أبو عبد الله التميمي القيرواني؛ صـاحب كتاب الجامع في اللغة؛ ترجم له القفطي في الإنباه ٣: ٨٤، وقال: «تولى بالقيروان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة».

<sup>(</sup>٦) ط: اولا أغزر بحرا في علمه».

نحن من ألوان الطعام وأطايبه، وهو يعالج تلك القليَّة، ثم فرغنا وأتينا بحلوى (١)، فلم يأكل منها، فقام وقُمنا إلى الخيش، فنام بين يدى الخيش، ونُمنا في خيش ينافس فيه، فلم يشرب ماء إلى العصر، فلمًا كان بعد العصر، قال: يا غلام: الوظيفة! فجاءه بماء من الحبُب (٢)، وترك الماء المزمّل [بالثلج] (٣)، فغاظنى أمره، فصحت صيحة: يا أمير المؤمنين! فأمر بإحضارى، وقال: ما قصتُك؟ فأخبرته، وقلت: يا أمير المؤمنين، يحتاج [هذا] إلى أن يُحال بينه وبين تدبير نفسه، لأنه يقتلها ولا يحسن عشرتها، فضحك (٤) وقال: له في هذه (٥) لذة، وقد جرت له به عادة، وصار آلفا لذلك فلن يضرّه (٦). ثم قلت: يا أبا بكر، لم تفعل هذا بنفسك؟ فقال: أبقى على حفظى، قلت له: قد أكثر الناس في حفظك، فكم تحفظ؟ فقال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقا.

وقال محمد بن جعفر: وهذا مما لم يحفظه أحد قبله ولا بعده، وكان أحفظ الناس للَّغة والشَّعْر والتفسير. وحدَّث أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً من تفاسير القران بأسانيدها(٧).

وقال أبو سعيد [بن] يونس (<sup>(۱)</sup>: كيان أبو بكر آية من آيات الله تعالى في الحفظ.

وحكى أبو الحسن العروضى، قال: كان ابن الأنبارى يتردد إلى أولاد الراضى بالله، فكان يومًا من الأيام قد سألته جارية عن تفسير شيء من الرُّويا، فقال: إنِّى حاقن (٩). ثم مضى، فلما كان من الغد عاد وقد صار معبرا للرؤيا، وذلك أنه مضى من يومه، فدرس كتاب الكرماني (١٠).

<sup>(</sup>١) ط: «حلواء»، والقصر والمدِ سواء.

<sup>(</sup>٢) الحب، بضم الحاء: إناء معروف للماء؛ وفي الأصلين: الجبِّ، تحريف.

<sup>(</sup>٣) من إنباه الرواة. ﴿ (٤) ط: ﴿قال: فضحك».

<sup>(</sup>٥) ط: «هذا». (٦) في الأصل: «يصيره»، وما أثبته في الأصل وإنباه الرواة.

<sup>(</sup>٧) الحبر إفى إنباه الرواة ٣: ٣٠٣.

<sup>(</sup>A) من ط وتاريخ بغداد.(P) في الأصل: إحانق تحريف.

<sup>(</sup>١٠) هو إبراهيم بن عبد الله الكرماني؛ كمان معاصرا للمخليفة المهدى العباسي، وفسر له بعض الروى. وانظر الفهرست لابن النديم ٣٢٦.

ويحكى أنه كان يأخذ الرّطب ويشمُّه، ويقول: أما إنَّك طيب، ولكن أطيب منك ما وهب الله عزّ وجلّ لى من العلم.

ویحکی أنه مر یوما فی النّخاسین، وجاریة تعرض، حسنة الصورة، کاملة الوصف؛ قال: فوقعت فی قلبی، ثم مضیت إلی دار أمیر المؤمنین الراضی بالله تعالی، فقال: أین کنت إلی الساعة؟ فعرقته، فأمر فاشتریت وحُملَت إلی منزلی ولم أعلم، فجئت فوجدتها، فعلمت کیف جری الامر، فقلت لها: کونی فوق إلی أن أستبرئك (۱) - وکنت أطلب مسالة قد اختلت (۲) علی - فاشتغل قلبی، فقلت للخادم: خذها وامض بها إلی النخاس، فلیس یبلغ قدرها أن یشغل قلبی عن علمی - فأخذها الغنلام، فقالت: دَعْنی حتی أكلمه بحرفین، فقالت: أنت رجل لك محل وعقل، فإذا أخرجتنی ولم تُبَین لی ذنبی، لم آمَن من أن یظن الناس فی ظنا قبیحا، فعرفنیه قبل أن تخرجنی. فقلت: مالك عندی عیب، غیر أنك شغلتنی عن علمی، فقالت: هذا سهل عندی. قال: فبلغ الراضی أمره، فقال: لا ینبغی أن یکون العلم فی قلب أحد أحلی منه فی قلب هذا الرجل.

وقال أبو بكر: دخلت البيمارستان بباب المحوَّل، فسمعت صوت رجل في بعض البيوت، يقرأ: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ (٣) ، فقال: أنا لا أقف إلا على قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخُلْقَ ﴾ ، فأقف على ما عرفه القوم أقف إلا على قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخُلْقَ ﴾ ، فأقف على ما عرفه القوم [وأقرّوا به ، لأنهم لم يكونوا يقرّون بإعادة الخلق] (٤) ، وابتدئ بقوله: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ليكون خبرا، وأما قراءة (٥) على بن أبى طالب عليه السلام: ﴿ وادّكرَ بَعْدُ أُمّه ﴾ (١) فهو وجه حسن ، والأمَه: النّسيان. وأما أبو بكر بن مجاهد فهو إمام في القرّاءة ، وأما قراءة ابن شنبوذ (٧): ﴿ إِن تُعَدَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغَفْرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ بغداد؛ وهو الوجه، وفي الأصلين وإنباء الرواة: «اشتريك».

<sup>(</sup>٢) ياقوت: اقد خفيت. (٣) سورة العنكبوت: ١٩.

<sup>(</sup>٤) من إنباه الرواة وتاريخ بغداد.. (٥) إنباء الرواة: ﴿مَا قَرَاهُ».

<sup>(</sup>٦) في الأصول. «أمة»، تحريف، قال في اللسان. وقرأ ابن عباس. «وادكر بعد أمه».

 <sup>(</sup>٧) إنباه الرواة: ﴿ وأما ما قراءة الأحمق ﴾ ، وابن شنبوذ هو أبو الحسن محمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ، شيخ الإقراء بالعراق. توفى سنة ٣٢٨. طبقات القراء ٢. ٣٧٧.

الْعكيمُ ﴿ الله كَا يَعْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾ (١) فخطأ، لأن الله تعالى قد قطع لهم بالعذاب، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه لا يَغْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾ (٢) وقال: فقلت لصاحب البيمارستان: مَنْ هذا الرجل؟ قال: إبراهيم الموسوس، مجنون، فقلت: ويحك! هذا أبيّ بن كعب (٣) افتح الباب عنه، ففتحه عنه، فإذا أنا برجل منغمس في النجاسة والأدهم في رجليه، فقلت: السلام عليكم، فقال: كلمة مقولة، فقلت: ما منعك من ردّ السلام علي؟ قال: السلام أمان، وإنّي أريد أن امتحنك، ألست تذكر اجتماعنا عند أبي العباس - يعني ثعلبًا - في يوم كذا - وعرّفني ما ذكرته، وإذا به رجلٌ من أفاضل أهل العلم، فقال: هذا الذي تراني فيه منغمسًا، ما هو؟ قلت: الخرء. قال: وما جَمْعه؟ (٤) قلت: خروء، قال: صدقت، وأنشد:

## \* كأنّ خُروءَ الطّير فوْق رُءوسهم (٥) \*

ثم قال: أما والله لو لم تخبرني بالصواب لأطعمتك منه، فقلت: الحمد لله الذي أنجاني منك. وتركته وانصر فت (١).

ويحكى أنّ أبا بكر بن الأنبارى حضر مع جماعة من العدول؛ ليشهدوا على إقرار رجل، فقال أحدهم للمشهود عليه: ألا نشهد عليك؟ فقال: نعم، فشهد عليه الجماعة، وامتنع ابن الانبارى، وقال: إنّ الرجل منع أن يشهد عليه بقوله:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١١٨، والقراءة الصحيحة: ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، وانظر توجيه هذه القراءة في تفسير القرطبي ٦: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أبى بن كعب، أبو المنذر الأنصارى المدنى، سيد القراء، قرأ عليه النبى على المنفر، وقرأ عليه للإرشاد والتعليم. توفى سنة ١٩ على المشهور. طبقات القراء ١: ٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جميعه» والصواب ما أثبتِه من ط وإنباه الرواة.

<sup>(</sup>٥) بقيته:

<sup>\*</sup> إذا اجتمعت قيس معًا وتميم \*

وبعده:

مَـــتَى تَسُـــأَلِ الضّــــِى عَنْ شَـــرً قــومِـــهِ يَـقُلْ لَـكَ إِن العــــــــائــذَى لَئــــــــــمُ وانظر اللسان ( قرأ ).

<sup>(</sup>٦) الخبر في إنباه الرواة ٣: ٢٠٥، ٢٠٦.

نعم؛ لأن تقدير جوابه: «لا تشهدوا على»، لأن حكم «نعم» أن يرفع الاستفهام، ولهذا قال ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿ السّتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (١)، لو أنهم قالوا: «نعم» لكفروا، لأن حكم «نعم» أن يرفع الاستفهام، فلو قالوا: «نعم»، لكان التقدير: نعم لست ربنا، وهذا كفر، وإنما دلّ على إيمانهم قولهم: «بلى»، لأن معناها يدل على رفع النفى، فكأنهم قالوا: أنت ربّنا، لأن «أنت» بمنزلة التاء التي في «ألست».

وقال أبو الحسن الدارقطنى: حضرت أبا بكر الأنبارى فى مجلس إملائه يوم الجمعة، فصحف اسما أورده فى إسناد حديث؛ إما كان «حيّان» فقال: «حبّان» أو «حبّان»، فقال: «حيّان»، قال أبو الحسن: فأعظمت (٢) أن ينقل عن مثله مع فضله وجلاله (٣) وهم، وهبت (٤) أن أوقفه على ذلك. فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملى، وذكرت له وهمه، وعرّفته صواب القول فيه وانصرفت. ثم حضرت الجمعة الثانية، فقال أبو بكر للمستملى: عرّف الجمعة الحاضرين، أنّا صحفنا الاسم الفلاني، لما أملينا حديث كذا فى الجمعة الماضية، نبّهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا، وعرّف ذلك الشّاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال.

ويُحكى أن أبا بكر بن الأنبارى قال في اسم الشمس: «بوح» بالباء بنقطة من تحت، فرد عليه أبو عمر الزاهد، وقال: إنما هو «يوح» بالياء المعجمة بنقطتين من تحت، كذلك سمعته من أبي العباس ثعلب، والصّحيح ما قال أبو عمر، والعالم مَنْ عُدّت سقطاته.

ويحكى أن أبا بكر بن الأنباري مرض، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فرأوا من انزعاج والده عليه وقلقه عليه أمرًا عظيما، فطيبوا نفسه، ورجوا عافية

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ط: «فأعظمته».

<sup>(</sup>٣) ط: فني الفضل والجلال.

<sup>(</sup>٤) ج: (وهبته).

أبى بكر، فقال: كيف لا أنزعج وأقلق لعِلَّة مَنْ يحفظ جميع ما ترون – وأشار إلى حارى (١) مملوء كتبا.

ويحكى أنه لما وقع في مرض الموت أكل كُلّ ما كان يشتهي، وقال: هي عِلّة الموت.

وقال محمد بن العباس الخرّاز: ولد أبو بكر سنة إحدى وسبعين ومائتين، وتُوفّى ليلة النّحر من ذى الحجة سنة ثمان وعشرين، وثلثمائة فى خلافة الراضى بالله تعالى.

张 恭 张

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وإنباه الرواة وتاريخ بغداد. وفي القاموس: الحير شبه الحظيرة. وفي ط «حارى»، قال في اللسان: «أنماط قطوع تعمل بالحيرة، تزين بها الرحال».

### ١٠٠- أبه بكر العطار (\*)

وأما أبو بكر محمد بن جعفر العطار النحوى، فإنه أخذ عن الحسن بن عرفة، وروى عنه أبو الحسن الدارقطني (١).

张 张 张

<sup>(\*)</sup> ترجمت في إنباه الرواة ٣: ٨٢، وبغية الوعاة ١: ٢٣٨، وتلخيص ابن مكتـوم ١٩٦، ومعجم الادباء ١٨: ١٠١–١٠٣، والمنتظم (وفيات ٣١٦).

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة: (يلقب خرتك)، والخرنك الصغير الجسم. وقال: (من أهل المحرم، نحوى أديب متصدر لإفادة الطلبة، روى عنه جلة الرواة وروى عنه».

### ١٠١- أبو بكر الصولى (\*)

وأما أبو بكر محمّد بن يحيى بن عبـد الله بن العباس بن محمد بن صُول؛ فإنّه كان عالـمًا بفنون الآداب، حسن المعرفة بآداب الملوك والخلفاء، حاذفًا بتصنيف الكتب.

وكان نديمًا لجماعة من الخلفاء وجَمَع أشعارهم، ودُون أخبارهم.

وكان حسنَ العقيدة، جميل الطريقة، وكان ذا نسب؛ فإنّ جدّه صُول وأهله كانوا ملوك جُرجان.

وأخذ عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأبى العباس محمد بن يزيد المبرّد وأبى العيناء. وروى عنه المرزبانيّ وغيره.

قال محمد بن العباس الخراز: حضرت الصولى وقد روى حديث رسول الله وَ الله على عَلَيْهُ: «مَنْ صام رمضان، وأتبعه شيئا من شوال»، فقلت: إنما هو «ستًا من شوال»؛ النقطتين اللتين تحتها فوقها، فلم يعلم ما أردت، فقلت: إنما هو «ستًا من شوال»؛ فرواه على الصواب.

وقال أبو بكر بن شاذان – وكان ممن أخذ عن الصّولىّ: وكان يتباهَى تباهيًا عظيما بالكتب وهي مصفوفة، وجلودها مختلفة الألوان، وكلّ صِنْفٍ من الكتب لون، فصنف أحمر، وصنف أصفر، وغير ذلك.

قال: وكان الصّوليّ يقول: هذه الكتب كلها سماع.

وكان للصوليّ شعر في المدح والغزّل، وغير ذلك. وله:

أحْسَبُتُ من أَجْلِهِ مَنْ كسان يشبهِــهُ

وكلّ شيء من المعــشــوق مــعــشــوقُ

حتى حكيت بجسمى ما بمقلتِه كانًا جِسْمِي من جفنيه مَسْرُوق

قال طلحة بن محمد: تُوفِّىَ الصولى سنة خمس وثلاثين وثلثمائة - وقيل: ست وثلاثين - في خلافة المطيع<sup>(٢)</sup> أبي الفِضل بن المقتدر بالله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ط «فكان».

<sup>(</sup>٢) تولى المطيع الخلافة سنة ٢٣٨، وتوفى ٣٦٤.

# ١٠٢- أبو محمد الدينوري (\*)

وأما أبو محمد جعفر بن هارون بن إبراهيم الدينوريّ النحويّ؛ فروى عنه أبو علىّ الفضل بن شاذان.

وذكر الفضل<sup>(۱)</sup> أنه سمع منه في جمادي الأولى سنة أربع وأربعين وثلاثمائه (۲).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ١:٢٦٩، وبغية الوعاة ١: ٤٨٧، وتاريخ بغداد ٧: ٢٢٥، ومعجم الأدباء ٧: ٢٠٥.

<sup>(</sup>١) ط: «ابن الفضل».

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: «نزل بغداد؛ وكان يؤدب بها أولاد ابن عبد العزيز الهاشمي».

## ١٠٢- أبو عمر الزاهد(\*)

وأما أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم اللغوى الزاهد؛ فكان من أكابر أهل اللَّغة، وأحفظهم لها، أخذ عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وكان يُعرف بغلام ثعلب.

وقال أبو على بن أبى على، عن أبيه، قال: ومن الرُّواة الذين لم (١) يُرَ قطُّ أحفظ منهم، أبو عمر الزّاهد محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب، أمْلَى منْ حفظه ثلاثين ألف ورقة (٢) لغة، فيما بلغنى.

وكان لسعة حفظه يَطعن عليه بعضُ أهل الأدب ولا يوثِقونه في علم اللغة؛ حتى قال عُبيد الله بن أبى الفتح: يقال: إنّ أبا عمر الزاهد لو طار طائر لقال: حَدَّثنا ثعلب، عن ابن الأعرابيّ؛ ويذكر في معنى ذلك شيئًا.

وكان المحدِّثُون يـوثّقونه ويصـدّقونه. قـال: أبو بكر بن الخطيب: رأيت جميع شيوخنا يوثِّقونه ويصدقونه، وكان يسأل عن الشّيء الذي يقدّر السائل أنّه قد وضعه (٣)؛ فيجيب عنه، ثم يسأل عنه بعد سنة، فيجيب ذلك الجواب.

<sup>(</sup>١) كذا في طن، وهو الوجه، وفي الأصل: «لم يرو».

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: (في اللغة).

<sup>(</sup>٣) كذا في تاريخ بغداد، وفي الأصلين: (وصفه).

ويروى أنّ جماعةً من أهل بغداد، اجتازوا على قنطرة الصّراة، وتذكروا كذبّه فقال بعضه م: أنا أصحف له القنطرة وأسأله عنها؛ فإنه يُجيب بشىء آخر، فلمّا صرنا بين يديه، قال: أيّها الشيخ، ما الهرنطق (۱) عند العرب؟ فذكر شيئا قد أنسيتُه، فتضاحكنا وأتممنا المجلس وانصرفنا، فلما كان بعد شهر، ذكرنا الحديث فوضعنا رجلا غير ذلك، فسأله فهال له: ما الهرنطق (۱)؟ فقال: ألست قد سألت عن هذه المسألة منذ كذا وكذا؟ فقال: هي كذا!؟ فما درينا من أىّ الأمرين نعجب من ذكائه: إن كان علمًا فهو اتساع طريف، وإن كان كذبًا في الحال ثم قد حفظه فلما سئل عنه ذكر الوقت والمسألة، فآجاب بذلك الجواب، فهو أطرف!

قال: كان معزُّ الدولة (٢) قد قلَّدَ شُرْطَة بغداد غلامًا تركيًّا مملوكا يعرف بخواجا، قبلغ أبا عمر الزَّاهد، وكان يملى كتاب الياقوتة، فلمَّا جاوزه، قال: اكتبا: «ياقوتة خواجا؛ الخواج في أصل اللغة: الجُوع، ثم فرع على هذا بابا، وأملاه، فاستعظم الناس كذبه، وتتبعوه، فقال له أبو على الحياتي، وهو من أصحابه: أحرجنا في أمالي الحامص، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي: الخواج الجوع.

وحكى رئيس الرؤساء أبو القاسم على بن الحسن (٣)، عمن حدثه؛ أن أبا عُمر الزاهد كان مؤدّب ولد القاضى أبى عمر محمد بن يوسف، فأملى على الغلام نحوًا من ثلاثين مسألة في اللغة، وذكر غريبها، وختمها، ببيتين من الشعر. وحضر أبو بكر بن دريد وأبو بكر بن الأنباري وأبو بكر بن مقسم عند القاضى أبى عمر، فعرض عليهم تلك المسائل، فما عرفوا منها شيئا، وأنكروا الشعر، فقال

<sup>(</sup>١) في الأصلين وتاريخ بغداد وإنباه الرواة: «القنطر»، والصحيح ما أثبت من معجم الادباء، مقلوب: «قنطرة»، وبه يطرد المعنى والسياق.

<sup>(</sup>٢) هو معـز الدولة أبو الحسن أحمـد بن بويه بن فناخسرو، أحـد ملوك بنى بويه، ملك بغداد نيـفًا وعشرين سنة، وتوفى سنة ٣٥٦. شذرات الذهب ٣: ١٨.

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم على بن الحسن أحمد المعروف بابن مسلمة، استكتب الخليفة القائم بأمر الله واستوزره، ولقبه رئيس الرؤساء، شرف الوزراء، جمال الورى، وكان عالما بفنون كشيرة، قتله أبو الحارث البساسيرى سنة ٤٥١، في قصة مشهورة. تاريخ بغداد ١٢: ٤٩١.

لهم القاضى: ما تقولون فيها؟ فقال ابن الأنبارى: أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن، ولست أقول شيئًا، وقال ابن مقسم مثل ذلك لاشتغاله بالقرآن. وقال ابن دريد: هذه المسائل من موضوعات أبى بكر؛ لا أصل لشىء منها فى اللغة، وانصرفوا. فبلغ ذلك أبا عمر، فاجتمع مع القاضى ورسأله إحضار دواوين جماعة من قدماء الشعراء عينهم، ففتح القاضى خزانة وأخرج تلك الدواوين، فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة منها، ويخرج لها شاهدا من بعض تلك الدواوين ويعرضه على القاضى؛ حتى استوفى جميعها. ثم قال: هذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضى، وكتبهما القاضى بخطه على الكتاب الفلاني.

فأحـضر القاضى الكتاب، فـوجد البتيـين على ظهر ذلك الكتاب كمـا ذكر أبو عمر، وانتهت القصّة إلى أن مات.

وقال أبو القياسم عبد الواحد برُهان الأسيديّ: لم يتكلّم في علم اللغة من الأولين والآخرين أحسن من كلام أبي عمر الزاهد.

وعن أبى الفتح عُبيد الله بن أحمد النحويّ، قال: أنشدنا أبو العباس اليشكريّ في مجلس أبى عمر محمد بن عبد الواحد يمدحه:

أبو عُـمر أوتى من العلم مرتقى يزل مساميه ويَرْدَى مطاولُه (١)

فلو أننى أقسمت ما كنت كاذبًا بأن لم ير الراءون حَبْراً يعادلُهُ هو الشَّخْتُ جسما والفضائل جَمَّةٌ (٢)

فَ أَعْجِبُ بَهُ رُولِ سمين فيضائلُهُ (٢)

تضمّن من دون الجناحين زاخرا تَغيب على مَنْ لَجَّ فيهِ سواحلهُ إِذَا قلت شارفْنَا أواخرَ علمه تفُحر حستى قلت هذى أوائلهُ

وعن أبى على الحاتميّ أنه اعتلّ؛ فتأخّر عن مجلس أبى عمر، فسأل عنه، فقيل: إنه كان عليلا؛ فجاءه من الغد يعوده، فاتفق أنه كان قد خرج إلى الحمام، فكتب على الباب بالإسفيداج بيتا:

<sup>(</sup>١) المرتقى: المكان العالى، ومساميه: مفاخره: ومطاوله: مغالبه.

 <sup>(</sup>٢) الشخت: الضامر من غير هزال.
 (٣) معجم الأدباء: اسمان فضائله.

وأعْسَجَبُ شيءٍ سَسِمِعْنَا به عليلٌ يُعَسَادُ فَسَلا يُوجَسِدُ وَاعْسَجَبُ شيءٍ سَسِمِعْنَا به عليلٌ يُعَسَادُ فَسَلا يُوجَسِدُ قال: وهو له.

ويُروَى عن عباس بن محمد الْكَلُوذانيّ، قال: سمعتُ أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزّاهد يقول: تَرْك قضاء حقوق الإخوان مذلّة، وفي قضاء حقوقهم (١) رفعة، فاحمدوا الله تعالى على ذلك، وسارعوا في قضاء حوائجهم ومسارهم تكافئوا عليه.

وقال أبو عبيد الله المرزباني: كان ابن ماسي (٢) يُنفذ إلى أبي عمر الزاهد وقتا بوقت كفايته، ثمّا ينفق على نفسه، فقطع ذلك عنه مَدة لعذر، ثم أنفذ إليه جُملة ما كان في راتبه، وكتب إليه رقعة يعتذر إليه من تأخير ذلك، فرده وأمر بعض من كان عنده من أصحابه أن يكتب على ظهر رقعته: أكْرَمْتنَا قَمَلَكْتَنَا، ثُمَّ أَعْرَضْتَ عَنّا فأرَحْتنا.

وعن محمد بن العباس بن الفرات، قال: كان مولد أبى عمر سنة إحدى وستين ومائتين.

وعن أبى الحسن محمد بن عبد الله بن رزق، قال: تـوفى أبو عمر الزاهد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.

قال الخطيب: والصَّحيح أنه توفِّى يوم الأحد، ودفن يوم الإثنين لشلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة، سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، وذلك فى خلافة المطيع لله تعالى، ودفن فى الصُّفة (٣) التى تقابل قبر معروف الكرخي، وبينهما عرض الطريق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ط: «قضائها».

<sup>(</sup>٢) في الإنباه «ابن ماسي هذا هو إبراهيم بن أيوب، والد أبي محمد، والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) الصفة: مكان ضيق مرتفع.

## ٤ ٠ ٠- أبو على الصفار (\*)

وأما أبوعلى إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح الصفار، فإنّه كان ثقة عالما بالنّحو والغريب، وأخذ عن أبى العباس المبرّد وصحبه. وقال أبو الحسن الدّارقطني: إسماعيل بن محمد ثقة.

ويروى عن محمد بن عمران المرزباني، قال: أنشدني أبو على بن محمد الصفار لنفسه:

إذا زرتكُمْ ألفيت أهلاً ومرحبا(۱) وإن غبت لم أعدم: ألا قد جفوتنا(۲) أفي الحق أن أرضَى بذلك منكم ولكنّني أعطى صَفَاء مودتّى وأستعملُ الإنصاف في النّاس كلّهمْ وأخصضُع لله الذي هو خالقي

وإن غبت حولا لا أرى لكم رسلا وقد كنت (٣) زوارا فمابالنا نقلَى (٤)! بل الضيم أن أرضَى به منكم فعلا لمن لا يرى يومًا على له فسضلا فلا أصل الجافي ولا أقطع الحبلا(٤) ولن أعطى المخلوق مِنْ نفسى الذلا

ويروى عن محمد بن على بن محمد، قال: أخبرنى إسماعيل بن محمد المعروف بالصفّار، أنه ولد سنة سبع وأربعين ومائتين.

وعن محمد بن العباس بن الفرات أنه قال: ولد إسماعيل في سنة ثمان وأربعين ومائتين، وتوفى سحر (٥) يوم الخميس لشلاث عشرة ليلة خلت من المحرم، سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، في خلافة المطيع، ودفن في مقابر (١) معروف الكرخي، بينهما عرض الطريق، دون أبي عمر الزاهد.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ١: ٢١١-٢١٣، والبداية والنهاية ١١: ٢٢٦، وبغية الوعاة ١: ٤٥٤، وتاريخ بقيداد ٦: ٣٠٨، ٣٠٣، وتلخيص ابن مكتبوم ٤٠، وشيدرات الذهب ٢: ٣٥٨، وطبقات ابن قاضى شهبة، الورقة ١١٨، ومعجم الأدباء ٧: ٣٣-٣٦، والنجوم الزاهرة ٣: ٣٠-٣٠.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: «لاقيت»، إنباه الرواة: «لقيت».

<sup>(</sup>٢) كذا في إنباه الرواة، وفي الأصلين: (وإن كنت».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثقلاء، تصحيف. (٤) إنباه الرواة: (الخلاء.

<sup>(</sup>٥) ط: «في المحرم». (٦) ط: «بمقابر».

#### ۱۰۵- این درستویه(\*)

أمّا أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن دَرَسَتُويَّه الفارسيِّ النحويّ؛ فإنه [كان] (١) أحد النحاة المشهورين، والأدباء المذكورين، أخذ عن أبي العباس المبرِّد وعبد الله ابن مسلم بن قُتيبة، وكان فسويًّا (٢)، وأقام ببغداد إلى حين وفاته.

وألف كتبا، منها كتاب الإرشاد، وشرح كتاب الجرميّ، وكتابه<sup>(٣)</sup> في الهجاء، وهو من أحسنها.

وأخذ عنه عبيد الله المرزبانيّ وغيره.

وقال أبو بكر الخطيب: سمعت مبة الله بن الحسن ذكر ابن درستويه وضعفه (٤)، وقال: بلغنى أنه قيل له: حَدِّث عن عَبَّاسِ الدَّوريّ حديثا، ونحن نعطيك درهما، ففعل ولم يكن سمع من عبَّاس.

قال الخطيب: هذه الحكاية لا تليق بأبى محمد بن درستويه؛ فإنه كان أرفع قدرًا من أن يكذب لأجل العوض (٥) الكثير، فكيف لأجل (٦) التافه الحقير!

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: «نسویا» تحریف. وقسوی، منسوب إلى قسا، بلدة بفارس، وأصل اسمها بالفارسیة «بساد»، ومنها أیضا أبو على الفارسي.

<sup>(</sup>٣) ط: اوكتاب». (٤) في الأصل: اوصنعته ، تحريف، صواب من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: «العرض». (٦) ط: «بالتافه».

وسئل البرقائي<sup>(۱)</sup> عن ابن درستويه، فقال: هـو ضعيف؛ لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقـوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك، وقالوا: إنما حـدث يعقوب بهذا الكتاب قديما، فمتى سمعتَه منه؟

قال الخطيب: وفي هذا القول<sup>(۲)</sup> نظر؛ لأن جعفر بن درستويه كان من كبار المحدثين، وعنده عن على بن المديني وطبقته، فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان [وغيره]<sup>(۳)</sup>، ولا يستنكر أن يكون له سماع من يعقوب بن سفيان؛ مع أن أبا القاسم بن الزهريّ، قال: رأيت أصل كتاب ابن درستوريه بتاريخ يعقوب بن سفيان بيع في ميراث ابن الأبنوسي، فرأيته أصلا حسنًا؛ ووجدت فيه سماعا صحيحًا. وسألت أبا سعيد الحسن بن عثمان الشيرازيّ، عن ابن درستويه فقال: ثقة ثقة، حدثنا عنه أبوعبيد الله بن منده الحافظ، وقد سألته عنه، فأثنى عليه ووثقه (٤).

قال أبو الحسن ابن أبى بكر: سمعتُ أبى يسأل أبا محمد عبد الله بن جعفر ابن درستويه النحوى عن مولده، فقال: وُلدت سنة ثمان وخمسين ومائتين.

وقال محمد بن الحسين، والحسن بن أبى بكر: توفى ابن درستوريه يوم الإثنين لست بقين من صفر، سنة سبع وأربعين وثلاثمائة في خلافة المطيع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني، فقيه محدث. توفي سنة ٤٢٥. اللباب ١: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) ط: «الحكاية».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩: ٩٢٩.

## ١٠٦- ابو القاسم الازدي(\*)

وأما أبو القاسم عبيد الله (۱) بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله الأردى النحوى، فإنّه أخذ عن أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة، وحدث عن محمد بن الجهم بمعانى القرآن (۲).

قال أبو بكر الخطيب: سألت أبا يعلَى محمد بن الحسين السراج المقرئ عن أبى القاسم الأزدى، فقال: ضعيف (٣).

وتوَّفيَ أبو القاسم الأزديّ في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة في خلافة المطيع.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ١٣٦، وتاريخ بغداد ١٢: ٤٠٩، وتلخيص ابن مكتوم ٩٨.

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة: "عبد الله".

<sup>(</sup>٢) ط: «القراء».

<sup>(</sup>٣) فى إنباه الرواة: «فمن تصنيفه كتاب المنطق».

## ۱۰۷- ابن حاتم النحوي (\*)

وأما أبو يعقبوب محمد أحمد بن على بن إبراهيم بن يزيد بن حاتم النحوي، فإنه كان عالما بالنحو ثقة.

وذكر أبو الفتح بن مسرور (١) أنه توفى بمصر يوم الأربعاء، سلخ شهر ربيع الآخر، سنة تسع (٢) وأربعين وثلاثمائمة في خلافة المطيع.

张晓晓

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٣: ٥٧، وتاريخ بغداد ١: ٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) في إنباه الرواة: «وسمع منه أبو الفتح بن مسرور بتـدمر»؛ وهو الحافظ أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن مسرور البلخي، توطن مصر، ومات سنة ۳۷۸. حسن المحاضرة ۱: ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) ط: «أربع».

## ٨ - ١- أبو بكر العطار<sup>(\*)</sup>

وأما أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحُسين بن محمد ابن سليمان بن داود بن عبيد الله بن مِقْسَم العطار المقرئ النحوي، فإنه أخذ عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب.

وكان من أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعلمهم بالقراءات (١)، وله في التَّفُسير ومعانى القراءات والنحو التَّفُسير ومعانى القرآن كتاب سماه الأنوار، وله في عِلْمَي القراءات والنحو تصانيف حسنة.

وممّا طُعِن عليه أنه عمد إلى حروف يخالف الإجماع فيها، فقرأها وأقرأها على وجُوه، وذكر (٢) أنّها تَجُوز في اللغة العربية (٣)، وشاع ذلك عنه عند أهل العلم، وأنكروا عليه، وارتفع الأمر إلى السُّلطان، فأحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاء، فأذعن بالتوبة، وكتب محضر توبته، وكتب جماعة (٤) من حضر في ذلك المجلس بتوبته خطوطَهم فيه بالشهادة عليه.

وقيل: إنه لم ينزع عن تلك الحروف، وكان يقرأ بها إلى حين وفاته.

ذكر أبو طاهر بن أبى هاشم المقرئ (٥)، صاحب أبى بكر بن مجاهد، في

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٦: ٣١١، وإنساه الرواة ٣: ١٠٠-١٠، وإيضاح المكنون ١: ٤٩، و٢: ٥٠ ، ١٠٣، ٣١٣، ٣١٣، ٣٤٣، والبداية والنهاية ١١: ٢٥٩، ٢٦٠؛ وبغسية الوعاة ١: ٩٨، ٩٠، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٣٥٤)، وتاريخ بغداد ٢: ٢٠٦-٢٠٨. وتلخيص ابن مكتوم ٢٠٠، ٢٠١، وهذرات الذهب ٣: ١٦، وطبقات ابن قاضي شهبة ١٩-٢٢، وطبقات القراء ٢: ٣٠١-١٢٥، وطبقات المفسرين الورقة ٢٣٩، والعبر ٢: ٣٠١. وعيون التواريخ (وفيات ٣٥٤)، والفهرست ٣٣، وكشف الظنون ١٥، ١٧٢، ١٩٦، ١٩٥١، ١٤٥٨، ١٤٥٨، ١٤٥١، ١١٥٠، ١١٥٠، ومعجم الأدباء ١١٠، ١٥٥١، ١١٥٠، والنجوم ومعجم المؤلفين ٩: ١٢٠، ٢٢٧، ٢٢١، والمنتظم (وفيات ٣٥٤)، وميزان الاعتدال ٣: ٥١٩. والنجوم الزاهرة ٣: ٣٤٣، وهدية العارفين ٢: ٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي الأصل: «بالقرآن».(٢) ط: «ذكر».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «اللغة العربية».(٤) ط: «جمع».

<sup>(</sup>٥) هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم أبو طاهر المقرئ؛ ترجم له القفطى فى الإنباه ٢: ٢١٤، وقال: «لم ير بعد ابن مجاهد مثله، وكان كوفى المذهب، وتوفى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة».

كتبابه الذى سماه «البيبان»: وقد نبغ نابغ فى عصرنا هذا، ورَعم أنّ كل ما صح عنده فى العربية من القرآن (١) يوافق خط المصحف، فقراءته جائزة فى الصّلاة وغيرها، وابتدع بدعة حاد بها عن قصد السبيل، وأورط نفسه فى مزلة عَظُمت بها جنايته على الإسلام وأهله.

ثم ذكر أبو طاهر كلاما قال بعده: دخلت عليه شبهة لا يخفى فسادها على ذى لب وفطنة صحيحة، وذلك أنه قال(٢): لما كان لحلف بن هشام(٣) وأبى عبيد وابن سعدان أن يختاروا، وكان ذلك مباحًا لهم غير منكر، كان ذلك أيضًا لى غير مستنكر، ولو حذا حذوهم، وسلك طريقا كطريقهم، لكان ذلك مباحا له ولغيره غير مستنكر، وذلك أن خَلَفًا ترك حروف امن حروف حمزة، واختار أن يقرأ على مذهب نافع(٤)، وأما أبو عُبيد وابن سعدان فلم يجاوز واحد منهما قراءة أئمة القراء بالأمصار؛ ولو كان هذا الغافل(٥) نحا نحوهم، كان مسوَّغا له ذلك غير ممنوع منه؛ ولا معيب عليه، بل إنما كان النكير عليه لشذوذه(٢) عمًّا كان عليه الأثمة الذين هم الحجة فيما جاءوا به مجتمعين ومختلفين.

وحكى أبو أحمد المعروضيّ، قال: رأيت في المنام كأنى في المسجد الجامع أصلّى مع الناس، وكمان محمد بن مقسم قد ولّى ظهره القبلة، وهو يصلى مستدبرَها(٧)؛ فأتأوّل(٨) ذلك مخالفة الأئمَة(٩) فيما اختار لنفسه في القراءات(١٠).

وقال محمد بن الفوارس: تُوفِّى ابن مِقْسَم فى شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلثمائة، وذلك فى خلافة المطيع.

章 章 章

<sup>(</sup>١) ط: فني القراءات.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وفي الأصل: ﴿وذلك أنه لما كان›.

<sup>(</sup>٣) هو خلف بن هشام بن ثعلب، أحد القراء العشرة، والمتوفى سنة ٢٢٩ طبقات القراء ١ : ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) هو نافع بن عبد الرحمن المدني، أحد القراء السبعة. توفي سنة ١٦٩. طبقات القراء ٢: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿العاقلِّ، وما أثبته من ط.

<sup>(</sup>٦) كذا في ط وفي الأصل «شذوذه».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «مستديرها»، تصحيف.

<sup>(</sup>Λ) في الأصل: (فأقول»، والصواب ما أثبته من ط.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: «الأمة» والصواب ما أثبته من ط.
 (١٠) في الأصل: «الأمة» والصواب ما أثبته من ط.

# ٩ - ١- أبو جعفر النحاس(\*)

وأما أبو جعفر أحمد بن محمد [بن إسماعيل] الصفّار المعروف بالنحّاس، فإنّه كان نحويًّا فاضلا، أخذ عن أبى العباس المبرّد، وأبى الحسن على بن سليمان الأخفش، وأبي عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقّب بنفطويه، وعن أبى إسحاق الزّجاج؛ وقال: قرأت على أبى إسحاق في كتاب سيبويه: «يكون دفاع مصدر دفع، كما تقول: حسبت الشيء حسابا».

وصنَّف الكتاب المعروف في إعراب الـقَرآن، وشرح السَّبْع الطُّوال. وصنَّف كتابا في النحو، إلى غير ذلك.

وحكى فى إعرابه للقرآن: ﴿الحمدُ للله و﴿الحمد للله ، وقال: سمعتُ على ابن سليمان يقول: لا يجوز من هذين شيء عند البصريين. قال أبو جعفر النحاس: وهاتان لغتان معروفتان، وقراءتان موجودتان، فالحمد لله (بالكسر) قراءة الحسن البصري، وهي لغة تميم، والحمدُ لله (بالضم)، قراءة أبن أبي عَبْلة، وهي لغة بعض بني ربيعة.

وحكى عن أبى العباس المبرد أنه قال: ما عرفت - أو ما علمت - أن أبا عمرو لحن في صميم العربية إلا في حرفين: أحدهما ﴿عَادًا الأُولَىٰ ﴾ (١) والآخر ﴿يُودَهِ إِلَيْكَ ﴾ (٢) ، وإنما صار لحنا لأنه أدغم حرفا في حرف، فاسكن الأول، والثاني حكمه حكم السكون، وإنما حركتُه عارضة، فكأنه قد جمع بين ساكنين. وأما ﴿يُؤدّهِ ﴾، فلا يجوز إسكان الهاء إلا في الضرورة عند بعض النحويين، ومنهم من لا يجيز ألبتة (٣).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ١: ١٩٩، وإنباه الرواة ١: ١٠١- ١٠٤ والأنساب الورقة ٥٥٥، والبداية والنهاية ال ٢٢٢، وبغية الوعاة ١: ٢٦٢، وتلخيص ابن مكتوم ١٧، وحسن المحاضرة ١: ٢٢٨، وابن خلكان ١: ٢٩ وروضات الجنات ٢٠، وشدات اللهب ٢: ٣٤٦، وطبقات الزبيدي ٢٣٩، ٢٤٠ وحد خلكان ١: ٢٠ وطبقات الزبيدي ١٠٠، و٢٠٠ وطبقات الزبيدي ١٠٠، وكشف وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٠٠، ١٠١، والعبر ٢: ٢٤٦، والفلاكة والمفلوكين ٨٠، وكشف النظ نون ٨٤، ١٢٦، ١٢٦، ٢١٠، ١١٠١، ١٣٧٩، ١٣٩١، ١٢٤٠، وكشف النظ نون ٨٤، ١٤٦٠، ١٤٦٠، و١٠٠، ١٢٠١، ١٢٠١، ١٢٠١، ١٢٠١، ١٢٠٠، والمتفاد من ذيل تاريخ بغداد ٢٢، ومعجم الأدباء ٤: ٢٢٤، ومعجم الأدباء ٤: ٢٢٠، ومعجم الأدباء ٢: ٢٣٠، والمتعادة ١: ٨١، والمتغلم ٦: ٣٦٤، والنجوم الزاهرة ٣: ٣٠.

<sup>(</sup>۱) سورة النجم ٥٠؛ وهي قرآءة ناّفع وابن محيصن وأبي عمرو. وانظر تفسير القرطبي ١٧: ١٢، وإملاء ما من به الرحمن ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٧٥؛ وهي قراءة أبي عمرو والأعـمش وعاصم في رواية أبي بكر؛ وانظر تفسير القرطبي المراعبي ١١٥٤ وهناك نقل عبارة ابن النحاس.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن خلكان أنه توفى بمصر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.

# ١٠٠- أبو جعفر أحمد بزرويه (\*)

وأمّا أبو جعفر أحمد بن يعتقوب بن يوسف النحوى المعروف ببزرويه، فإنه أخذ عن (١) نفطويه، ومحمد (٢) بن العبّاس اليزيدي وغيرهما.

قال أبو بكر الخطيب: رأيت بخط أبى بكر بن شاذاًن: تُوفِّى أَبو جعفر أحمد (٣) بن يعقوب الأصفهاني في [شهر] (٤) رجب، سنة أربع وخمسين وثلثمائة في خلافة المطيع (٥) لله تعالى.

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجمت في إنباه الرواة ١: ١٥٢، وبغية الوعاة ١: ٤٠٠، وتــاريخ بغداد ٥: ٢٢٦، وتلخيص ابن مكتوم ١٥٢.

<sup>(</sup>١) ط: (عنه).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) ط: «ابن أحمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) من ط.

<sup>(</sup>٥) بويع المطيع لله بالخلافة سنة ٣٣٤، ومات مخلوعا سنة ٣٦٤.

# ۱۱۱- المتنبي<sup>(\*)</sup>

وأما أبو الطيب أحمد بن الحسين الجُعْفى، والشاعر المعروف بالمتنبى، فإنه ولد بالكوفة، سنة ثلاث وثلثمائة، ونشأ بالشام، وأقام بالبادية، وطلب الأدب وعلم العربية، ونظر فى أيام الناس، وتعاطى قول الشعر فى حداثته، حتى بلغ فيه الغاية، وأنهى فيه النهاية، وفاق فيه أهل عصره، وبلغ خبره الأمير سيف الدولة أبا الحسن على بن حمدان<sup>(1)</sup>، وأكثر القول فى مديحه، ثم مضى إلى مصر، ومدح بها كافورا الإخشيدى <sup>(۲)</sup>، ثم خرج من مصر وورد العراق، ودخل بغداد وجالس بها أهل الأدب، وقرئ عليه ديوانه، وسمعه منه القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم المتحاملي <sup>(۳)</sup> ورواه عنه.

وقال أبو الحسن(٤) محمد بن على العلوى: كان المتنبى وهو صبى ينزل في

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ١: ١١٠، ١١١، وأعيان الشيعة ١: ٢١-٢٧٨، والأنساب الورقة ٥٠٠، والبداية والنهاية لابن كثير ١١: ٢٥٦-٢٥٩، وتاريخ ابن الأثير ١٦:٧، وتاريخ بغداد ٤: والبداية والنهاية لابن كثير ١١: ٢٥٠، و٢٥، وتاريخ ابن الأثير ١٠٠٠، وتاريخ بغداد ٤: ١٠٥-١٠٠، وتاريخ أبي الفدا ٢: ١٠٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ٢٨٠، وحسن المحاضرة ١: ٢٤٠، ٢٤١، وابن خلكان ١: ٣٦-٣٨، وروضات الجنات ٤١، وشذرات المحاضرة ١: ٢٤٠، وكشف الظنون ٩٠٨-٨١، ولسان الميزان ١: ٩٠١-١٦١، ومرآة الجنان ١: ١٠٥-٣٥، ومعاهد التنصيص ١: ٢٠-٣٦، ومعجم المؤلفين ١: ٢٠١، ومفتاح السعادة ١: ٣١٠، والمنتظم ٧: ٢٤-٣٠، والنجوم الزاهرة ٣: ٣٤٠-٣٤٢، ويتسيمه الدهر ١: ١٠٥٠-١٨٠.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان التغلبي، سيف الدولة، صاحب المتنبى وممدوحه؛ قيل أنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر؛ ملك حلب سنة ٣٣٣؛ وتوفى بها سنة ٣٥٦. وأخياره كثيرة، ووقائعه مع الروم مشهورة. ابن خلكان ١: ٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) هو كافور بن عبد الله الأخشيدى أبو المسك، كان عبدا حبشيا اشتراه الإخشيد ملك مصر سنة ٣١٢، فنسب إليه، وما زالت همته تسمو به إلى أن ملك مصر، قال الذهبى: «كان عجبا فى العقل والشجاعة». وتوفى سنة ٣٥٧. ابن خلكان ١: ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ١: ٣٣٣، ٣٣٤، وقال: «كان ثقة صادقا خيرا فاضلا. . مات في يوم الخميس العاشر من رجب سنة سبع واربعمائة».

<sup>(</sup>٤) كذا في ط وتاريخ بغداد، وفي الأصل: «الحسين».

جوارى بالكوفة، وكان أبوه يعرف بعبدان السقا، يستقى لنا ولأهل المحلة. (اونشأ هُومحبا للعلم والأدب والقراءة، وأكثر من ملازمة الوراقين!)، فأخبرنى وراق كان يجلس إليه، قال لى: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان السقا! قلت له: كيف؟ قال: اليوم كان عندى، وقد أحضر رَجلٌ كتابًا من كتب الأصمعى يكون نحوا من ثلاثين ورقة ليبيعه، فأخذ ينظر فيه (٢) طويلا، فقال له الرجل: أريد بيعه، وقد قطعتنى عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه، فهذا يكون إن شاء الله تعالى بعد شهر، قال: فقال له ابن عبدان: فإن كنت حفظته فى هذه المدة، فمالى عليك؟ قال: أهب لك الكتاب، قال: فأخذت الدفتر (٣) من يده، فأقبل يتلوه على إلى آخره، ثم استلبه، فجعله فى كمة وقام، فتعلق به صاحبه، وطالب بماله، فقال له (٤): مالك إلى ذلك سبيل، وقد (٥) وهبته لى. قال: فمنعناه منه، وقلنا: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام، فتركه عليه (١).

وقال أبو الحسن (٧): كان عَـبْدان والد أبى الطيب يذكر أنه جُعـفى، وكانت جدَّة المتنبى هَمْدانيَّة صحيحة النسب، لاشك فيها، وكانت من صُلحاء النساء الكوفيَّات.

وذكر القاضى أبُو الحسن بن أمّ شيبان الهاشمّى الكوفيّ، أن عَبْدان كان جعفيا صحيح النسب<sup>(۸)</sup>. قال: وكان المتنبى لمّا خرج إلى كَلْب، وأقام فيهم،

<sup>(</sup>۱) العبارة في تاريخ بغداد: «ونشأ وهو محب للعلم والأدب، فطلبه، وصحب الأعراب في البادية، فجاءنا بسعد سنين بدويًّا قحا، وكان قد تعلم القراءة والكتابة، فلزم أهل العسلم والأدب، وأكثر ملازمة الوراقين، فكان علمه من دفاترهم».

<sup>(</sup>٢) ط: «فأخذه فنظر فيه».

<sup>(</sup>٣) ط: قال: فأخذته.

 <sup>(3)</sup> ساقط من ط. (٥) كذا في ط، وفي الأصل: (قد»، بدون واو.

<sup>(</sup>٦) الحبر في تاريخ بغداد، بروايته عن على بن الحسن التنوخي عن أبيه.

<sup>(</sup>٧) كذا في ط وتاريخ بغداد، وفي الأصل: «الحسين».

<sup>(</sup>A) فى تاريخ بغداد: قال (أى التنوخى): واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أبى الحسن ابن أم شيبان الهاشمى، وجرى ذكر المتنبى فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخًا يسمى عبدان يستقى على بعير له، وكان جعفيا صحيح النسب».

ادّعى (١) أنّه علوى، ثم ادّعى النبوة، ثم عاد يدّعى أنّه علوى، إلى أن أشهد عليه في الشام بالتوبة، وأطلق.

قال أبو على بن حامد (٢): سمعت خَلْقًا بحلب يحكُون أنّ أبا الطيب المتنبى تنبأ في بادية السماوة ونواحيها (٣) إلى أن خرج إليه لؤلؤ – أمير حمص من قبل الإخشيدية – فقاتله وأسره، وشرد من كان قد اجتمع إليه من كَلْب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه في السجن دهرًا طويلا حتى كاديتلف، فسئل في أمره، فاستتابه وكتب عليه وثيقة، وأشهد عليه فيها ببطلان ما ادّعاه، ورجوعه إلى الإسلام، وأطلقه. قال: وكان قد تلا على البوادي كلامًا زعم أنّه قرآن أنزِل عليه، وكانوا يحكُون له سُورًا كثيرة، نسخت منها سورة، ثم ضاعت، وبقى أولها في حفظى وهو: «والنجم السيّار، والفلك الدّوار، والليل والنّهار، إن الكافر لفي أخطار. امض على سننك، واقف أثر مَنْ قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك من ألحد في دينه، وضلّ عن سبيله». وقال: وهي طويلة لم يبق في حفظى فيها غير هذا.

قال: (٦ وكان المتنبى إذا شوغب في مجلس سيف الدولة - ونحن إذ ذاك بحلب - نذكر له مما كان يُحكى عنه فينكره ويجحدُه ٦).

وقال له ابن خالویه النّحوی یوما فی مجلس سیف الدولة: لولا أنَّ اخی (۷) جاهل، لما رضی أن یدُعی بالمتنبّی، لأن معنی المتنبی كاذب، ومَنْ رضی أن یُدْعی بالكذب فهو جاهل، فقال له: لسْت أرضی أنْ أَدْعَی بذلك، وإنما یَدْعونی به مَنْ یرید الغَضّ منی، ولستُ أقدر علی المنع (۸).

<sup>(</sup>١) ط: (وادعي).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ﴿أخبرنا التنوخي، حدثنا أبي قال: حدثني أبو على بن أبي حامد قال: ٩.

 <sup>(</sup>٣) من تاريخ بغداد.
 (٣) بعدها في تاريخ بغداد: "وكان أبو الطيب المتنبى بها إذ ذاك».

<sup>(</sup>٤) ط: (ببادیة سماوة».(٥) ط: (علیه».

<sup>(</sup>٦) ط: (وكان المتنبى فى مجلس سيف الدولة إذا ذكر له قـرآنه هذا وأمثاله مما كان يحكى عنه أنكره وجحده، والخبر فى تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد: ﴿الآخرِ ٩. ﴿

<sup>(</sup>A) تاريخ بغداد، وفيه: «الامتناع».

قال التنوحيّ: قال لي أبي: فأمّا أنّا؛ فسألته بالأهواز [في سنة أربع وخمسين وثلثماثة عند اجتيازه بها إلى فارس، في حديث طويل جرى بيننا ]<sup>(۱)</sup> عن معنى المتنبئ، لأني أردت أن أسمع منه: هل تنبأ أم لا<sup>(۲)</sup>؟ فجاوبني بجواب مغالط، وقال: إنَّ هذا شيء كان في الحَداثة، فاستحييت أن أستقصى عليه، فأمسكت.

قال: قال لى أبو على بن أبى حامد ونحن بحلب - وقد سمع قوما يحكون عن أبى الطيب هذه السورة التى قدمنا ذكرها: لولا جهله (٣)! أين قوله: «امض على سننك...» إلى أخر الكلام، من قوله عز وجل: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا لَكُلامان! وهل تقارب الفصاحة، أو يشتبه الكلامان!

ويُحْكى أنَّ أبا الطيب اجتمع هو وأبو على الفارسي، فقال له أبو على: كم جاء من الجمع على وزن فعلى؟ فقال: حجْلى، وظرْبى، جـمع حَجَل وظرِبان. قال أبو على: فسهـرت تلك الليلة التمس لهـا ثالثاً فلم أجـد، وقال في حـقه: ما رأيت رجلا في معناه مثله! وهذا من مثل أبي على كثير في حقّ المتنبى.

ويحكى أنه لما أنشد سيف الدولة بن حمدان قوله [في مطلع بعض قصائده] (٥):

# \* وَفَاؤُكُمَا كَالرَّبِعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُهُ \*(١)

كان هناك ابنُ خالـويه، فقال له: يا أبا الطّيب، إنما يقال: شَــجَاه - توهّمه فعلا ماضيا - فقال أبو الطيب: اسكُتْ فما وصل الأمر إليك.

<sup>(</sup>١) من تاريخ بغداد،

<sup>(</sup>Y) d: «le K".

<sup>(</sup>٣) ط: امن جهله».

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٩٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٥) من ط.

<sup>(</sup>٦) مطلع قصيدة له في ديوانه ٣: ٣٢٥، يمدح بها سيف الدولة، وعجزه.

بأنْ تُسْعِدا والدُّمْعُ أشفاه ساجِمُه \*

قلت (١): إنما قيصد أبو الطيب بقوله: «أشجياه»، أكثره شِبَجًا، لا الفعل الماضي.

وقال على بن أيّوب: خرج المتنبى من بغداد، فمدح ابن العميد (٢)، وعضد الدولة (٣)، وأقام عنده مدة، ثم خرج (٤) يريد بغداد، حتى كان حيال الصّافية من الجانب الغربى من سواد بغداد، إذ عَرض له فاتك بن أبى الجهْل الأسدى في عدّة من أصحابه، فأغتاله هناك وابنه مُحسَّدًا، وغلاما له يقال له: مُفْلح، وأخذ جميع ما كان معه، وذلك لست بقين من شهر رمضان، سنة أربع وخمسين وثلثمائة. وقيل: لليلتين بقيتا من شهر رمضان في السنة المذكورة، وقصته مشهورة، وقد ذكرناها مستوفاة في كتاب «مغانى المعانى»، في شرح ديوانه.

وكانت وفاته في خلافة المطيع.

幸 幸 幸

<sup>(</sup>١) ط: «قال المصنف رحمه الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) هومحسمد بن الحسين العسميد بن مسحمد، أبو الفسضل الوزير اَلكائب؛ ولى الوزارة لركن الدولة البويهي؛ وكان كريمًا ممدحا، وكان أول ما مدحه به المتنبي قصيدته التي مطلعها:

باد هَـواكَ صَــبَــرتَ أم لَمْ تـصــبــرا وبُكَـاكَ إن لم يَـجُـــرِ دمُك أو جَــرى مات ابن العميد سنة ٣٦١، ابن خلكان ٢: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) عضد الدوله البويهى، واسمه فناخسرو، أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق، تولى ملك فارس، ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة. وكان شديد الهيبية جبارا، أديبا عالما بالعربية، وأول ما مدحه به المتنبى قوله:

نســيتُ وَمَـــا أنْسَى عِــــــــابا عَلَى الصَّــدُّ ولاَ خــفَـــرا زادتْ بِهِ حــمــرةُ الْـخَـــدُّ توفى عضد الدولة سنة ٢٧٧. بغية الوعاة ٢: ٢٤٧، ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ط: (رجع).

# ١١٦- أبو الطيب الوشاء(\*)

وأمّا أبو الطيب محمد بن أحمد (١) بن إسحاق بن يحيى النحوى، المعروف بابن الوشاء، فإنه كان أديبا فاضلا، حسن التصنيف، وأخذ عن محمد بن يزيد (٢) المبرّد، وعن أحمد بن يحيى (٣) ثعلب (٤).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ترجمسته في الأعلام ٦: ١٩٩، وإنباه الرواة ٣: ٦٩، ٦٢، والأنسباب الورقة ٤٨٤، والبسلاية والنهاية ١١: ١٨٨، وبغية الرعباة ١: ١٨، ٥، وتاريخ بغداد ١: ٢٤٣، وطبقات ابن قاضى شبهة الورقة ١٣، والفهرست ٨٥، وكشف الظنون ٧٢٣، ٤٨، ومعجم الأدباء ٧: ١٣١–١٣١، ومعجم المؤلفين ٨: ٢٣١، والمنتظم (وفيات ٣٢٥)، وهدية العارفين ٢: ٤، ٢٥، والوافي بالوفيات ٢: ٣، ٣٠ (طبع إستانبول).

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «محمد»، وما ذكرته يوافق ما في إنباه الرواة وبغية الوعاة ومعجم الأدباء والفهرست، وفي تاريخ بغداد والمنتظم وطبقات ابن قاضي شهبة: «محمد بن إسحاق».

<sup>(</sup>٢) ط: «أبي العباس».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في وفيات سنة ٣٢٥.

# ۱۱۳- أبو بكر الزجاج<sup>(\*)</sup>

وأما أبو بكر أحمد بن الحسين الزجاج النحوى؛ فإنه حدّث عن عبد الله بن محمد البغوى، وكتب عنه على بن محمد الإيادى، وذكر أنه سمع منه سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وذلك في خلافة المطيع.

李 泰 泰

<sup>(\*)</sup> لم أعثر له على ترجمته.

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمد بن على بن يعقــوب أبو القاسم الإيادى؛ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ١٢: ٩٧: ٩٨، وقال: إنه توفي سنة ٤١٤.

# ٤ ١ ١- أبو العباس بن الجهم<sup>(\*)</sup>

وأما أبو العباس عبيد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعَيْن، فإنَّه كان أديبا شاعرا، أخذ عن أبي بكر بن الأنباريّ.

قال أبو بكر الخطيب: حدَّثني عنه القاضي (١) أبو القاسم التنوخيّ، قال: وكان أديبا شاعرا، وزعم أن بُكيـر بن أعْيَن هو أخـو زُرارة بن أعين، قال: وإنما نسبنا إلى زُرارة دون بكير، لأنّ زُرارة جدّنا من قبَل أمُّنّا، فاشتهرنا به.

قال أبو القاسم التنوخيّ: أنشدنا أبو العباس [الزُّراريّ](٢) لنفسه:

لِي صَدِيقٌ قد صيغ من سُوء عَـهْدِ ورَمَــاني الزَّمَــانُ مـنْهُ بصــدِّ كَانَ وَجُدى بِهِ فِصَارَ عَلَيْه وَظَرِيفٌ زوال وَجُد بوجُد المُ

<sup>(\*)</sup> ترجمته في تاريخ بغداد ٢: ٣٧٨.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط من ط.

#### ٥ ١ ١- أبو نصر الأزدى (\*)

وأما أبونصر يوسف بن عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدى، فإنَّه كان عالمًا بالأدب، غنزيرَ العلم باللَّغة والشَّعْر، حَسن الفصاحة، بارعًا في الكتابة.

قال طلحة بن محمد بن جعفر: ما زال أبو نَصْر مُنذُ نَشاً نبيلاً، نظيفاً، جميلاً، عفيفاً، حاذقًا بصناعة القضاء، بارعًا في الأدب، واسع العلم باللغة والشعر، تامَّ الهيئة، اقتدر على أمره بالنزاهة والتَّصَوّن والعفَّة، حتى وصفه النَّاس من ذلك بما لم يصفوا [به] (۱) أباه وجدة، مع حداثة سنَّه، وقرب ميلاده من رباسته. ولا نعلم قاضيًا تقلد هذا الأمر أعرف بالقضاء منه ومن أخيه الحسين، لأنه يوسف بن عمر بن يوسف بن يعقوب، وكلُّ هؤلاء تقلدوا الحضرة غير (۲) يعقوب، فإنه كان قاضيًا على مدينة الرسول على شهر صفر سنة تسع وعشرين وما زال يوسف واليًا على بغداد بأسرها إلى شهر صفر سنة تسع وعشرين وثلثمائة، وصرفه الرَّاضي عن مدينة (۱) المنصور بأخيه الحُسين، وأقرَّه على الجانب الشرقيّ والكرْخ، ومات الرَّاضي في هذه السَّنة، وصُرف أبونصر بعد وفاة الراضي، ولِّي ذلك محمد بن عيسى المعروف بابن أم موسى الضرير.

وأنشد يوسف بن عمر لنفسه:

يا مِحْنَةَ الله كُحْفَى مَا أَن أَن ترحَمَينَا فَهِي الله عُلَمَ فَي مَا أَن أَن ترحَمَينَا فَهِيتُ أَطلب بخصتي (٤) فَورٌ ينالُ الشيريّا الشيريّا الخصمالُ لله شُكْرًا الخصمالُ لله شُكْرًا

إنْ لَمْ تَكفِّى فَ خِفَى مِنْ طُول هذا التشفَّى؟ مِنْ طُول هذا التشفَّى؟ فَ خَصَد تُوفِّى فَ خَصَل لَى: قَصَد تُوفِّى وعصالمٌ مُستحضَّى على نُفُساوة حُسرُفي (٥)

قال هلال بن المحسِّن: كان مولده سنة خمس وثلثمائة، وتوفى يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذى القعدة سنة ست وخمسين وثلثمائة فى خلافة المطيع.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في تاريخ بغداد ١٤: ٣٢٢–٣٢٤. (١) من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: اعن"، والصواب ما في الأصل وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وتاريخ بغداد، وفي ط: (عنها». (٤) ط: (حظي».

<sup>(</sup>٥) الحرف، بالضم: نقصان الحظ، ونفاوة الشيء: أردؤه.

# ١١٦- أبو الفتح جخجخ(\*)

وأمًّا أبو الفتح عُبيد الله بن محمد المعروف بجخجخ، فإنَّه أخذ عن أبى بكر ابن دريد، ورَوَى عنه ابنُ دينار، وكان ثقة صحيح الكتاب.

قال محمّد بن العباس بن الفرات: توفى أبو الفتح أحمد بن محمّد النحوى للله الجُمُعُة، ودُفن يوم الجُمعة لعشر خَلَوْن من جُمَادَى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلثمائة، في خلافة المُطيع.

帝 帝 敬

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنبــاه الرّواة ٢: ١٥٢، وتلخيص ابن مكتوم ١٠١، ٢٠١، وروضات الجنات ٤٦٦، وكشف الظنون ٢٦، ١٥٩١، ١٥٩٩.

# ١١٧- أبو القاسم الزجاجي(\*)

وأمّا أبو القاسم عبد الرحمن بن إستحاق الزّجاجيّ؛ فإنّه كان من أفاضل أهل النحو، أخذ عن أبى إسحاق الزّجّاج وأبى بكر بن السّراج وعلى بن سليمان الأخفش.

وألف كتبا حسنة، منها كتاب الجمل المشهور في أيدى الناس، وكتاب الإيضاح، وكتاب شرح خطبة أدب الكتّاب لابن قتيبة، إلى غير ذلك من الكتب.

وكان من طبقة أبى سعيد السيرافي وأبى على الفارسي، إلا أن أبا على كان يقول: لو سمع أبو القاسم الزجاجي كلامنا في النحو، لاستحيا أن يتكلم فيه (١).

帝 帝 帝

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی إشارة التعیین الورقة ۲۲، ۲۷، والأعلام ٤: ٦٩، والإکمال لابن ما کولا الورقة ۱۱: وإنباه الرواة ۲: ۱۱، ۱۱، ۱۱، والانساب الورقة ۲۷۲، والبدایة والنهایة ۱۱: ۲۲۰، وبغیة الوعاة ۲: ۷۷، وتاریخ ابن الأثیر ۳: ۳۳۷، وتاریخ ابن عساکر ۲۲: ۳۵۵–۳۵۸، وتاریخ أبی الفدا ۲: ۹۹؛ وتذکرة الحفاظ ۳: ۲۸، وتلخیص ابن مکتوم ۱۰؛ وابن خلکان ۱: ۲۸۸، ولفدا ۲: ۹۹؛ وبن خلکان ۱: ۲۸۸، وروضات الجنات ۲۵، و وشذرات الذهب ۲: ۳۵۷؛ وطبقات الزبیدی ۱۲۹؛ وطبقات ابن قاضی شهبة الورقة ۱۸۰؛ والعبر ۲: ۲۵۶؛ وعیون التواریخ (وفیات ۳۲۰)، والفهرست ۸۰؛ وکشف الظنون ۲، ۱۲۲، والعبر ۲: ۲۵، ۹۵، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، ۱۳۲۰، واللباب ۱: ۷۹۷، ومرآة الجنان ۲: ۲۳۲، والنجوم الزاهرة ۳: ۳۰۷، والزجاحی منسوب إلی إبراهیم ۱۳۹۱؛ ومعجم المؤلفین ۵: ۱۲۵، والنجوم الزاهرة ۳: ۳۰۷. والزجاحی منسوب إلی إبراهیم ابن السری الزجاح، لملازمته له.

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي في البغية أنه توفي سنة ٣٤٠.

# ۱۱۸- ابو سعید السیرافی 🖘

وأما أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيّرافيّ الـنحويّ، فإنّه كان من أكابر الفُـضلاء، وأفاضل الأدباء، زاهدًا، لا نظير له في علم العربيّة، وكان أبوه مجوسيًّا.

وصنّف تصانیف كـثیرة؛ أكـبرها شرح كـتاب سیـبویه، ولم یشرح كـتاب سیبویه أحدٌ أحسنُ منه؛ ولو لم یكن له غیره لكفاه ذلك فضلاً.

قال محمد بن العباس بنُ الفراتُ (١): كان أبو سعيد عالمًا فاضلاً، معدومَ النَّظير في علم النَّحو خاصَّة.

وذكر رئيس الرؤساء أبو القاسم على بن الحسن (٢) أنَّ أبا سعيد [السِّيرافيًّ] كان يدرِّس القرآن والقراءات وعلوم القرآن، والنحو، واللغة، والفقه، والفرائض،

<sup>(\*)</sup> ترجمسته في إشارة التعيين الورقة ١١٥، والأعسلام ٢: ٢١١؛ ٢١١؛ وإنباه الرواة ١: ٢١٣ / ٣١٣، وبغية الوعاة ١: ٢٠٥، ١٠٥ من والريخ ابن الأثير ٧: ٩٧، وتاريخ بغداد ٧: ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٢، وتاريخ أبي الفدا ٢: ١٠٠، وتاريخ ابن الأثير ٧: ٩٧، وتاريخ بغداد ٧: ٣٤١، ٣٤١، ٢٩١، وتاريخ أبي الفدا ٢: ١٣٠، وتلخيص ابن مكتوم ٥٥؛ ٥٩، والجواهر المضية ١: ١٩٦، ١٩٧، وابن خلكان ١: ١٣٠، ١٣١، وروضات الجنات ١٨٢-٢١٩؛ وشندرات الذهب ٣: ٥٥، وطبقات الزبيدي ١٢٠، ١٣٠، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٢٨، والعبر ٢: ٣٤٧، والفيلاكة والمفلوكين ١٢٠، ١٢٠، ١٦٠، وكشف الظنون ١٤٠، ١٥٠، ١٠٨١، ١١٠٠؛ ومرآة الجنان ٢: ١٣٠، ومعجم الأدباء ١٤٠، ١١٠٠، ومعجم الأدباء ١٤٠، ١٤٠، والنجوم الزاهرة البلدان ٥: ١٩٣، ومعجم المؤلفين ٣: ٢٤٠، ومفتاح السعادة ٢: ١٤٠٠، والنجوم الزاهرة ١٣٤٠، ومعجم الأدباء ١٤٠، والنجوم الزاهرة ١٣٤٠، ومعجم المؤلفين ٣: ٢٤٢، ومفتاح السعادة ٢: ١٤٠٠، والنجوم الزاهرة ١٣٣٠؛ ١٣٤٠.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات، أب و الحسن من حفاظ الحديث الثقات، من أهل بغداد، كتب الكثير بخطه. قال الخطيب: بلغنى أنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ. البداية والنهاية ۱۱: ۳۱٤.

<sup>(</sup>٢) هو على بن أبى الفرج أحمد أبو القاسم المعروف برئيس الرؤساء، ابن المسلمة، من خيار الوزراء علما وعملا؛ ومن بسيت رياسة ومكانة ببغداد؛ وسمع الحديث وتضلع بعلوم كشيرة. توفى سنة . 30. تاريخ بغداد ١١: ٣٩١.

والكلام، والشِّعر، والعروض والقوافي والحساب؛ وذكر علوما سوى هذه. وكان من أعلم الناس بنحو البصريّين، ويتتحلُّ في الفقه مذهب أهل العراق.

وقال رئيس الرؤساء: وقرأ على ابن مُعجاهد القرآن، وقرأ على أبى بكر بن السَّراج، وعلى أبى بكر مَعْبُرمان، وقرأ أحدهُما عليه النَّحو، وقرأ الآخر عليه الحساب.

وكان زاهدًا يأكل من كَسْب نفسه، وكان لا يخرُجُ إلى منجلس القضاء إلا بعد أن ينسخ عنشر ورقات، يأخذ أجرتها عشرة دراهم، تكون بقدر منونته. ثم يخرجُ إلى مجلسه. وكان نزيها عفيفًا، جميلَ الطَّريقة حسن الأخلاق.

وذكر محمَّد بن أبى الفوارس أنَّه كان يُذكر عنه الاعتازال، ولم يظهر عنه شيءٌ من ذلك.

قال هلال بن المحسِّن: تُونِّقَى أبو سعيد السِّيرافي يوم الإثنين ثاني رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة، في خلافة الطائع لله تعالى بن المطيع لله تعالى. ودُفِن بمقبرة الخيزُران ببغداد، بعد صلاة العصر من ذلك اليوم.

恭 恭 恭

### 119- أبو بكر الجعد<sup>(\*)</sup>

وأمًّا أبو بكر محمد بن عثمان بن مسبِّح الشيبانيُّ المعروف بالجعْد، فإنه أخذ عن أبى الحسن بن كيْسان، وكان من أفاضل النَّاس وأعلمهم.

وصنف تصانیف فی [معانی]<sup>(۱)</sup> القرآن، وناسخه<sup>(۲)</sup> ومنسوخه، والعروض وخلق الإنسان، وكتابا فی النحو، إلى غير ذلك<sup>(۳)</sup>.

李 华 华

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ١: ٢٦٩ (باسم الجعد)، وفي ٣: ١٨٤ (باسم محمد بن عثمان)، وبغية الوعـــاة ١: ١٧١؛ وتاريخ بغداد ٣:٧٤؛ وتـــلخيص ابن مكتــوم ٤٨، وكــشف الظنون ١٤٥٧، ومعجم الأدباء ١٨: ٢٥٠، وفيه أنه مات سنة ست وعشرين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) من إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وفي الأصل: ﴿وناسخ القرآنِ﴾.

<sup>(</sup>٣) وذكر القفطى منها: كتاب القراءات، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب الفرق.

# ١٢٠- أبو الحسن القرميسيني(\*)

وأما أبو الحسن على بن هارون بن نَصْر المعروف بالقرميسيي النحوي، فإنه أخذَ عن على بن سليمان الأخفش، وأخذ عنه عبدُ السلام بن الحسين البصري.

قال ابن أبى الفوارس: تُونِّنَى على بنُ هارون القرميسينيُّ النحويّ في جمادي الآخرة، سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة في خلافة الطَّائع.

قال: وكان عنده من أبى الحسن الأخفش أشياء كثيرة، وسمعت منه يقول: كان ثقة، جميل الأمر، وكان مولده سنة تسعين وماثتين.

张 泰 袋

<sup>(\*)</sup> ترجمته فى إنباه الرواة ٢: ٣٢٤، وبغية الوعاة ٢: ٢١١، وتاريخ بغداد ١٢: ١٢٠، ١٢١، ورجمته فى إنباه الرواة ٢: ٣٢٤، وبغية الوعاة ٢: ١١١، والقرميسيني، منسوب إلى قرميسين، وتلخيص ابن مكتوم ١٠٩، ومعجم الأدباء ١٥: ١١١، والقرميسيني، منسوب إلى قرميسين، وهي مدينة بجبال العراق.

#### ١٢١- ابن خالويه(\*)

وأمًّا عبدُ الله بن خالویه، فإنَّه كان من أكابر أهل اللغة؛ أخذ عن أبى بكر ابن دُرید، وأبى عسد الله نفطویه، وعن أبى بكر بن الأنباری، وعن أبی عسر الزّاهد.

قال: سمعت ابن الأنبارِيّ يقول: اللثيم الراضع: الذي يتخلل ويأكل خُلالته.

قال: وحدثنا نفطویه، عن ابن (١) الجَهُم، عن الفرَّاء، أنه سمع أعرابيا يقول: قَضَتُ علينا السلطان؛ فقال ابن خالویه: السلطان یذکر ویؤنث، والتذکیر أعلى، ومن أنَّه ذهب به إلى الحجة.

وحكى أبو عمر (٢) الزاهد أنه قال في معنى قوله ﷺ: ﴿إِذَا أَكْلَتُم فَرَازُمُوا ﴾، أَي أَفْضُلُوا بِينَ اللَّقُمَةُ والطعامُ باسم الله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی إشارة التعيين الورقة ١٦، ١٧، والأعلام ٢: ٢٤٨، وأعيان الشيعة ٥: ٢٥-٢٦، وإنباه الرواة ١: ٢٢٣-٣٢٧، والبيداية والنهاية ١١: ٢٩٧، وبغية الوعاة ١: ٢٥٩، وتلخيص ابن مكتوم ٢٦، وتنقيع المقال ١: ٣٢٧، وابن خلكان ١: ٢٥٧، ١٥٨، ودائرة المعارف الإسلامية ١: ١٤٨، والرجال للنجاشي ٥٠، وروضات الجنات ٢٣٧، وشذرات الذهب ٣: ١٧، ٢٧، وطبقات الشافعية ٢: ٢١٢، ٢١٢، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٣٥، ١٣٦، وطبقات القراء ١: ٢٣٧، والعبر ٢: ٣٥٦، والفلاكة والمفلوكين ١٠١، ٢٠١، والفسهرست وطبقات القراء ١: ٢٣٧، والعبر ٢: ٣٥٦، والفلاكة والمفلوكين ١٠١، ٢٠١، والفسهرست ١٤٨، وكشف الظنون ٨٦، ١٢٢، ١٢٠، ١٢٧١، ولسان الميزان ٢: ٢٦٧، ومرآة الجنان ٢: ٤٩٣، ومعسجم ٩١٤، والمسار جـ٤ مسجلد٢: ٣٤٤، ٤٤٤، ومعسجم الأدباء ٩: ٠٠٠، ٥٠٠: ومعجم المؤلفين ٣: ٢١٠، ومنتهى المقال ١١٢، ونهج المقال ١١٢، ونهج المقال ١١٢، ونهج المقال ١١٢، ونهج المقال ١١٢،

<sup>(</sup>۱) ط: «أبي»، والصواب ما في الأصل، وهو محمد بن الجهم بن هارون، تقدمت ترجمته في حواشي ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ط: «عن ابن عمر»، وهو خطأ.

وأخذ عنه أبو بكر الخوارزميّ (١)، حكى عنه أنه قال: كلّ عطر مائع فهو المملاب، وكلّ عطر يابس فهو الكباء، وكلّ عطر يُدَقُّ فهو الألنْجوج قال: وفيه خمسَ لغات: الأَلنْجوج واليَلنْجُوجَ والألنَجج والأنجوج.

وصَنَّف كتبا كثيرة في اللغة وغيرها؛ منها كتاب ليس، وهوكتاب نفيس في اللغة، وشرح المقصورة لابن دريد، وكتاب في أسماء الأسد، وذكر فيه خمسمائة اسم، وله كتاب البديع في القرآن، وله كتاب في إعراب سور من القرآن، ولم يكن في النحو بذاك.

ويحكى أنَّه اجتَمع هو وأبو على الفارسي، فجرى بينهما كلام، فقال لأبى على: نتكلم في كتاب سيبويه؟ فقال له أبو على: بل نتكلم في الفصيح.

ويحكى أنه قال لأبى على: كم للسيف اسما؟ قال: اسم واحد، فقال له ابن خالويه: بل له أسماء كثيرة، وأخذ يعددها، نحو الحسام، والمخذم، والقضيب، والمقضب، فقال له أبو على: هذه كلها صفات.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو محسمد بن العسباس أبو بكر الخوارزمى، مسن أثمة الكتاب، وأحسد الشعراء السعلماء؛ وهو صاحب الرسائل المعروفة باسمه. توفى سنة ٣٨٣، ابن خلكان ١: ٥٢٣.

# ١٢٢- (بو عبد الله العماني(\*)

وأما أبو عبد الله محمد بن عسيسى العُمانيّ، فإنّه كان من أهل الأدب، أخذ عن أبى إسحاق الزّجاج، وروى عنه كتاب فعلت وأفعلت (١).

杂 袋 森

<sup>(\*)</sup> ترجمته فى الإكمال لابن ماكولا الورقة ٥٨، وإنباه الرواة ٣: ١٩٧، وبغية الوعاة ١: ٢٠٦، وتلخيص ابن مكتوم ٢٢٧، وطبيقات ابن قياضى شهبة الورقية ٥١، والعمانى، بضم العين وتخفيف الميم: منسوب إلى عمان، وهى بلاد البحر أسفل البصرة.

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة: «ورواه الناس عنه، حدث عنه بن على بن محمد بن الحسن بن قسيش المالكي».

# ۲۲ - أبو بكر السجستاني(\*)

وأما أبو بكر محمد بن عُزيز السَّجستانيّ، فإنه كان أديبًا فاضلا متواضعًا واختلفوا في آخر اسم أبيه عُزيز، فمنهم من قال: عُزيز (بالزاى المعجمة) ومنهم من قال: بالراء غير المعجمة. وسمعتُ شيخنا أبا منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجَواليقيّ يحكى عن أبي زكرياء يحيى بن عليّ التبريزيّ؛ أنه قال: رأيت خطّ أبي بكر بن عُزير عليه علامة الراء غير معجمة.

وصَنّف كتاب غريب القرآن وأجاد فيه، ويقال: إنه صنعه في خمس عشرة سنة، وكان يقرؤه على أبى بكر بن الأنباريّ، فكان يُصلح له فيه مواضع.

وكان صالحا متواضعا، ورواه عنه أبو أحمد عبد الله بن الحسن بن حسنون وغيره (١).

张 梁 张

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الاعلام ٧: ١٤٩، ١٥٠، وبغية الوعاة ١: ١٧١، ١٧٢، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٤٢، وكشف الظنون ١١٤٠، ١٢٠٨، ١٩٤٥، واللبــاب ٢: ١٣٥، ومعجم المؤلفين ٩: ٢٩٢.

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي في بغية الوعاة، أنه توفي سنة ٣٣٠.

#### ٢٤- أبو على الفارسي

وأما أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي؛ فإنه كان من أكابر أئمة النحويين؛ أخذ عن أبى بكر بن السَّراج، وأبى إسحاق الزجاج؛ وعلت منزلته في النَّحو حتى فضله كثير من النحويين على أبى العباس المبرِّد.

وقال أبو طالب العبديّ: ما كان بين سيبويه وأبي على أفضل منه.

وأخذ عنه جماعة من حذاق النَّحويين، كأبى الفتح بن جنى وعلى بن عيسى الرَّبعيّ وأبى طالب العبديّ وأبى الحسن الزَّعفرانيّ، وغيرهم.

وكان عضد الدولة (١) يقول: أنا غلام أبي على الفارسي في النّحو، وغلام أبي الحسين الصّوفي (٢) في النجوم.

وصنّف كتبا كثيرة حسنة لم يُسبق إلى مثلها؛ منها كتاب الإيضاح فى النّحو، وكتاب الحبجّه فى عِلَل القرآن السبع، وكتاب المقصور والممدود، إلى غير ذلك من الكتب.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ١٦، والأعلام ٢: ١٩٣، ١٩٤، وأعيان الشيعة ٣١: ١١-٣٠، وبغية وإنباة الرواة ١: ٢٧٥-٢٧٧، وإيضاح المكنون ١: ٨٨٤، والبداية والنهاية ١١: ٣٠٦، وبغية الوعاة ١: ٤٩٨-٤٩٨، وتاريخ إبن الأثير ٧: ١٣١، وتاريخ بغداد ٧: ٢٧٥، ٢٧٦، وتاريخ أبي الفدا ٢: ١٢٤، ١٢٥، وتذكرة الحفاظ ٣: ١٧١، وتلخيص ابن مكتوم ٤٩، وابن خلكان ١: ١١١، ١٣١، وروضات الجنات ٢١٨، ٢١٩، وشذرات الذهب ٣: ٨٨، ٨٩، وطبقات الزبيدي ١٣٠، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٢١، وطبقات القراء ١: ٢٠٦، ٧٠٠، والعبر ٢: ١٣٦، والفهرست ١٤، وكشف الظنون ١٣١، ٢١١، ٣٨٤، ٧٤، ١٠٤٠، ١٠٨٠، والمرب وليبان ١: ١٠٤، ١٠٤٠، ١٠٤٠، ومرآة الجنان ٢: ٢٠٤، ٧٠٤، والمزهر ٢: ٢٠٤، وليبان الميزان ٢: ١٩٥، ومسالك الأبصار جـ٤ م٢: ٣٠١، والنجوم الزاهرة ٤: ١٥١.

<sup>(</sup>۱) هو أبو شجاع فناخسرو الملقب بعضد الدولة بـن ركن الدولة بن بويه الديلمى؛ كان فاضلا محبًّا للفضلاه، مشاركا في عدة فنون، وقصده فحول الشعراء في عصره، ومدحوه فاحسن مدائحهم، ومنهم المتنبى توفى سنة ٣٧٢. ابن خلكان ١: ٤١٦.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفى أبو الحسن الرازى، صاحب عضد الدولة، ومصنف الكتب الجليلة في علم الفلك. توفى سنة ٣٧٦. أخبار الحكماه ١٥٣.

وتقدم عند الملوك خصوصا عند عَضُد الدولة، ويقال: إنه اجتمع مع عضد الدولة في الميدان، فسأله عضد الدولة، بماذا ينتصب الاسم المستثنى، في نحو: قام القوم إلا زيدا؟ فقال له أبو على: ينتصب بتقدير «أستثنى زيدا» فقال له عضد الدولة - وكان فاضلا - لم قدرت «أستثنى زيداً» فنصبت؟ وهلا قدرت امتنع زيد» فرفعت! فقال له أبو على : هذا الجواب الذي ذكرته لك جواب ميداني وإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيح.

وذكر في كتاب الايضاح: أنه انتصب بالفعل المقدم بتقويه إلا(١).

ويحكى أن أبا على لما صنّف كتاب الإيضاح لعضدُ الدولة، وأتاه به، قال له عضدُ الدولة: هذا الذي صنّفتَه يصلح للصبيان، فصنّف له التكمله بعد ذلك، ولو صدر هذا الكلام من بعض أئمة النحويين لكان كبيرا، فكيف من بعض الملوك!

وحكى ابن جنى عن أبى على الفارسي أنه قال: أخطئ في خمسين مسألة في اللُّغة. ولا أخطئ في واحدة من القياس.

وتوفّى أبو على الفارسي يوم الأحد، لسبع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، وذلك في خلافة الطائع لله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش: "يعني لمادخلت عليه "إلا" قوته، وذلك أنها أحدثت فيه معنى الاستثناء".

#### ١٢٥- أبو الحسن الرماني(\*)

أما أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله المعروف بالرّمَاني، فإنّه كان من كبار النحويين، أخذ عن أبى بكر بن السراج، وأبى بكر بن دريد. وأخذ عنه أبو القاسم على بن عبد الله الدّقيقي، وكان متفنّنا في علوم النَّحو واللغة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة.

وصنف كتبا كثيرة منها كتابه المشهور في التفسير، وكتاب الممدود الأكبر، وكتاب الممدود الأصغر، ومعانى الحروف، وشرح الموجَز لابن السراج، إلى غير ذلك من التصانيف(١).

وكان يمزج كلامه بالمنطق حتى قال أبو على الفارسى: إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا شيء منه، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء.

وقال بعض أهل الأدب: كنّا نحضر عند ثلاثة مشايخ من النَّحويين؛ فمنهم من لا نفهم من كلامه شيئًا، ومنهم من نفهم بعض كلامه دون البعض، ومنهم من لا نفهم جميع كلامه، فأما من لا نفهم من كلامه شيئًا، فأبو الحسن الرُّمانيّ،

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی إشارة التعيين الورقة ٣٤، والأعلام ٥: ١٣٤، وإنباه الرواة، ٢: ٢٩٤-٢٩٠، والبداية والانساب الورقة ٣٤، وإيضاح المكنون ٢: ٢٦٨، ٢٧١، ٢٨٢، ٣٠٤، ٣٠٤، ٣٠٢، ٥٠٥، والبداية والنهاية ١١: ١١٤، ١١٥، وبغية الموعاة ٢: ١٨٠، ١٨١، وتاريخ ابن الأثير ٧: ٢٦٦، وتاريخ بغداد المردد ١١٠، ١١٥، وتاريخ أبي الفدا ٢: ١٢٩، ١٨٥، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٥، ٢٦٦، وابن خلكان ١: ٢٣١، ٢٣١، وروضات الجنات ٤٨٠، وشذرات الذهب ٣: ١٠٩، وطبقات ابن المردد ١٤٠، وطبقات المفسرين للداودي الورقة ٢٧١، ١٧١، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٢٤، وعيون التواريخ (وفيات ٣٨٤)، والفهرست ٣٦، ١٤٦، وكشف الظنون ١١١، السيوطي ٢٢٤، وعيون التواريخ (وفيات ٣٨٤)، والفهرست ٣٦، ١٤٦، وكشف الظنون ١١١، ١٢٠، ١٤٥، ومسألك الأبصار جع م ٢: ٣٠٣، ١٤٠، ومعجم الأدباء ١٤، ٣٠-٨٠، ومعجم المؤلفين ٧: ١٦٦، وميزان الاعتدال ٣: ١٤٩، والمنظم (وفيات ١٨٤) والنجوم الزاهرة عمد المردد الله نون، وهذه النسبة يجوز أن تكون إلى قصر الرمان، وهو قصر بواسط معروف. وقعد نسب إلى هذا وهذا خلق كثيرون، ولم يذكر السمعاني أن نسبة أبي الحسن المذكور إلى أيهما، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) انظر ثبت مؤلفاته في إنباه الرواة.

وأما من نفهم بعض كلامه دون البعض فأبو على الفارسي، وأما من نفهم جميع كلامه فأبو سعيد السيرافي.

ويحكى أنّ على بن عيسى الرّمانى سئل، فقيل له، لكل كتاب ترجمة، فما ترجمة كتاب الله عزّ وجل؟ فقال: ﴿هَذَا بَلاغٌ للنَّاسِ وَلَيْنذَرُوا بِه ﴾(١).

وقال أحمد بن على التوزى (٢): كان مولد على بن عيسى سنة ست وتسعين ومائتين، وتُوفِّى سنة أربع وثمانين وثلائمائة، في خلافة القادر بالله تعالى أبى العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله تعالى (٣).

母 母 母

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن أحمد بن على بن الحسين التوزى، القــاضى المحتسب، ذكره الخطيب وقال: "كان صدوقا كثير الكتاب، مديما لحضور المجالس والسماع». مات سنة ٤٤٢، تاريخ بغداد ٤: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) بويع القادر بالخلافة سنة ٣٨١، ومات سنة ٤٢٢.

# ٢٦٦- أبو الحسين الرازي (\*)

وأما أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازى، فإنه كان من أكابر أئمة اللغة، أخذ عن أبي بكر أحمد بن الحسن الخطيب، رواية ثعلب، وأبي الحسن على بن إبراهيم القطان، وأبي عبد الله أحمد بن طاهر بن المنجم، وكان يقول عن أبي عبد الله هذا: إنه ما رأى مثلة، ولا هو رأى مثل نفسه.

وأخذ عنه أحمد بن الحسين المعروف بالبديع الهَمذاني (١) وغيره، وأقام بالرّي بأخرة، وكان سبب ذلك أنه حُمل إليها من هَمَذان وقد شهر، ليقرأ عليه أبو طالب بن فَخْر الدولة علي بن ركن الدولة الحسن بن بويه الدّيلمي، فسكنها.

وكان فقيها شافعيًّا حاذقا، ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر أمره، فسئل عن ذلك فقال: دخلتني الحميَّة لهذا الإمام المقبول على جميع الألسنة، أن يخلو مثل هذا البلد - يعنى الريّ - عن مذهبه، فعمَّرت مشهد الانتساب إليه، حتى يكمل لهذا البلد فخُره، فإنّ الرّيّ أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب على تضادها وكثرتها.

وكان والد أبي الحسين فقيها شافعيًّا لغويًّا، وقد أخذ عنه أبو الحسين، وروى

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ١: ١٨٤، وأعيان الشيعة ٩: ٢١٥ - ٢٢٨، وإنباه الرواة ١: ٢٩-٩٥، وإيضاح المكنون ١: ٢١١، والبداية والنهاية ١١: ٢٩٦، ٣٣٥، وبغية الوعاة ١: ٣٥٠، وتلخيص ابن مكتوم ١٥، ٦٦، وابن خلكان ١: ٣٥، ٣٦، ودمية القصر ٣٥٣، ٢٧٥؛ والديباج المذهب ٣٦؛ ٣٧، وروضات الجنات ٦٤، ٦٥، وسلم الوصول ٢١١؛ وشذرات الذهب ٣: ١٣٢، ٣٦١؛ وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٩٥، ٨٥، وطبقات المفسرين ٥، والفلاكة والمفلوكين ١٠٨، ١١٠، وكشف الظنون ٣٣، ٨٩، ٩٠، ١٧١، ١٠٦٠، ٢٢٧، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ١١٨٥، ومعجم الأدباء ٤: ٨-٨٥، ومعجم المؤلفين ٢: ٤٠، ٤١، ومنتهى المقال ٣٩، ومنهج المقال ٤٠، والنجوم الزاهرة ٤: ٢١، ٢١١، ويتيمة الدهر ٣: ٣٥-٣٧١.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن الحسين بن يحيى أبو الفضل المعروف ببديع الزمان الهمذانى أحد أئمة الكتاب وصاحب الرسائل المعروفة باسمه والمقامات. وكان شاعرا وله ديوان صغير، توفى سنة ٣٩٨. ابن خلكان ١: ٣٩.

عنه فى كتبه، قال ابن فارس: سمعت أبى قول: سمعت محمد عبد الواحد يقول: سمعت ثعلبًا يقول: إذا أنتج ولد السناقة فى الربيع ومضت عليه أيام فهو ربع، فإذا أنتج فى الصيف فهو ربع، فإذا أنتج بين الصيف والربيع فهو ربع.

وكان الصاحب بن عـبَّاد يقول: شيخنا أبو الحـسن رُزق التصنيف، وأمِن من التصحيف.

وله تآليف حسنة، وتصانيف حُبِّة، فمنها كتاب المجمل في اللغة، وكتاب متخيَّر الألفاظ، وكتاب فقة اللغة، وكتاب غَريب إعراب القرآن، وكتاب في تفسير أسماء النبي عَلَيْتُم، ومقدَّمة في النّحو، وكتاب دارات العرب، وكتاب فتيا فقيه العرب، إلى غير ذلك من الكتب.

وكان كريًا جوادا، فربما وهب السائل ثيابه وفرش بيته، وكان له صاحب يقال له: أبو العباس أحمد بن محمد الرازى المعروف بالغضبان، وسبب تسميته بذلك أنه كان يخدمه، ويتصرّف في بعض أموره، قال: فكنت ربما دخلت فأجد فرش البيت أو بعضه قد وهبه، فأعاتبه على ذلك، وأضجر منه، فيضحك من ذلك، ولا يزول من عادته، فكنت متى دخلت عليه ووجدت شيئا من البيت قد ذهب، علمت أنه قد وهبه، فأعبس، وتظهر الكآبه في وجهى، فيبسطنى، ويقول: من شأن الغضبان؟ حتى لصق بي هذا اللقب منه، وإنما كان يمازحنى به (١).

ومما أنشد لأبى الحسين بن فارس: وقَــالُوا كَـــيْفَ أنت فَــقُلْتُ خَـــيـرُّ إذا ازدحــمـت همــومُ الصَّـــدْر قُلْنا نديمــى هرَّتــى، وسُـــــــرور قلــبى نديمــى هرَّتــى، وسُـــــــرور قلــبى

تقفى حاجة وتفوت حاج عسى يومًا يكون لها انفراج دفاتر لى ومعشوقى السراج

<sup>(</sup>١) توفي ابن فارس سنة ٣٩٠ . كما ذكره ابن خلكان.

# ١٢٧- الاز هري (\*)

وأما أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري، فإنه أخد عن المنذري (١)، وروى عنه عن المبرد أنه قال: النَّبْع والشُّوحُط والشَّربان شجرة واحدة، ولكنَّها تختلف أسماؤها بحسب اختلاف أماكنها، فما كان منها قُلة الجبل فهو الشريان، وما كان منها في الحضيض فهو الشَّر على.

وأخذ عنه أبو عبيد الهروى (٢) صاحب الغريبين. وكان أبو عُبيد أديبًا فاضلا، قال: سمعتُ الأزهرى، يقول فى قول تعالى: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وأَهْلُ الْمَغْفَرَة ﴾ (٣)، المعنى أنه يؤنس باتقائه؛ لأنه يؤدى إلى الجنّة، ويؤنس بمغفرته لأنه غفور، يقال: أَهَلُت بفلان آهُل به؛ إذا أنست به، وهم أهلى وآهلتى، أى هم الذين آنس بهم.

وصنف الكتاب المشهور في اللغة، وهو كتاب تهذيب اللغة، وهو أكبر كتاب صنّف في اللغة وأحسنه، وكتابًا في تفسير ألفاظ المزنيّ؛ إلى غير ذلك.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فی الأعلام ٦: ٢٠٢، وإنباه الرواة برقم ٩٥٣، وإيضاح المكنون ١: ٦٠٨، وبغية الوعاة ١: ١٩، وتاريخ أبي الفيدا ٢: ١٢١، وتذكرة الحفاظ ٣: ١٦٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٩٥، وابن خلكان ١: ١٠٥، ٢٠٥، وروضات الجنات ١٧٥، ١٧٦، وشذرات الذهب ٣: ٢٠، ٣٠، وطبقات الشافعية ٢: ١٠٠، ١٠٠، وطبقات ابن قاضی شهبة الورقة ٣، والعبر ٢: ٢٠٣، ٣٥٧، وكسشف الظبنون ٣١، ١٠٠، ١٨٩، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٥، ١٥٥، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٨٤، ١٨٤، ١٦٥، ١٦٤، ومعجم الأدباء ١٧: ١٦٤، ومرآة الجنان ٢: ٩٥، ٣٩، وبعجم الأدباء ١٧: ١٦٤-١٦٧، ومعجم المولفين ٨: ٢٠٠، ومفتاح السعادة ١: ٩٧، ١٨، ٢: ١٧٥، وهدية العارفين ٢: ٤٩، والوافي بالوفيات ٢: ٤٥، ٢٦.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبى جعفر المنذرى الخراسانى أبو الفضل، طلب العربيّة ورحل فى طلب إدراكها، وكان ثقة فيما يرويه، ثقة فيما يؤخذ عنه. إنباه الرواة ٣: ٧٠.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبى عبيد العبدى المؤدب الهروى، ذكره ابن خلكان وقال: "لم أقف على شيء من أخباره لأذكره، سوى أنه كان يصحب أبا منصور الأزهرى، وعليه اشتغل، وبه تخرج". وقال عن كتابه: "جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوى، وسار في الأفاق، وهو من الكتب النافعة". وذكر أن وفاته كانت سنة ٢٠١، ابن خلكان ١: ٢٨.

٣١) سورة المدثر: ٥٦.

#### ۱۲۸- الصاحب بن عباد(\*)

وأما الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد، فإنه كان غزير الفضْل، متفنّنا في العلوم، أخذَ عن أبي الحسين بن فارس، وأبي الفضل بن العميد(١).

ويحكى أنَّه لما رجع من بغداد دخل على الأستاذ أبى الفضل بن العميد، فقال له: كَيْف وجدت بغداد؟ قال: بَغداد في البلاد، مثل الأستاذ في العباد.

وأنشده الصاحب:

أف اضِلُ الدُّنْيَ اوإن بَرَّزُوا لم يبلغُ واغاية أستاذِها أما تَرى أَمْ صَارَها جَمَّةً وَلاَ تَرَى مِصْرًا كَبَغْ دَاذِها

وكان بين الصاحب وبين أبى بكر الخوارزمى شيء، فبلغ الصاحب عنه أنه هجاه بقوله:

لا تَمْدَحَنَّ ابْنَ عَــبَّادِ وإن هَطَلَتْ كَفَّاهُ بالْجُـودِ سَـحًّا يُخْـجِلُ الدِّيمَا فَـالْهُ ولا كَـرَمَـا فَـالْهُ ولا كَـرَمَـا فَـالْهُ ولا كَـرَمَـا

وظلمه بهذا القول، فلمَّا بلغ الصاحب موت أبي بكر أنشد:

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام: ١: ٣١٣، ٣١٣، وأعيان الشيعة ١١: ٣٢-٥٧٥، وإنباه الرواة ١: ١٧-٣٠٠، والبداية والنهاية ١١: ٣١٤-٣١١، وبغية الوعاة ١: ٤٤٩-٤٥١، وتاريخ ابن الأثير ٧: ١٧٩، ١٨٠، وتاريخ أبي الفيدا ٢: ١٣٠، وتلخيص ابن مكتوم ٣٨، وتنقيح المقال ١: ١٥٥، وابن خلكان ١: ٧٥، ٧١، وروضات الجينات ١٠٤، ١١٠، وسلم الوصول ١٩١، وشدُرات الذهب ٤: ٣١٦-١١١، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١١١، ١١٤، والفهرست ١٣٥، وكسيشف الظنون ٣٠، ١٩٠، ١٣٧١، ١٣٩١، ١٣٩٤، ١٣٩١، ١٤٦١، والمقاد ١٢١، ١٤٦١، ومعاهد ١٢٢١، ولسان الميزان ١: ٣١٤، ومرآة الجنان ٢: ٢١١-٤٢١، والمستفاد ٢٦، ٧٢، ومعاهد التنصيص ٤: ١١١-١٣٦، ومعجم الأدباء ٢: ١٨١-١٣١، ومعجم المؤلفين ٢: ٢٧٤، والمنتظم ٧: ١٧٩، ومنتهي المقال ٥، والمنجوم الزاهرة ٤: ١٦٩-١٧١، ويشيمة الدهر ٣:

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفضل محمد بن الحسين العميد بن محمد؛ وزير من أئمة الكتاب؛ كان متوسعا في العلوم؛ ولقب الجاحظ الثاني؛ وأخباره كثيرة منتشرة في تراجمه، توفى سنة ٣٦٠. ابن خلكان ٢ . ٧٥.

سَأَلْتُ بَرِيدًا مِنْ خُراسَانَ جَائيًا فقلت: اكتبوا بالجصِّ من فوق قبره:

أمات خوارزميكم؟ قىال لى: نعمُ اللهَ عَمْ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

وصنَّفَ نصانيفَ كثيرةً: كالوقْف والابتداء، والعَرُوض، وجوهرة الجمهرة، والأخذ على أبي الطيب المتنبي، وكتاب الرسائل، إلى غير ذلك.

ويحكى عنه أنه لما صنّف كتاب الوَقْف والابتداء كان ذلك في عُنفُوان شبابه، فأرْسَلَ إليه أبوبكر بن الأنباري وقال له: إنما صنّفت كتاب الوقف والابتداء بعد أن نظرت في سبعين كتابًا تتعلّق بهذا العلم، فكيف صنّعْت هذا الكتاب مع حداثة سنّك؟ فقال الصاحب للرسول: قل للشيخ: نظرت في النّيف وسبعين التي نظرت فيها، ونظرت في كتابك أيضا.

وكان الصَّاحِبُ صاحبَ بلاغة وفصاحة، سمْح القريحة؛ يُحكى أنه دخل رجلٌ فجعل يكرّر السجود، فقال له: تسجد كأنك هُدهد!

ويحكى أيضا أنه دخل عليه رجلٌ فقال له: من أين أنت! فقال: من «بنج ده»، وهي بالفارسية خمس قرى، فقال له الصاحب: يحمُق من كان من قرية واحدة، فكيف من كان من خمس قُرى!

ويحكى أنه رأى أحد ندمائه متغيّر اللون، فقال له: ما الّذى بك؟ قال: حمّى! فقال له الصاحب: «قه»، فقال النديم: «ده»، فاستحسن الصاحب ذلك منه، وخلع عليه.

وكان الصاحب يذهب إلى مذهب أهل العدل، وفى ذلك يقول: تَعَـرَّفْتُ بالْعَـدْلِ فِى مَــذْهَبِي وَدَان بحــسن جِـدالى العـراقُ فكُلُّفْتُ فى الحبِّ مـالـم أُطِقْ فـقلتُ بتكليفِ مـالا يـطاق

وتوفَّى سنة خمس وثمانين وثلاثمانة، في خلافة العادل بالله تعالى.

# ١٢٩- (يو عبد الله النمري(\*)

وأما أبو عبد الله النَّمريّ؛ فأخذ عن أبي رياش<sup>(۱)</sup>، وأحذ عنه أبو عبد الله الحسين بن على البصريّ، وصنّف كتابا في أسماء الذهب والفضة، وكتابًا في مشكلات الحماسة، وعنه أنه قال: العرب تدّعي الصُّفرة لنسائها، فيقال: صُفْرتها من الحياء، كما أنشدنا أبو رياش:

صَفْراء من بَقَرِ الجِواء كأنَّمَا نَزَل الحياءُ بِها رداء سقيم وقال أيضا: العرب تَدْعو الأبيض أحْمر، وتقول في أمثالها: الحُسْن أحمر، وسُمِّيت عائشة الحميْراء لبياضها، ومنه قوله ﷺ: «بعثت إلى الأسود والأحمر»، أى الأبيض، وفي الحديث: «غلبنا عليك الحمراء»؛ أى العجم. وقيل لهم ذلك لبياضهم.

ويروَى عن أبى عبد الله النَّمِرَى يرثى أبا عبد الله الأزدى - وكان بينهما ملاحاة في عهد الحياة.

مضى الأزدى والنَّمَرِيُّ يَمْضِي أَخِي والمُنَّمَرِيُّ يَمْضِي أَخِي والمُجْسِتَنِي ثَمْسِراتِ وُدِّي وَكَلِّي وَكَلِّي الْمَنَاتُ الْمُنَاتُ وَدِّي وَمَا هانت رجالُ الأَرْدِ عِنْدِي

وبعض الْكُلِّ مسقرون بسعض وإن لم يُخْزِنِي فَرْضِي وَقَرْضِي توفَّرَ عِرْضُه فيها وعِرْضِي وإنْ لم تدن أرضهم من ارْضِي

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الفهرست ٨٠، ولم يذكر أمه.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إبراهيم الشيباني المعروف بأبي رياش، من أهل اليمامة، وسئل عن مولده فقال: ولدت باليمامة، ولعبت بالخضرمة، وتأدبت بالبصرة. وانظر إنباه الرواة ١: ٢٥، ٣٥.

# ١٣٠- أبو الفرج المعافى(\*)

وأمّا أبو الْفَرج بن زكرياء بن يحيى النَّهروانيّ القاضى، فإنّه كان من أعلم النّاس في وقته بالفقه، والنّحو، واللغة، وأصناف الأدب، وكان يذهب إلى مذهب محمد بن جرير الطبريّ (١).

وذكر أبو القاسم التنوخيّ (٢). أن المعافيّ ولي القضاء بباب الطاق.

وقال أحمد بن عمر بن روح (٣): إن المعافى بن زكريا حضر فى دار بعض الرؤساء. وكان هناك جماعة من أهل العلم. فقالوا: فى أى نوع من العلم نتذاكر؟ فقال المعافى لذلك الرئيس: إن خزانتك قد جمت أنواع العلوم وأصناف الأدب، فإن رأيت أن تبعث الغلام إليها، ويضرب بيده إلى أى كتاب قرب منها، فيحمله ثم نفتحه، فتنظر فى أى نوع هو، فنتذاكره ونتجارى فيه!

قال ابن رُوْح: وهذا يدلّ على أن المعافى كان له أنسة بسائر العلوم.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين ٥٤، والأعلام ١٦٩، وإنباه الرواة ٣: ٢٩٦، ٢٩٧، والأنساب الورقة ١٢٩، والورقة ٢٥٥، والبداية والنهاية ١١: ٢٢٨، وبغية الوحاة ٢: ٢٩٣، ٢٩٤، وتاريخ ابن الأثير ٧: ٣٠٠، وتاريخ بغداد ١٣: ٢٣٠، ٢٣١، وتذكرة الحفاظ ٣: ٣٠٠، ٤٠٠ وتاريخ ابن الأثير ١٠٠، وتاريخ بغداد ١٠٠ ١٠٠، وابن خلكان ٢: ١٠١، ١٠١، وشدرات الذهب ٣: ٤٠٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٤٩، وابن خلكان ٢: ١٠٠، ١٠١، وشدرات الذهب ٣: ١٣٠، وطبيقات ابن قاضى شهبة الورقة ٤٥٤، وطبقات القراء ٢: ٢٠٠، وعيون التواريخ (وفيات ٣٠٠)، والفهرست ٢٣٦، وكشف الظنون ٩٣٠، واللباب ١: ٢٠٤، ٣٠٠ ومعجم المؤلفين ١٢: ٩٤٢، ومرآة الجنان ٢: ٤٤٤، ٤٤٤، والنجوم المزاهرة ٤: ١٠١، ٢٠٠، وهدية العارفين ٢: ٤٦٠، و١٦٤، و٢٠٠، و١٠٤.

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعــفر محمــد بن جرير بن يزيد بن كثــير الطبرى، الفقــيه المفــر، المؤرخ؛ وأخـــباره فى علومه مشهورة، توفى سنة ۳۱۰، إنباه الرواة ۳: ۸۹.

<sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم على بن المحسن بن على التنوخي أحد الفضلاء الأدباء، وكان ينفق على أصحاب الحديث كالخطيب البغدادي والصوري وغيرهما، يبيتون عنده، ويأخذون عنه، وصحب أبا العلاء وأخذ عنه. توفي سنة ٤٤٧ . معجم الأدباء ١٤: ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أحمـد بن عمـر بن روح بن على أبو الحسن السنهرواني، ذكره الخسطيب وقال: «كتـبت عنه بالمنهروان وبغداد، وكان صدوقا دينا، حسن المذاكـرة، مليح المحاضرة، ينتحل مذهب المعتزلة». توفى سنة ٤٤٥ تاريخ بغداد ٤: ٢٩٦.

وكان أبو محمد البانى (١) يقول: إذا حضر أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلُّها. وكان يقول أيضا: لَوْ أنَّ رجلاً وصَّى بثلُث علم أن يُدفع إلى أعلم الناس، لوجب أن يُدفع إلى المعافى بن زكريا.

وقال ابن روح: سمعت المعافى يقول: ولدت سنة ثلاث وثلاثمائة. هكذا حفظى منه؛ وحدثنى من سمعه يقول: ولدت سنة خمس وثلثمائة.

وقال أحمد بن محمد العتلقى (٢): كان ثقة.

وقال التَّنُوخِيِّ وهلال بن المحسن: تُوفِّي المعافي بن زكريا النَّهروانيّ. يوم الإثنين الثاني في عَشرة ليلة خلت من ذي الحجة، سنة تسمين وثلاثمائة، وذلك في خلافة القادر بالله تعالى.

张 张 张

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: «الباقـر» تحريف صوابه من إنباه الرواة، وهو عبد الله بن مـحمد النجـار البانى، منسوب إلى بان، إحـدى قرى خوارزم؛ كان فقـيها على مذهب الشافعى، وله معرفة بالنحو والأدب. توفى ٣٩٨. إنباه الرواة ٢: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) هُو أحمد بن محمد العتيقى؛ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٤: ٣٧٩، وقال توفي سنة ٤٤١.

# 3 1- أبو إسحاق تيزون<sup>(\*)</sup>

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد النّحوى المعروف بتيزون، فإنه كان أديبًا فاضلا، أخذ عن أبي عمر الزاهد غلام ثعلب، وعن غيره.

وحكى أبو القاسم بن الثّلاج (١) أنه حدثه عن إبراهيم بن عبد الوهاب، الطبّريّ صاحب أبي حاتم السّجستاني (٢).

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجـمتـه في إنباه الرواة ١: ١٥٨، ١٥٩، وبـغيـة الوعاة ١: ٢٠٦، وتاريخ بغـداد ٦: ١٧، ومعجم الأدباء ١: ١٠٩.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو القاسم المعروف بابن الثلاج، أحد رجال الحديث، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ۱۰ ، ١٢٥، وقال: توفي سنة ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) في إنباه الرواة: «نقلت من خط ابن الرزاز البغدادي في الوقيات التي جمعها وفيها يعني سنة خمس وخسمسين وثلاثمائة - توفي أبو إسحاق الطبري - يعرف بتيزون - وذلك في جسمادي الأولى».

# ۲۳ ا- أبو عثمان بن جني (\*)

وأمّا أبو الفتح عـــثمان بن جّنى النحوى، فــإنّه كان من حُذّاقِ أهلِ الأدب، وأعلمهم بعلم النّحو والتّصريف.

صنف فى النَّحو والتصريف كتبا أبدع فيها؛ كالخصائص، والمنصف، وسر الصناعة، وصنف كتابا فى شرح القوافى، وفى العَرُوض، وفى المذكّر والمؤنت، إلى غير ذلك.

ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التّـصريف، فإنَّه لم يصنِّف أحد في التصريف، ولا تكلّم فيه أحسن ولا أدقّ كلاما منه.

وكان أبوه جنّى مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدى الموصليّ، وكان يقول الشعر ويجيد، فمنه:

ف علمی فی الوری نسبی قُد سُروم سَادة نُجُبِ كَفَی شَرَوم سَدَاء نُجِب كَفَی شَرَفًا دُعَاء نَبِی

ف إِنْ أُصْ بِحْ بِلاَ نَسَبِ عَلَى أُولُ إِلَى عَلَى أُولُ إِلَى عَلَى أُولا النبي لَهُمْ أُولاكَ دَعَ النبي لَهُمْ

ومن شعره أيضًا في العُتْب على صديق له:

<sup>(﴿)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٣٠، والأعلام ٤: ٢٦٤، وأعيان الشيعة ٣٩: ٢٠٩، وإنباه الرواة ٢: ٣٣٠-٣٤، وإيضاح المكنون ٢: ٣١١، والبيداية والنهاية ١١: ٣٦١، وبغية الوعاة ٢: ٢٣١، وتاريخ ابن الأثير ٧: ٢١٧، وتاريخ بغيداد ١١: ٣١١، ٣١١، وتاريخ أبى الفدا ٢: ٢٣١، وتاريخ أبى الفدا ٢: ٢٣١، وتلخيص ابن مكتوم ١٦٥، ١٦٦، وابن خلكان ١: ٣١٣، ١١٤، ودمية القصر ٢٩٧، ٢٩٨، وروضات الجنات ٢٦٦، وشندرات النهب ٣: ١٤٠، ١٤١، والشيعور بالعبور ١٣١-١٣٠، وطبقات ابن قياضي شهبة الورقة ٤٠٤، ٢٠٥، وعيون التواريخ (وفيات ٣٩٠)، والفيهرست ٨٧، وكيشف الظنون ٣٣٠، ٣٨٤، ٢١١، ٢١٤، ٢١١، ٢١١، ٢١٤، ٢١٤، ٣٩٤، ٣٩٤، ٢٩٢، ٢٠١، ٢١٤، ١٤٥١، وألفيهر ٢٠١، ٢٠١، ١٤٥١، ومسرآة الجنان ٢٠١، ١٤٥١، ومصرآة الجنان ٢: ٥٤٤، ومسالك الأبصار جـ٤ مجلد ٢: ٢٠٠، ومعجم الأدباء ١٢: ١٨-١١، ومعجم المؤلفين ٢: ١٥١، ٢٥١، ومقتاح السعادة ١: ٤٤٤، والمنتظم (وفيات ٢٩٢)، والنجوم الزاهرة ٤: ٥٠٠، وهدية العارفين ١: ١٥٠، ويتيمة الدهر ١: ٨٩. قال ابن خلكان: "وجني، بتشديد النون وبعدها ياء".

صُــدودك عَنَّى وَلا ذَنْبَ لِي وقَـد وحـيَاتك ممّا بكيت وَلوْلا مَـدخَـافَـدة ألا أَراك

يدلُّ عَلَى نِيَّةِ فِياسِدهُ خِيشِينَ الواحدهُ خِيشِيتَ على عَيْنِي الواحدهُ لَمَا كَانَ فِي تَرْكِهَا فَائِدهُ

وإنما قال: «خشيت على عيني الواحدة»، لأنه كان أعور.

وأخذ عن أبى على الفارسى؛ وصحبه أربعين سنة وكان سبب صحبته إياه أن أبا على الفارسى كان قد سافر إلى الموصل، فدخل إلى الجامع، فوجد أبا الفتح عُثمان بن جنّى يقرأ النّحو وهو شابّ، وكان بين يديه متعلّم وهو يكلّمه فى قلب الواو ألفا، نحو «قام» و «قال)»، فاعترض عليه أبو على فوجده مقصرًا، فقال له أبو على زبّبت قبل أن تحصرم، ثم قام أبو على ولم يعرفه ابن جنّى، فسأل (١) عنه، فقيل له: هذا (٢) أبو على الفارسي النحوي، فأخذ في طلبه، فوجده ينزل إلى السّميرية، يقصد بغداد، فنزل معه في الحال، ولزمه وصاحبه من حينئذ إلى أن مات أبو على وخلفه ابن جنّى، ودرس النّحو ببغداد بعده، وأخذ عنه، وكان تبحّر ابن جنّى في علم التصريف؛ لأنّ السبب في صحبته أبا على وتغربه عن وظنه، ومفارقة أهله مسألة تصريفية، فحمله ذلك على التبحّر والتدقيق فيه.

وأخذ عنه أبو القاسم الثّمانينيّ وأبو أحمد عبد السلام البصريّ، وأبو الحسن على بن عبد الله السمسيّ، وغيرهم.

وتوفى ابن جنّى يوم الجـمعـة لليلتين بقـيتـا من صـفر سنة اثنتين وتسـعين وثلائمائة في خلافة القادر بالله تعالى.

松 松 谷

<sup>(</sup>۱) ط: «وسأل».

<sup>(</sup>٢) ط: «وهو».

## ٣٣ - أبو أحمد الأزدى (\*)

وأما أبو أحمد طَالب بن عُثمان بن محمد بن أبى غالب الأزدى النَّحوى، فإنه أخذ عن أبى بكر بن الأنباري، وكان نحويًّا ثقة، وكُفُّ بصره في آخر عمره.

وكان مولدُه سنة بسع عشرة وثلاثمائمة، وتوِّفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة، وذلك في خلافة القادر بالله تعالى.

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجـمـته فــى إنباه الرواة ٢: ٩٢، وبـغيــة الوعــاة ٢: ١٦، وتاريخ بغــداد ٩: ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٠، وتلخيص ابن مكتــوم ٨٦، وطبقات القراء لابن الجــوزى ١: ٣٣٨، ومعجم الأدباء ١٢: ١٦، ١٧.

## ١٣٤- أبو طالب العبدي(\*)

وأما أبو طالب أحمد بن بكر العبدى، فإنّه كان من أفاضل أهل العسربية، أخذ عن أبى سعيد السيّرافي وعن أبى الحسن على بن عيسى الرّماني وعن أبى على الفارسي، وشرح كتاب الإيضاح لأبى على شرحًا شافيًا.

وحكى أبو طالب العبدى فى شرحه الإيضاح أنه كلَّم أبا محمد يوسف بن المحسن بن عبيد الله السيّرافى - وكان مكينا فى هذا الأمر على شهرته بين الناس باللغة - فى ياء «تفعلين»، فقال: هى علامة التأنيث، والفاعل مضمر، فقلت له: لو كان بمنزلة التاء فى «ضربت» علامة للتأنيث فقط لثبتت مع ضمير الاثنين، إذا قلت: أنتما تضربان، كسما تقول: ضربتا، فلمّا حذفت مع ضمير الاثنين عُلم أن فيها - مع دلالتها على التأنيث - معنى الفاعل، فلمّا صار للاثنين بطل ضمير الواحد الذى هو الياء، وجاءت الألف وحدها. فقال: هذه إذن زنبيل الحواثج كذا وكذا، وانقطع الوقت بالضحك من ابن شيخنا وقلة تصوره!

李 帝 荣

 <sup>(\*)</sup> ترجمته في بغية الوعاة ١: ٢٥٨، وإنباه الرواة ٢: ٣٨٦-٣٨٨، وكشف الظنون ٢١٢، ومعجم
 الأدباء ٢: ٣٣٦-٢٣٩.

## ١٣٥- أبو الحسن الوراق(\*)

وأما أبو الحسن محمد بن عبد الله الورّاق، فإنه كان من طبقة أبى طائب العبدى".

وشرح مختصر أبى عمر (١) الجرمى شرحين: أكبر وأصغر، فلقب الأكبر كتاب الفصول في نكت الأصول (٢)، ولقب الأصغر بكتاب الهداية. وكان جيد التعليل في النحو (٣).

安 辛 培

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٤٩، وإنباه الرواة ٣: ١٦٥، وبغية الوعاة ١: ١٢٩، ١٣٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢١٨.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وفي الأصل: «بكتاب الأصول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿جِيدًا في التعليلِ»، وما أثبته من ط.

### ٣٦ - أبو أحمد البصرى (\*)

وأما أبو أحمد عبد السّلام بن الحُسين بن محمد البصرى اللغّوى، فإنه كان لغويًّا فاضلا، قارئا للقرآن، عالما بالقراءات.

وكان يتولَّى ببغداد دار الكتب وحفظها والإشراف عليها، وكان أبو القاسم عبد الله بن على يقول: كان عبد السَّلام البصرى من أحسن الناس تلاوةً للقرآن، وإنشادًا للشعر. وكان سمحًا سخيًّا، ربمًّا جاءه السائل وليس معه شيء يعطيه، فيدفع إليه بعضَ كتبه التي لها قيمة كثيرة، وخطر كبير.

قال على بن المحسِّن التنوخيّ: كان مولدُه سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وتوُفّى يوم الثلاث، لسبع خلت من المحرم سنة خمس وأربعمائة في خلافة القادر بالله تعالى.

非非非

<sup>(\*)</sup> ترجمت في إنباه الرواة ٢: ١٧٥، ١٧٦، وبغية الوعــاة ٢: ٩٠، وتاريخ ابن الأثير ٧: ٢٧٥، وتاريخ بغداد ١١: ٥٧–٥٨، وتلخيص ابن مكتوم ١٠٨، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٨٩، وطبقات القراء ١: ٣٨٥، والمنتظم (وفيات ٤٠٥)، والنجوم الزاهرة ٤: ٣٣٨.

## ٣٧ - أبو الحسن السمسماني (\*)

وأمّا أبوالحسن على بن عبيد الله السمسمى اللغوى، فإنّه كان لغويا ثقةً؛ أخذ عن أبى الفتح بن جنّى.

قال أبو بكر الخطيب: أخذتُ (١) عنه، وكان صدوقا.

وتوفى يوم الأربعاء لأربع خَلَوْن من المحرم سنة خمس عـشرة وأربعمائة فى خلافة القادر بالله تعالى.

泰 泰 泰

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ٢٨٨، وبغية الوعاة ٢: ١٧٨، وتاريخ بغداد ١٠، ١٠ وتلخيص ابن مكتوم ١٤٣، وابن خلكان ١: ٢٣٦، وطبقـات ابن قاضي شهبة الورقـة ٢٢٢، ومعجم الأدباء ١٤ ١٠ ١٠ ونسبته إلى السمسم المعروف.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: اكتبت عنه".

## ۸ ۳ م. يحيى الأرزني<sup>(\*)</sup>

وأما يحيى بن محمد الأرزنيّ النّحويّ، فإنه أخذ عن أبي سعيد السّيرافيّ، وحدّث عنه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهديّ (١) الخطيب.

[قال: ثم صنف](٢)، ورأيت له مقدّمة في النحو لا بأس بها.

وقال: وتوِّفيَ في المحرم سنة خمس عشرة وأربعمائة في خلافة القادر بالله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٩: ٢٠٧، وإنباه الرواة برقم ٨١٩، وبغية الوعاة ٢: ٣٤٣، وتاريخ بغداد ١٤ ترجمته في الأعلام ٩: ٢٠١، ١٠٣، وإنباه الرواة برقم ١٠٣، وتنمة اليسيمة ٢: ٢٠١، ١٠٣، وتلخيص ابن مكتوم ٢٧٣، وطبيقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٧٤، ومعجم الأدباء ٢: ٣٤، ٣٥، ومعجم البلدان ١: ١٩٠، ومعجم المؤلفين ٣: ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد العزيز بن العباس بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبيد الله بن المهدى بن المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، خطيب جامع الحربية، قال الخطيب البغدادى: «كتبت عنه وكان صدوقا خيرا فاضلا، وكان أحد الشهود المعدلين». توفى سنة ٤٤٤. تاريخ بغداد ٢: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) من ط.

#### ١٣٩- على بن عيسى الربعي(\*)

وأما على بن عيسى بن الفَرج بن صالح الربَّعيّ النَّحويّ، فإنه كان من أكابر النَّحويين؛ أخذ عن أبي سعيد السيرافيّ، ثم خرج إلى شيراز، فأخذ عن أبي على الفارسيّ مُدَّة طويلة نحوًا من عشرين سنة، فقال له أبو علىّ: ما بقي لك شيء تحتاج أن تسأل عنه. وكان أبوعليّ يقول له: لو سرتُ الشرق والغرب لم أجد (١) أنحى منك. ثم عاد إلى بغداد؛ فلم يزل مقيما إلى آخر عمره.

وشرح كتاب الإيضاح لأبى على الفارسي، وشرح كتاب الجرمي شرحا شافيا، وألف مقدمة صغيرة، وصنّف كتابا في النّحو حسنا جيّدًا (٢) يقال له البديع.

ويحكي: أنه شرح كتاب سيبويه ثم غسله (٣)؛ وسبب ذلك أن بعض بنى رضوان [التاجر] (٤) سأله يوما في مجلسه عن مسألة فأجابه، فنازعه في الجواب، فقام من فوره مغضبًا، ودخل البيت، وأخذ (٥) الشرح وجعله في إجانة (٦)، وجعل يصب عليه الماء، ويقطعه ويلطم به الحيطان، ويقول: أجعل أولاد البقالين نحاة!

وكان مبتلَى بقتل الكلاب، فيحكى أنه اجتمع هو وأبو الفتح بن جنًى يمشيان فى مَوْضِع، فاجتاز على باب خَرِبة، فرأى فيها كَلْبا، فقال لابن جِنِّى قف على الباب، ودخل، فلما رآه الكلب يريد أن يـقتُله هرب وهرج، ولم يقـدر ابنُ جنّى

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٣٤، ٣٥، والأعلام ٥: ١٣٤، وإنباه الرواة ٢: ٢٩٧، وإيضاح المكنون ١: ١٧٠، والبداية والنهاية ١١: ٢٧، وبغية الوعاة ٢: ١٨١، ١٨١، وتاريخ بغداد ١١٠ ١٧٠، ١١٠ ١١٠ ١١٠ والبن مكتوم ١٤٦، وابن خلكان ١: ٣٤٣، ٣٤٤، وروضات الجنات ٢٨٤، وشذرات الدهب ٣: ٢١٦، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٢٤، ٢٢٥، وعيون التواريخ (وفيات ٢٢٠)، والفلاكة والمفلوكين ١١٣، ١١٤، وكشف الظنون ٢١٢، ١٧٩٦، ومعجم الأدباء ١٤: ٧٨-٨٥، والنجوم الزاهرة ٤٣: ٢٧١، وهدية العارفين ١: ٢٨٦.

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ عَجِد ﴾ . (٢) ط: ﴿ جِد ١» .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل «وغسله».(٤) من ياقوت.

<sup>(</sup>٥) كذا في ط، وفي الأصل: «شرح سيبويه».

<sup>(</sup>٦) الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب.

على منعه، فقال له الرَّبَعيّ: ويلك يا بن جِنِّي! مدبرٌ في النحو، ومدبر في قتل الكلام!

ويحكى أنه كان على شاطئ دجلة فى يوم شديد الحرّ، وهو عُريان يَسْبح، فاجتاز عليه المرتضى الموسوى (١) إمامُ الشيعة، ومعه عشمان بن جنّى وهما فى سُمَيْريّة (٢)، وعليهما مظلة تظلهما من الشمس، فلما رأى المرتضى عُرفه، وعرف أن معه عثمان بن جنّى، فقال له: يا مرتضى، ما أحسن هذا التشيع! على تتقلّى كبده فى الشمس من شدة الحر، وعشمان عندك فى الظل تحت المنكور (٣) لئلا تصيبه الشمس! فقال المرتضى للملاّح: جدّ وأسرع؛ قبل أن يسبنا.

ويُحكى من سيره وتصرفاته ما طيُّهُ أحسن من نشره.

وتوفَّى ليلة السبت لعشر بقين من المحرم سنة عشرين وأربعمائة في خلافة القادر بالله تعالى.

张 张 张

<sup>(</sup>۱) هو الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى العلوى، شيخ الطالبيين وعالمهم وشاعرهم. توفى سنة ٤٣٦ ابن خلكان ١: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) السمرية: نوع من السفن النهرية.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «النكور»، وكالاهما غير واضح.

#### ١٤٠- ابن عبد الوارث النحوي(\*)

وأما أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث النَّحوى، ابن أخت أبى على الفارسي، فإنَّه كان نحويًّا فاضلا، أخذ عن أبى على الفارسي، وأخذ عنه أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجاني.

وحكى عنه أنه قال في قول الشاعر:

دِيَارُ التِي كَادَتُ وَنَحْنُ على منَّى تَحَلُّ بِنَا لَوْلاَ نَجَاءُ الرَّكَائِبِ (١) هذا في معنى قول الآخر(٢):

\* قد عقرت بالقوم أم الخزرج \*

يريد أنها استولت على قلوبهم، فوقفوا ينظرون إليها حتى كأنها عقرت رواحلهم، فعجزوا عن المضيّ. وإلى هذا ذهب أبو الطيبَ في قوله:

وَقَهُ فَنَا كَانًا كُلُّ وَجُهِ قُلُوبِنَا مَكِّن فِي أَزْوَادِنَا بِالْقَهِ وَاثِم (٣)

المعنى: أنهم وقفوا بالمنازل<sup>(٤)</sup> يقضون فيها حقّ التذكر للعهود السالفة، ويجيبون داعية الشوق، فكأنّ ما فى قلوبهم من الشوق والحزن قد جُعل<sup>(٥)</sup> فى قواثم ظهورهم حتى عجزت عن المشى، كما كان المعنى هناك: أن المرأة قد عقرت رواحلهم، وأعجزتها عن السير، حتى كأنها شوقتها كما شوقت أصحابها.

张 张 张

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٣: ١١٦–١١٨، وبغية الوعــاة ١: ٩٤، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٢، ومسالك الأبصار جـ٤ مجلد ٢: ٣٠٥، ٣٠٥، ومعجم الأدباء ١٨: ١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>۱) لقيس بن الخطبم، ديوانه ۲۶، قال شارحه. «أى تحل بنا ركــابنا فنقيم عندها من حبنا لها. وقال الطوسى: أى تجعلنا حلالا، ونحن حرام» وأورد الرجز.

<sup>(</sup>٢) هو أبو النجم؛ كما فى شرح ديوان قيس، والبيت فى الأضداد لابن الأنبارى ٢٨٧ مع آخر من غير نسبة، وموضع الشاهد، الباء فى قوله: «عقرت بالقوم»، وفى قول قيس: «تحل بنا».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤ . ١١٠ . (٤) ط: افي المنازل". (٥) ط: احصل".

#### ١٤١- ابن حماد الجوهري(\*)

وأما أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهريّ، فإنّه كان أديبًا فاضلا، أخذ عن أبى على الفارسيّ، وعن خاله أبى إبراهيم (١) الفارابيّ صاحب ديوان لأدب.

وصنف الصّحاح في اللغة للأستاذ أبي منصور البيشكي (٢)، وحصل سماع أبي منصور منه إلى باب الضّاد المعـجمة. واعترى الجوهري وسـوسة، وانتقل إلى الجامع القديم بنيسابور، فصعـد إلى سطحه وقال: أيها الناس، إنى قد عملت في الدنيا شيئًا لم يغلب عـلي، فسأعمـل في الآخرة أمرًا لم أسبق إليه. وضم إلى جنبيه مصراعي باب، وشدهما بخيط، وصعد مكانا عاليا، وزعم أنه يطير، فوقع فمات، وبقى الكتاب غـير منفّح ولا مبيّض، فبيّضة بعض أصـحابه؛ أبو إسحاق ابن صالح الوراق (٣) بعد موته، وغلط فيه في مواضع كثيرة، فمنها قوله: الخِضم: السُنّ من الإبل، وإنما هو المسَنّ، قال أبو وجّزة (٤):

\* عَلَى خِضَم يُسقَّى المَاء عَجَّاجِ (٤) \* أراد به المسنّ، لا المُسنّ من الإبل.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٤,٥، والأعلام ١: ٣٠٩، ٣١٠، وإنباه الرواة ١: ١٩٨-١٩٨، وبغية الوعاة ١: ٤٤٦-٤٤٨، وتلخيص ابن مكتوم ٣٧، ودمية القصر ٣٠٠، وروضات الجنات ١٤١، ١١١، وسلم الوصول ١٩٣، وشذرات الذهب ٣: ١٤٢، ١٤٣، وطبقات ابن قاضى شسهبة الورقة ١١١-١١، وكشف الظنون ١٠٧١-١٠٧١، ومرآة الجنان ٢: ٢٤٤، والمزهر ١: ٧٧-٩٩، ومعجم الأدباء ٦: ١٥١-١٦٥، ومعجم البلدان ٦: ٢٢٣، ومعجم الطبوعات ٢٢٢، ٤٢٤، ومعجم المؤلفين ٢: ٧٦٧، ٢٦٧، ومفتاح السعادة ١: ومعجم المواجوم الزاهرة ٤: ٧٠٧، ٨٠٠، ويتيمة الدهر ٤: ٣٧٣-٣٧٤.

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: «نصر»، وهو خطأ تنبه له منصحح نسخه ط؛ وهو إسحاق بن إبسراهيم الفارابى أبو إبراهيم، قال القفطى: «كان بمن ترامى به الاغتراب إلى أرض اليمن، وسكن زبيد، وبها صنف كتابه المذكور، ومات قبل أن يروى عنه قريبا من سنة ٣٥٠. بغية الوعاة ١: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى بيشك، قرية في نواحي نيسابور.

 <sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن صالح أبو إسحاق الوراق، من مذكوري الأدباء بنيـسابور، وكان تلميذ الجوهرى،
 ذكره القفطى فى الإنباه ١: ١٦٩٠ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) اللسان - خضم.

ومنها أنه قال في «سقر»: السَّقـر بالألف واللام، وهذا مالا يغلط فيه مثله، قال الله عز وجل: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر ﴿ إِنْ ﴾ (١).

ومن أعجب ما فيه من التصحيف، أنه صحف فيه تصحيفا مركبا، قال: الجرأضَل: الجبل، فجعل الجراضل كلمة واحدة: بالجيم والضاد المعجمة، وإنما هو الجرّ: أصلُ الجبل، كما قال الشاعر:

# ﴿ وَقَدْ قَطَعَتْ وَاديًا وَجَرَّا (٢)

والجرُّ أيضا: حبل يشد من أداة الفدان (٣). والجرّ أيضا: شيء يتّخذ من سلاخة عرقوب البعير يجعل فيه الخلع، يعلّق من مؤخّر العكم، فهو أبدا يتذبذب، وأنشد:

رُوجُكَ يَاذَاتِ السُّنَايَا الُـغــــرِ والرّبَـلاتِ والجـــــبينِ الحُــــرِ والرّبَـلاتِ والجــــبينِ الحُــــرِ

والجرّ: أن ترعى الإبل وتسير؛ وكأنه مأخوذ من قولهم: جررت الجبل وغيره جَرَّا، ومنه قولهم: وهلُمَّ جَرّاً... إلى غير ذلك من الغلط، وسبب ذلك أن مؤلفه مات قبل تبييضه، والذي بيّضه لم يقرأه عليه (٤).

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : ٤٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان - جرر.

<sup>(</sup>٣) الفدان، بتخفيف الدال: الذي يجمع بين أداة الثورين في القران للحرث.

<sup>(</sup>٤) قال ياقدوت: «وقد بحثت عن مولده ووفاته بحثًا شافيا فلم أقف عليهما، وقد رأيت نسخة الصحاح عند الملك المعظم بخطه، وقد كتبها في سنة ست وتسعين وثلاثمائة». ونقل السيوطي عن ابن فيضل الله في المسالك: «مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، وقيل: في حدود الأربعمائة».

## ٢ ٤ ١- أبو محمد القيسي (\*)

وأما أبو محمد مكى بن أبى طالب بن محمد بن مختار القيسى، فإنه كان نحويًا فاضلاً، عالمًا بوجوه القراءات، وله فيها كتب كثيرة، منها كتاب إعراب مشكل المقرآن، وكتاب التبصرة في القراءات السبع، وكتاب البيان عن وجوه القراءات في كتاب التبصرة، وألفه في أواخر عمره سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وهو كتاب كبير الفائدة . . . إلى غير ذلك من المؤلفات.

<sup>(</sup>١) ذكر القفطى أن وفاته كانت سنة ٤٣٧.

#### ١٤٣ أبو الحسن الحاجب<sup>(\*)</sup>

وأما أبو الحسين هبة الله بن الحسن المعروف بالحاجب، فإنه كان من أهل الفضل والأدب، وكان شاعرا مليح الشعر، فمن ذلك قوله:

نُ بطيب هَا فِي كُلِّ مَسْلُكُ مَ مَدُركُ مَا لَيْسَ يُدْرَكُ مَ مَا لَيْسَ يُدْرَكُ مَ مِنْ مُ مُ مَهِ تَك (۱) م بلم عها شُعل تَحَرلُكُ مَ بلم عها شُعل تَحَرلُكُ مَ مَسَك (۲) ح لدجُلة ثوب مُ مَسَك (۲) في الغمام إذا تحرلُكُ في الغمام إذا تحرلُكُ في الغمام إذا تحرلُكُ في الغمام إذا تحرلُكُ في الغمام الله مَسْلَكُ مُ مَسَلَّكُ مُ مَسَلَّكُ مَا فَعَلَ الله المَسْلُكُ مُ مَسَلَّكُ مَا وَلَا الله العالَى ال

ياليلة سكك الزمر النه الذ أرث قد قد قد فد ضح الطلا والبدر قد قد فد ضح الطلا وك المناه المناه وك المناه وك أنما زهر المنجو وك أن تج عيد الما المنه وك أن تج عيد الما المنه وك أن تشر المسك ين وك أن من المنه و من الريا والمنور يب من في الريا والمنور يب من أن أقد و شدارطت نف سي أن أقد و ويح الف تي توكي الكيل من وأراه يح الف تي وأراه يح من وأراه يم من وأراه يم من وأراه يم من وركا والمناه والم

وتوفِّىَ الحاجب أبو الحسين هبة الله بن الحسن فجأة، في آخر شهر رمضان، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، في خلافة القائم (٥) بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمسته فى الأعلام 9: ٥٧، وإنساه الرواة ٣: ٣٥٨، ٣٥٩، وبغيسة الوعاة ٢: ٣١٣، وتاريخ بغداد ١٤، ٧١، وتلخيص ابن مكتسوم ٢٦٨، وطبقات ابن قاضى شهبسة الورقة ٢٦٧، ومعجم الأدباء ١٩: ٢٧١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة: "فيه مهتك». (٢) إنباه الرواة: "يلوح».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: "واه الفني".(٤) فذلك حسابه، إذا أنهاه وفرغ منه.

<sup>(</sup>٥) بويع القائم بأمر الله سنة ٤٢٢، وفي أيامه انقرضت دولة بني بويه، توفي سنة ٤٦٧.

# ١٤٤- ابو القاسم الثمانيني(\*)

وأما أبو القاسم عمر بن ثابت الشمانينيّ، فإنه كان نحويًا فاضلا، وكان ضريرًا، أخل عن أبى الفتح عشمان بن جنّى: وأخذ عنه أبو المعَمرّ بن طباطبا العَلويّ.

وشرح الله على الله عنى الله وشرح الملوكي في التصريف لابن جنّى أيضا. وكان هو وأبو القاسم بن برهان متعارضين بالكرْخ، فكان خواص الناس يقرءون على ابن بَرْهان، والعوام يقرءون الثمانيني (١).

华 谷 杂

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٥: ٢٠٠، وإيضاح المكنون ٢: ٢١١، والبداية والنهاية ٢١: ٢٢، وبغية الوعاة ٢: ٢١٧، وابن خلكان ١: ٣٧٩، وشذرات الذهب ٣: ٢٦٩، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٣٢، وكمشف الظنون ١٥٦، ومرآة الجنان ٣: ٢١، ومعجم الأدباء ٢١: ٥٠، ٥٨، ونكت الهميان ٢٢٠. قال صاحب البغية: «وهو من لفظ ثمانين، بلفظ العدد، بليدة بالموصل، أول قرية بنيت بعد الطوفان، بناها الثمانون الذين خرجوا من السفينة وسميت بهم».

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطى أن وفاته كانت سنة ٤٤٢.

#### 140- ابن هلال الكاتب(\*)

وأما أبو الحسن هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الكاتب؛ فإنّه كان يطلب الأدب، وسمع من أبى على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، وعلى بن عيسى الرمّاني، وأبى بكر محمد بن الخرّاز(١)، وكان صدوقًا.

قال أبو بكر الخطيب: سألتُه عن مولده، فقال: ولدت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة

وتوفّى ليلة الخميس لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، في خلافة القائم بأمر الله تعالى.

华 华 培

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام 9: 9، 6، وإيضاح المكنون 1: ٢٦١، ٢: ٢٧١، والبداية والنهآية ١٢: ٧٠، وتاريخ بغداد ١٤: ٢٧، وابن خلكان ٢: ٢٠٢، ٣٠٣، وشذرات الذهب ٣: ٢٧٨، و٢٠٢، وكشف الظنون ١٣٩٤، ومعجم الأدباء ١٩: ٢٩٢-٢٩٧، ومعجم المطبوعات ١١٧٩، ومعجم المؤلفين ٢: ١٠٨، والنجوم الزاهرة ٥: ٦، وهدية العارفين ٢: ٥٠.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد الجراح، صاحب أبى بكر الأنبارى وراوى تصانيفه. توفى سنة ٣٨١. إنباه الرواة ١٣٤١.

## 147- أبو القاسم القصباني<sup>(\*)</sup>

وأما أبو القاسم الفَضْل بن محمد القَصَبانيّ، فإنه كان من أعيان أهل الفضل والأدب، صنّف حواشى الإيضاح أبو على الفارسيّ، وصنف مقَدّمة مشهورة فى النحو، وأخذ عنه ابن زكرياء يحيى بن على الخطيب التّبريزيّ وأبو محمد القاسم ابن على الحريريّ (1).

وتوفى يوم الخميس لست خلون من شهر صفر، سنة أربع وأربعين وأربعين وأربعمائة، في خلافة القائم بأمر الله تعالى.

帝 幸 幸

فى النَّاسِ مَنْ لا يُرْتَجَى نَفْسَعُسهُ إلا إذا مُس بإضــــــرارِ كــالْعُسودِ لا يُطْمعُ في ريحِسهِ إلا إذا أخــــرِقَ بالنَّارِ

<sup>(\*)</sup> ترجمته في بغية الوعاة ٢: ٢٤٦، ومعجم الأدباء ٢١٦: ٢١٨.

<sup>(</sup>۱) ذكر ياقوت والسيوطي أن الحريري روى من شعره:

#### ١٤٧- أبو العلاء المعرى(\*)

وأما أبو العلاء أحمد بن سليمان (١) التَّنُوخيّ المعروف بالمعرى، فإنه كان غزيرَ الفضل، وافرَ الأدب، عالمًا باللغة، حسن الشَّعر، جَزْل الكلام، وكان ضريرًا أعمى، ولم يكن أكْمَه (٢)؛ كما توهَّمه منْ لا علم له.

وصنَّف تصانيف كثيرة، وأشعارا جمّة؛ كِسقْط الزَّند، ولزوم مالا يلزم، إلى غير ذلك (٣).

قال أبو القاسم التُّنُوخيِّ: ورد بغداد، وقرأتُ عليه شعره.

وذُكر أنه لما قدم بغداد دخل عليه على بن عيسى الرَّبعي ليقرأ عليه شيئا من النحو، قال له الرَّبعي: ليصعد الإصطبل(٤)، فخرج مغضبًا، ولم يَعُدُ إليه.

ويُروى أنَّه أدخل يوما إلى مجلس المرتَضى، فعــــثر بإنسان، فقال له: مَنْ هذا الكلب؟ فقال له: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما!

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة «أحمد بن عبد الله بن سليمان».

<sup>(</sup>٢) الأكمه: من ولد أعمى.

<sup>(</sup>٣) انظر ثبت مؤلفاته في إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٤) الإصطبل، هو الأعمى بلغة أهل الشام، وانظر شفاء الغليل ٦١

ويحكى عنه أنه كان برهميًّا، وأنه وصُف لمريض فرّوج، فـقال: استضعفوك فوصفوك.

وأخذ عنه أبو زكرياء يحيى بن على الخطيب التَّبريزيُّ.

وذكر أن مولد أبى العلاء يوم الجمعة مغيب الشمس لشلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وعمى من الجُدري، وجُدِّر أول سنة سبع وستين وثلاثمائة فغشى يمنى حدقتيه بياض (۱)، وأذهب اليسرى.

وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة - أو اثنتي عشرة.

ورحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين، ودخلها سنة تسع وتسعين، وأقام بها سنة وتسعة أشهر، ولزم منزله بعد<sup>(۲)</sup> منصرف من بغداد سنة أربعمائة، وسمَّى نفسه رَهْن المحبسَيْن.

وكان عــمرُه ستا وثمــانين سنة، لم يأكل اللحم منها خمــسا وأربعين سنة. ويحكى عنه كلمات وأشعار مُوهمة، توجب في حقه التُّهمة؛ والله اعلم.

وتُونِّقَىَ يوم الجمعة لثلاث عـشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، سنة تسع وتسعين وأربعمائة، في خلافة القائم بأمر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصول: ابياض.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: "عند".

## ۱٤۸- ابن شیطی 🐃

وأما أبو الفتح عبـد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثـمان بن شيطَى، فإنه كان مقرئا أديبا، عالما بالعربية، قَيِّمًا بوجوه القراءات، حافظا لمذاهب القراء.

قال أبو بكر بن الخطيب: وسألته عن مولده فقال: ولدت يوم الإثنين لست خلون من رجب (١)، سنة سبعين وثلاثمائة.

وقال الخطيب: وتوفى  $\binom{(1)}{(1)}$  ابن شيطى يوم الأربعاء لخمس بقين من صفر  $\binom{(1)}{(1)}$  سنة خمسين وأربعمائة، وذلك $\binom{(1)}{(1)}$  في خلافة القائم بأمر الله تعالى.

华 华 华

<sup>(\*)</sup> ترجـمتـه فى إنباه الرواة ٢: ٢١٣، وتلخـيص ابن مكتوم ١٢١، وشــذرات الذهب ٣: ٢٨٥، وطبقات القراء لابن الجزرى ١: ٤٧٣، ٤٧٤، وكشف الظنون ٣٨٣.

<sup>(</sup>١) ط: «شهر رجب».

<sup>(</sup>٢) ط: «توفي».

<sup>(</sup>٣) ط: اشهر صفره.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط.

129- عبد الواحد العكبري(\*)

وأما أبو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان العكبرى النَّحوى، فإنه كان قيمًا بعلوم كثيرة، منها النَّحو واللغة، ومعرفة أيّام العرب والتواريخ، وليس له أنس بالحديث، وأخذ عن أبى أحمد عبد السلام بن الحسين البصرى اللغوى، وعن أبى الحسن على بن عبد الله (۱) السمسمى، وأخذ عنه أبو الكرم ابن الدّباس (۲) النحدى.

ويحكى [عنه] أنَّه كان مقيما بالحَرِيم (٣)، فنُهبَ في أول دولة الترك، ونهب له فيه رَحْل وأثاث له قيمة، فأخْبر المتقدم بذلك، فجاء إليه احتراما له لمكانه من العلم - وكان على مذهب أبى حنيفة (٤) - فقال له: قد سمعت أنَّه قد أُخِذ منك مال له قيمة، وأنا أغرمه لك كله، فقال: لا أريد إلا ما أُخِيد منى بعينه، فقال: ومن أين أقدر على ذلك؟ ولا أعلم مَنْ أخذ! بل أنا أغرم لك ذلك وأكثر منه، فقال: لا حاجة لى في غير عين مالى؛ لاني لا أدرى من أين هو!

وقيل: إنه كان في أوّل زَمانه منجّما ثم صار نحويًّا، وكان حنبليًّا فـصار حنفيا عَدْليًّا؛ فيحكي عنه أنه كان يقول: الحمد لله؛ لأنّى كنت منجّما فصرت نحو نحويًّا، وكنت حنبليًّا فصرت حنفيًّا عَدْليًّا.

وتوفى يوم الأربعاء ودفن فى مقبرة الشّونيزى (٥) يوم الخميس سنة خمسين وأربعمائة، فى خلافة القائم (٦) بأمر الله.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٢٩، الأعلام ٤: ٢٢٦، وإنباه الرواة الورقة ٢: ٢١٣، ١٢١، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٤٥٦)، وتاريخ بغداد ١١: ١٧، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٤٥٦)، وتاريخ بغداد ١١: ١٧، وتاريخ أبي الفيد ٢: ١٥٠، وتلخيص ابن مكتبوم ١٢١، ١٢١، الجواهبر المضية ١: ٣٣، ٤٣٣، ودمية القبصر ٢٠٩، وشذوات الذهب ٣: ٣: ٢٩٧، وطبيقات ابن قاضي شهبة الرقة ٢٠١ الفيلاكة والمفلكين ١١٧، ١١٨، فوات الوفيات ٢: ١٤، ٤٤، وكيشف الظنون ١١٤، وفيات وفيان الميزان ٤: ٢٨، ومبرآة الجنان ٣: ٨٧، ومعجم المؤلفين ٢: ٢٠، والمنتظم (وفيات ٢٥)، وميزان الاعتدال ٢: ٣٥٠، والنجوم الزاهرة ٤: ٥٠ وبرهان، ضبطه ابن ماكولا بفتح الخياء. والعكبري: منسوب إلى عكبرا، بلد على دجلة فوق بغداد.

<sup>(</sup>١) كَلْقًا في ط، وهو الصواب، وانظر ترجمته للمؤلف برقم ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُو الكرم المبارك بن الفاخر، المعروف بابن الدباس، تأتى ترجمته للمؤلف برقم ١٦٦.

 <sup>(</sup>٣) كافاً في ط، وهو حريم دار الخلافة ببغداد، وفي الأصل «الحرم».

<sup>(</sup>٤) كان ينتحل مذهب أبي حنيفة».

<sup>(</sup>٥) الشونيزية: مقبرة ببغداد، دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين - ياقوت.

## 10٠- (بو القاسم الرقي(\*)

وأما أبو القاسم عُبيد الله بن على بن عبيد الله الرَّقِّيّ، فإنه كان عالمًا باللغة والأدب، عارفًا بالقراءات وقسمة المواريث، وكان صدوقًا.

ويحكى أن الشيخ الإمام أبا إسحاق الشّيرازيّ الفقيه، كان يسأله عن الكلمة من اللغة، ويقول له: قَـدُر أنَّه سألك عنها صبيّ، ولا تَقُلْ إنه سألنى عنها الشيخ أبو إسحاق.

قال أبو بكر الخطيب: سألتُه عن مولده، فقال: وُلِدت سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

وتُوَفَىَ يوم الخميس الشاني من شهر ربيع الآخر، سنة خمسين وأربعمائة، في خلافة القائم بأمر الله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في بغية الوعاة ٢: ١٢٧، وتاريخ بغداد ١٠: ٣٨٧، ٣٨٨.

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن على بن يوسف الفيـروزآ بادى الشيرازى، أبو إسحاق، العــالم المناظر، وصاحب الكتب المعروفة في الفقة والجدل. توفي سنة ٤٧٦. ابن خلكان ٤:١.

### ١٥١- أبو الحسين الكاتب(\*)

وأما أبو الحسين أحمد بن على الكاتب، فإنه كان كاتب الخليفة القادر بالله تعالى مدة. وكان أديبًا شاعراً، وخطيبا فصيحًا، حدَّث عن أبى بكر بن مقْسَم. وذكر هلال بن المحسِّن وأحمد بن محمد العتيقيّ، أنّه تُوفِّي لتسع بقين من شعبان سنة خمسين وأربعمائة، في خلافة القائم بأمر الله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجيمته في تاريخ بغداد ؟: ٣١٣.

### ١٥٢- ابو منصور الخوافي(\*)

وأما أبو منصور عبد الله بن سعد بن مهدى الخوافي، فإنّه كان أديبا شاعرا، فرَضيًّا حاسبا، وكان من أوفى الناس مروءة، وأسمحهم نفسا، دخل بغداد فى زمان العميد الكندري (١)، واستوطنها.

وأخذ عن أبي يحيى خالد بن الحسين الأديب الأبهريّ.

وكان كثير الرواية، وأكثر رواياته كـتب الأدب، وكان قد جمع كتبا من كل جنس.

وكان حسن الشعر، ومنه قوله:

سآخذ في متون الأرْض ضربًا في منون الأرْض خُدري

وأركب في العُسلا عَبْرَ اللَّيالِي وإمَّا والْمَسعالِي

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٤: ٢٢٣، وإنباه الرواة ٢: ١٢٠، ١٢١، والأنساب الورقة ٢١، وإيضاح المكنون ١: ٣٨، ٥٤٩، وبغية الوعاة ٢: ٤٣، وتلخيص ابن مكتوم ٩٣، ٩٤، وطبيقات ابن قاضى شهبة الورقة ١٧١، وهدية العارفين ١: ٤٥٢، والخوافي بفتح الخاء والواو، منسوب إلى خواف، وهي من نواحي نيسابور، ينسب إليها كثير من العلماء.

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: «الكندى» تحريف، وهو منسوب إلى كـندر، قرية فى نواحى نـيسـابور وهو أبو محمد بن منـصور بن محمد الملقب عميـد الملك من وزراء السلطان طغرلبك؛ توفى سنة ٤٥٦. وانظر ترجمته فى ابن خلكان ٢: ٧٠-٧٢.

#### ۲ ۵ ۱- این بابشاذ (\*)

وأما أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ، فإنّه كان من أكابر النَّحويين، حسن السيرة، منتفَعا به وبتصانيفه.

وشرح كتاب الجُمَل لأبى القاسم الزجّاجيّ، وصنَّف مقدمة فى النَّحو وسماها المحتسب<sup>(۱)</sup>، وشرحها للشيخ أبى القاسم بن أبى بكر بن أبى سعيد الصِّقَليّ القرشيّ.

وكان هو وأبو الحسن على بن فَضَّال المُجاشعيّ (١) من حُذَّاق نحاة المصريّين على مذهب البصريّين.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٢٢، ٣٣، والأعلام ٢: ١٧، وإنباه الرواة ٢: ٩٥-٩٠، والبلاية والنهاية ١١٢، ١١١، وبغية الوعاة ٢: ١٧، وتلخيص ابن مكتوم ٨٨، ٨٨، وحسن المحاضرة ١: ٢٢٨، وابن خلكان ١: ٢٣٥، وروضات الجنات ٣٣٨، وشذرات الذهب ٣: ١٨٦، ٣٣٦، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ١٥٩، والفيلاكة والمفلوكين ١١٦، وكشف الظنون ١١، ٤٢٣، ٢٠٦، ١٦١١، ١٧٩٤، ١٨٠، ومرآة الجنان ٣: ٩٨، ومسالك الأبصار جع م٢: ٩٥٩- ٤٦١، ومعجم الأدباء ١٢: ١٧- ١٩، والنجوم الزاهرة ٥: ١٠٥. قيال ابن خلكان: قوبابشاذ، بباءين موحدتين، بينهما ألف ثم شين معجمة وبعد الألف الثانية ذال معجمة؛ وهي كلمة عجيبة تتضمن الفرح والسرور».

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «المحسبة» وصوابه من كشف الظنون.

 <sup>(</sup>۲) هو على بن فـضال بن على بن غـالب المجاشعى، ذكـره السيـوطى فى بغيـة الوعاة ٢: ١٨٣،
 وقال: توفى سنة ٤٧٩.

#### ١٥٤- أبو محمد الدهان(٥)

وأما أبو محمد الدهان اللغويّ، فإنّه كان من أفاضل أهل اللغة، وأخذ عن على بن يحيى بـن عيسى الرّمانيّ، وأخذ عنه أبو زكرياء يحـيى بن علىّ الخطيب التّبريزيّ.

قرأت على الشيخ أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخفر الجَواليقيّ اللغويّ، عن الشيخ أبي زكرياء يحيى بن علىّ الخطيب التبريزيّ، عن أبي محمد اللَّغويّ الدهان، لزهير بن أبي سلمي:

وَلا تكثر على ذى الضِّغْن عَتْبًا ولا ذكر التحرر التحرر للذُّنوب وَلا تساله عما سَوْف يُبْدى ولا عن عَن به لك المغيب مَــتَى تك في صديق أو عدو تُخبِّرُكَ العـيونُ عن الـقلوب

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعسيين الورقة ٢٠، والأعلام ٣: ١٥٣، وإنباه الرواة ٢: ٤٧-٥٠، وإيضاح المكنون ١: ٤٧٥، ٢: ٢٧٨، وبغية الوعاة ٢: ٥٨٧، وتــاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٥٦٩)، وتلخميص ابن مكتموم ٧٧، وخمريدة القمصر ١: ٨٢، ٨٣، وابن خلكان ١: ٢٠٩، ٢١٠، وروضات الجنات ٣١٤، ٣١٥، وشذرات الذهب ٤: ٣٣٣، وطبيقات ابن قضاي شهبة الورقة ١٥٠، وطبقات المفسرين للداودي الورقة ٧٨؛ والفلاكَّه والمفلوكين ١٢٦، ١٢٧، وكشف الظنون 14, 511, 717, ATS, P33, YOV, YVA, . FP, 5011, 7171, 0571, ATS1. ١٥٦٣، ١٩٧٧، ومسرآة الجنان ٢: ٣٩٠، ومسالك الأبصار ج٤ م٢: ٢٥٥-٢٥٧، ومعجم الأدباء ٢١١ . ٢١٩، ومعجم المؤلفين ٤: ٢٢٩، والنجوم الزاهرة ٦: ٧٢، ونكت الهميان ١٥٨، . 109

### 100- أبو بكر الجرجائي(\*)

وأما أبو بكر عبد الـقاهر بن عبد الرحمن الجُرجانيّ الــنحويُّ، فإنَّه كان من أكابر النحويين، أخذ عن أبي الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث، وكان يحكى عنه كثيرا، لأنه لم يَلْقَ شيخًا مشهورا في علم العربية غيره، لأنه لم يخرج عن جرجان في طلب العلم، وإنما طرأ عليه (١) أبو الحسين فقرأ عليه، وأخذ عنه على بن أبى زيد الفصيحيّ.

وصنَّف تصانيف كشيرة جيَّدة، منها: كتــاب المغنى في شرح الإيضاح لأبي علىِّ الفارسيّ، وهو نحم من ثلاثين مجلدا، وكتماب المقتصد في شمرح الإيضاح أيضا، نحواً من ثلاثة مجلدات، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب العوامل، وكتاب الجُمل، وشرحها الموسوم بالتلخيص، إلى غير ذلك.

وذكر في قول جرير: تَعُدُّونَ عَـقْرَ النَّيـبِ أفضل مجـدِكُمْ بنى ضَـوطَرى لَوْلاَ الكَمِى المقنّعـا<sup>(٢)</sup>

أنَّ المراد به أبو الفرزدق غالب، لأنه عاقر سحيم بن وثيل، فعلبه، فكان جرير يقول: إنكم تفتخرون بعقر الإبل، فما بالكم لا تفتخرون بمعاقرة الأبطال وقتل الكماة!

ويحكي أن غالبا أتى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: له: من أنت؟ قال: غالب، فقال له على: صاحب الإبل الكثيرة؟ قال: نعم: فقال: ما فعلت إبلك؟ قال: دَغْدغتها النوائب، وفرّقتها الحقوق، فقال: ذلك خير سبيلها، مَنْ هذا الذي معك؟ قال: ابني وهو يقول الشعر، فإن أذن أمير المؤمنين أنشد، فقال: علمه القرآن فإنه خير له من الشعر (٣).

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأغلام ٤: ١٨٤، وإنباه الرواة ٢: ١٨٨–١٩٠، وإيضاح المكنون ١: ٥٠٦، وبغية الوعاة ٢: ١٠٦، وتلخيص ابن مكتوم ١١٢، ١١٣، وروضات الجنات ١٤٣، وشذرات الذهب ٣: ٣٤، وطبقـات ابن قاضي شهـبة الورقة ١٩٣، وطبـقات المفسـرين للداودي الورقة ١٤٠، وفوات الوفسيات ١: ٣٧٨، وكـشف الظنون ٨٣، ١٢٠، ٢١٢، ٢٠٢، ٤٥٤، ٤٥٤، ٧٥٩: ١١٦٩، ١١٧٩، ١٦٢١، ١٧٦٩، ومرآة الجنان ٣: ١٠١؛ وهدية العارفين ١: ٢٠٦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهم».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب بغية الوعاة أنه توفى سنة ٤٧١؛ أو ٤٧٤.

#### ١٥٦- الثعالبي(\*)

وأما أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعبالبيّ، فإنَّه كان أديبًا فاضلا فصيحا بليغا، صنّف كتبا كثيرة منها؛ كتاب يتيمة الدهر، وسحر البلاغة، وكتاب فرائد القلائد، وكتاب سرّ الأدب؛ إلى غير ذلك من الكتب، وأخذ عن أبى بكر الخوارزميّ.

وحكى أنه قال: المخلاف لليمن، كالسُّواد للعراق، والرُّسْتاق لخُراسان<sup>(١)</sup>.

华 华 华

# 10٧- أبو محمد الأسود الأعرابي(\*)

وأمّا أبو محمد الأسود الأعرابيّ، فإنّه كان أديبًا بارعا في معرفة أنساب العرب، ومعرفة أسماء شعرائهم (١)، وكان كثيرا ما يروى عن أبي الندى محمد بن أحمد. ولم يكن بالمشهور؛ وكان ابن الهباريّة (٢) الشاعر يعيب أبا محمد الأسود الأعرابيّ بذلك.

وصنّف أبو محمد الأعرابيّ تصانيف لا بأس بها، منها نزهة الأديب وفرحة الأريب، وقيّد الأوَابد، إلى غير ذلك.

ويحكى أنه كان يتعاطى تسويد لونه، فكان يُدّهن بالزيت، ويقعد في الشمس، يتشبّه بالأعراب؛ ليتحقق تلقيبه بالأعرابيّ.

帝 谷 奉

<sup>(\*)</sup> ترجـمـته فــى إنباه الــرواة برقم (٩٥١، وبغـية الوعــاة ١: ٤٩٨، ٤٩٩، ومــعــجم الأدباء ٧: ٢٦١-٢٦٠. واسمه فيه: «الحسن بن أحمد، أبو محمد الأعرابي المعروف بالأسود الغندجاني».

<sup>(</sup>۱) ظ: «شعابهم».

<sup>(</sup>٢) هو الشريف نظام الدين أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح العباسى المعروف بابن الهبارية. الشاعر الهجاء، له ديوان شعر؛ قال الصفدى: «غالبه سخف ومجون» توفى سنة ٥٠٩. وانظر ابن خلكان ٢: ١٥.

#### 10٨- (يو الحسن الوراق(\*)

وأما أبو الحسن محمد بن هبة الله بن الوراق النحوى؛ فإنَّه كان له فى القراءات وعلوم القرآن يد ممتدة، وباع طويل. وكان ثقة صدوقا، وهو سِبط أبى الحسن محمد بن عبد الله الورّاق النحوى (١).

قال أبو الحسين الكاتب: كان شيخنا أبو الحسن مقرقًا، استدعاه القائم بأمر الله ليعلم أولاده، وكان ضريرا، فلمًا بلغ إلى الموضع الذى فيه أمير المؤمنين، قال له الخادم: وصلت فقبل (٣) الأرض، فقال الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله، وجلس، فقال له القائم: وعليك السلام يا أبا الحسن، أدن منى، فما زال يُدنيه، حتى مس بركبته ركبة أمير المؤمنين القائم، فأوّل ما سأله عن العروض، فقال:

# \* ألاً ياصباً نَجْد متّى هِجْتَ مِنْ نَجْد<sup>(٤)</sup> \*

فشرع أبو الحسن يشرحه، وأنه من الطويل على ثمانية أجزاء: «فعولن، مفاعيلن»، وأنه أتى به على الأصل؛ ولم يدخله القبض، وهو حذف الياء من «مفاعيلن»، ثم سأله عن عوارض العروض، فأجاب ثم عن مسائل نحوية (١) فأجاب. فلما خرج الشيخ من عند القائم جاءه محمد الوكيل (٧)، فقال: مولاناً أمير المؤمنين، يقول: هذا هو البحر.

ونُونُنَى يوم أجمعة قبل الصلاة، ودفن يوم السبت لخمس بقين من شهر رمضان، سنة سبعين وأربعمائة، في خلافة المقتدر بالله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٧: ٣٥٤، وإنباه الرواة ٣: ٢٢٧، وبغية الوعاة ١: ٢٥٥، ٢٥٦، وتلخيص ابن مكتوم ٣٣٥.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو جعفر عبد الله بن القادر المعروف بالقائم بأمر الله، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٤٢٢،
 وفي أيامه انقرضت دولة بني بويه وظهرت دولة بني سلجوق وتوفى سنة ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، وفي الأصل: «قيل».

<sup>(</sup>٤) لابن الدمينة، ديوانه الحماسة ٣: ٢٥٦، وبقيته:

<sup>\*</sup> لَقَدْ رَادَني مَسْرَاكَ وَجُدًا عَلَى وَجُدِ \*

<sup>(</sup>٥) ساقط من ط. (٦) ط: افأجاب الم

<sup>(</sup>٧) قـال ابن الأثيـر في اللبـاب: «هذا يقـال لمن يتـوكل في الحكومـات بمجلس الحكم ولمن يتـولى كتخدانية بعض المشهورين».

### 109- (بو عبد الله الحلواني(\*)

وأما أبو عبد الله سليمان بن عبد الله بن الفَتَى الحلوانيّ، فإنه كان وافر العلم باللغة والعربية، وكان والد الحسن بن سليمان (١)، ثقة.

نشأ بالمدرسة النظامية (٢) ببغداد، ونزل بأصبهان وسكنها، وأكثر فيضلائها قرءوا عليه، وأخذوا عنه الأدب.

وذكره أبو زكرياء يحيى بن عبد الوهاب<sup>(٣)</sup> في تاريخ أصفهان، فقال: سليمان بن عبد الله بن الفتى البغداديّ. قدم أصبهان، واستوطن بها، وكان جميلَ الطريقة، فاضلا أديبا، حسن الأخلاق. ودخل بغداد سنة ثلاثين وأربعمائة، وتشاغل بالأدب على أبى القاسم الثَّمانينيّ وغيره من أدباء وقته.

وكان مليح الشعر، ومنه قوله:

تَذَلَّلْ لِـمنْ إِنْ تَذَلَّلَ تِهُ وَأَى ذَاكَ لِلفَـعضْلِ لاَ لِلْبَلَهُ وَجَانِبُ صَدَاءً مَنْ لَمْ يَزْل عَلَى الأصدقاء يَرَى الْفَحْلُ لَهُ

李 恭 恭

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٣: ١٦٨، والإكمال لابن ماكولا ١: ٢١٨، وإنباه الرواة ٢: ٢٦، وبغية الوعاة ١: ٥٩٥، وتلخيص ابن مكتوم ٧٥، ودمية القصر ٨٧، ٨، وروضات الجنات ٣٢٢، ٣٢٣، وشذرات الذهب ٣: ٣٩٩، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ١٥١، وطبقات المفسرين للسيوطي ١٣، وعيون التواريخ (وفيات ٤٩٤)، للداودي الورقة ٨٦، وطبقات المفسرين بن للسيوطي ١٣، وعيون التواريخ (وفيات ٤٩٤)، وكشف الظنون ١٦٣، ٢١٢، ٢٤٦، ٨١٢، ٨١٦، ١١٦٠، ومعجم الأدباء ١١: ٢٥١، ٢٥١، واسمه في بغية الوعاة وابن قاضى شهبة: «سلمان».

<sup>(</sup>۱) تفقه على أسى بكر بن ثابت الحجندى مدرس النظاميــة بأصبهان؛ وروى عنه المبـــارك بن أحمد، وقال: «لم تر عيناى مثله». طبقات الشافعية ٤: ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) هي المدرسة التي أنشأها نظام الملك الحسن بن على الطوسي ببغداد سنة ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «عبــد الوارث»، خطأ؛ وهو أبو زكريا يحيى بن عبــد الوهاب المعروف بابن مندة، أحد حفاظ الحديث، وصاحب تاريخ أصفهان. توفي سنة ٥١٢ ابن خلكان ٢: ٢٢٥.

## ١٦٠- يحيى طباطبا العلوى(\*)

وأمّا الشريف أبو المعمر يحيى بن طَبَاطَبا العَلَوِيّ، فإنه كان من أهل الأدب والسؤدُد، وإليه انتهت معرفة نسب الطالبين في وقته.

وأخذ عن على بن عيسى الرَبعي وعن أبى القاسم الشمانيني، وأخذ عنه شيخنا الشريف أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلَوِيّ الحسنى المعروف بابن الشَّجَريّ.

وكان ابن طباطبا عالما بالشعر، ورأيتُ له في صنعة الشعر مصنَّفا حسنا. وكان شاعرا مجيدا، فمن شعره في الحث على طلب العلم: حـــــــودٌ مـــريضُ القلب يُخْفِق أَنْسِنَهُ

وَيُضحى كئيب القَلْبِ عِندى حَــزينَهُ

أجَــمع من عند الرواة فنونَهُ (١) واحفظُ مِمّا استفيد عيونَهُ ويُحْـسِنُ بالجـهل الذميم ظُنُونَهُ فقيمة كلِّ الناس ما يحسنُونَهُ

يلوم على أن رُحْت فى العلم راغبا فسأعسرف أبكار الكلام وعسونة ويَزْعُم أن العلم لا يَجْلب الغنى فسالائمى دَعْنِى أغالى بقيمتى

وتوُفِّىَ في شهر رمضان، سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، في خلافة المقتدى(٢) يأمر الله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٩: ٢٠٧، وإيضاح المكنون ١٣: ٢٢٦، وبغية الوعاة ٢: ٣٤٢، وروضات الجنات ٢١٨، ولسان الميزان ٦: ٢٧٦، ومسجم الأدباء ٢٠: ٣٢-٣٤: ومسجم المؤلفين ٣: ٢٢٦) وهدية العارفين ٢: ١٩٥.

<sup>(</sup>١) ط: «أحصل من عند الرواة».

<sup>(</sup>٢) بويع المقتدى بالخلافة سنة ٤٦٨، وتوفى سنة ٤٨٧.

### ١٦١- أبو المعالى بن قدامة (\*)

وأما أبو المعالى أحمد بن على بن قُدامة، قاضى الأنبار، فإنَّه كان له معرفة بالفقه والشعر، وكان أديبا فاضلا، ورأيت له مؤلفا في علم القوافي، وتعليقا في النحو.

تُونِّقَىَ لست عشرة ليلة خلت من شوال، سنة ست وثمانين وأربعـمائة، في خلافة المقتدى بأمر الله تعالى.

※ ※ ※

<sup>(\*)</sup> ترجمته في بغية الوعاة ١٠ : ٣٤٤، ومعجم الأدباء ٣: ٥٥.

### ١٦٢- الخطيب التبريزي(\*)

وأما أبو زكرياء يحيى بن على بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني الخطيب التَّبريزي، فإنه كان أحد أثمة اللغة والنحو. أخذ عن أبى العلاء المعرى وأبى القاسم عُبيد الله بن على الرقى وأبى محمد الدهان اللغوى. ودرس الأدب بالمدرسة النظامية ببغداد.

وصنف تصانيف جمّة، فمنها (١) كتاب غريب (٢) القرآن، وكتاب مقاتل الفرسان، وكتاب الكافى فى علْمَى العروض والقوافى، وشرَح اللمع لابن جنّى، وشرَح الحماسة، وديوان المتنبّى والمفضّليات، والسبع الطوال، والمقصورة لابن دريد، وسقط الزّند للمعرّى؛ إلى غير ذلك من التصانيف.

وأخذ عنه جماعة ، كشيخنا أبى منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي وأبى الحسن سعد محمد بن سهل الأنصاري (٣) وأبى الفضل بن المورد) وغيرهم . وسمعنا أنه كان غير مرضى الطريقة . والله أعلم .

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٥٥، ٥٥، والأعلام ٩: ١٩٧، وإنباه الرواة برقم ٨١٨، والبداية والنهاية ١٤ : ١٧٧، وبغية الوعاة ٢: ٣٣٨، وتاريخ ابن الأثير ٨: ٢٥٨، وتاريخ أبي الفدا ٢: ٢٣٤، وتلخيص ابن مكتوم ٢٧١، ٢٧٧، وابن خلكان ٢: ٣٣٣-٢٣٥، ودائرة الفدا ٢: ٤٤٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٥١، ومن النما وابن خلكان ٢: ٣٣٠-٢٣٥، وطبقات المعارف الإسلامية ٤: ٧٥، ٥، ودمية الفصر ٦٨، وشدرات الذهب ٤: ٥، ٦، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٧١، والعبر ٤: ٥، والفلاكة والمفلوكين ٦٦، وكشف المظنون ٨٠، ١٧٢، ٢٥١، ٢٤٤، ١٧٤٠، ١٧٤٠، ١٢٧٠، ١٣٢٧، ١٣٢٠، ١٧٤٠، ١٧٤٠، ١٧٤٠، ١٧٤٠، ١٨٤٠، ١٨٤٠، ومعجم المطبوعات ٨٠١٨، ١٩٩١، ومرآة الجنان ٣: ١٧٢، والمنتظم ٩: ١٦١- ١٦٣، والنجوم الزاهرة ٥: ١٩٧، وهدية العارفين ٢: ١٥٥.

<sup>(</sup>١) ط: «منها».

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿إعراب،

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن سعد الخمير بن محمد بن سهل بن سمعد الانصارى الاندلسي، رحل من الاندلس إلى المشرق، وروى عنه أيضًا السمعاني، وتوفي سنة ٤٥١، اللباب ٢. ٦٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفضل مـحمد بن ناصـر بن محمد البـغدادى؛ الحافظ، المتـوفى سنة ٥٥، اللياب ١: ٥٨٣.

وحكى ابن السّمعانيّ (١) عن أبي الفضل بن نــاصر، أنَّه كان ثقــة في اللَّغة وفيما ينقله.

وحكى أبو زكرياء عن أبى الجوائز الحسن بن على الواسطى (٢)، عن أبى الحسن المخلّدي (٣) الأديب وغيره، أن المتنبى كان بواسط جالسًا؛ وعنده ابنه محسّد قائما، وجماعة يقرءون عليه، فورد إليه بعض الناس، فقال له، أريد أن يجيزلنا هذا البيت، وهو:

زارنا في الظلامِ يَطْلُبُ سِراً فَافْتَضَحْنَا يُنُورِهِ في الظلام

فرفع رأسه، وقال: يا محسَّد، [قد] حاه ك بالشَّمال فأته باليمين، فقال: فَالتَّمَالُ فَاته باليمين، فقال: فَالتَّمَالُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالَ

قال أبو الجوائز: معنى قول المتنبى لولده: قد جاءك بالشمال فأته باليمين، أن اليسرى لايتم بها عمل، وباليمنى تتم الأعمال، فأراد أن المعنى يحتمل زيادة فأوردها. وقد ألطف المتنبى في الإشارة، وأحسن ولده في الأخذ.

وحكى أيضا أبو زكرياء، عن أبى الجوائز الواسطى، عن أبى الحسن بن أذين البصير النحوى، قال: حضرت مع والدى مجلس كافور الإخشيدى (٤)، فدخل إليه رجل، فقال فى دعائه: أدام الله «أيّام»، سيّدنا بكسر ميم «أيام»، ففطِن لذلك

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن أبى المظفر السمعانى المروزى. إليه انتهت رياسة بيت السمعانى، وهو صاحب كتاب الأنساب وذيل تاريخ بغداد ومعجم الشيوخ. توفى سنة ٥٦٢. ابن خلكان ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن على الواسطى أبو الجوائز. قال الخطيب البغدادى: كـان أديبًا شاعرا، حسن الشعر فى المديح والأوصاف والغزل. ثم قال: سمعت أبا الجوائز يقول: ولدت فى سنة ٣٨٢، وغاب عنى خبره بعد سنة ٤٦٠. تاريخ بغداد ٧: ٣٩٣، ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) ضبطه ابن الأثير في اللباب: "بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام وفي آخرها دال مهملة"،
 منسوب إلى مخلد، وذكرها جماعة بهذه النسبة.

<sup>(</sup>٤) هو كافور بن عبد الله الإنجشيدى، أبو المسك. كان عبدًا حبشيا اشتراه الاخشيد ملك مصر فنسب إليه، وأعتقه، وما زالت همته تسمو به، حتى ملك مصر، وكان عجبا في العقل والشجاعة. توفى سنة ٣٥٧. ابن خلكان ١: ٤٣١.

جماعة من الحاضرين، أحدهما صاحب المجلس حتَّى حين شاع ذلك، فقام رجل من أوسط الناس، وأنشأ يقول:

لاَ غَرُو أَن لحن الداعي لسَيِّدنا فَيَلْك هيَبَتُه حَالَت جَلاَلتُهَا وَإِن يكُنْ جَهِفَضَ الأَيَامَ عَن غلط فقد تفاءلت من هذا لسيِّدنا بأن أيام ه خهض بلا نَصب بأن أيام ه خهض بلا نَصب

أو غَصَّ بالرِّيق أوبَهَ سِرِ بين الأديب وبين الفَتْح بالحَصَرِ في موضع النَّصِب، لا عن قلة النظرِ والفأل مأثُورٌ عن سَيِّد البَشرِ وأنَّ أوقاته صَفْوٌ بلا كَدرِ

وأخبرنا ابن ناصر إجازة عن أبى زكرياء لنفسه:

فَمنْ يَسأَمْ مِنَ الاسفَارِ يَومًا أَفَسمُنا بالعِسرِاقِ علَى رجِسالٍ

فإنّى قد سيئست من المقسام لنسام ينتسمُ ون إلى لئسام

وتُوفِّىَ في جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسمائة، في خلافة أبي العباس أحمد المستظهر (١) بأمر الله تعالى، ودُفن بمقبرة باب أبرز.

<sup>(</sup>١) بويع المستظهر بالخلافة سنة ٤٨٧، وتوفى سنة ٥١٢.

## ١٦٣- على بن أبي زيد الفصيحي (\*)

وأما على بن أبى زيد الفصيحى النحوى، فإنَّه كان نحويًا حاذقا، وتعلم النحو على كبر، وأخذ عن عبد القاهر الجرجاني، وأخذ عنه جماعة، كأبى نزار النحوى (١)، وأبى الفوارس الصيَّفي الشاعر الملقّب بَحْيصَ بَيْصَ (٢)، ودَرس الأدب بالمدرسة النظامية بعد الشيخ أبى زكرياء يحيى بن على الخطيب التبريزي.

وسُمِّيَ بالفصيحيّ لكثرة إعادته ودرسه «الفصيح».

ويحكى أنه دخل يوما على مريض، فقال: شفاه الله تعالى! وسبق على لسانه: «ما وأرخيت الستر» لاعتياده كثرة إعادته.

وكان مقيما بالمدرسة، فاتُهم بالتشُّيع، وتعرّض له بسبب ذلك، فقال: أأتّهم بالتشّيع! أنا متشيّع من الفرق إلى القدم.

وخرج من المدرسة على، فقيهها (٣)، ودرس بعد الأدب بها شيخُنا أبو منصور موهوب بن أحمد الخضر الجواليقي.

وكان المتعلمون يـقصدون الفصيحيَّ إلى داره التى انتقل إلـيها، حدَّثنى زبن الدين الأعرابيّ بن عمر السَّهرورديّ الـصوفى، قال: دارى بِكراء، وخبزى بشراء، وقد جئتم تتدحرجُون إلىّ! اذهبوا إلى ذلك الذي عُزِلْنا به.

ورأيت خَطَّهُ بالقراءة عليه، سنة تسع وخمسمائة.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٣٥، وإنباه الرواة ٢: ٣٠٦، ٣٠٧، وبغية الوعاة ٢: ١٩٧، ١٩٨، وتلخيص ابن مكتوم ١٥٢، وابن خلكان ١: ٣٤٤، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٢٩، ومعجم الأدباء ١٥: ٢٦، ٦٥.

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن صافى بن عبد الله بن نزار البغدادى المشهور بملك النحاة: كان أنحى أهل طبقته؛ وسمى ملك السنحاة، لانه كان به عـجب بنفسه وتيه بعلمه، توفى سنة ٥٦٨. إنباه الرواة ١: ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفى التميمى، وأحد فقهاء الشافعية؛ إلا أنه غلب عليه الأدب ونظم الشعر. توفى ببغداد سنة ٥٧٤. ابن خلكان ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ط: افقيههم".

#### 174- الذكي(\*)

وأما محمد بن أبى الفرج الكتانى الصَّقَلَىّ المالكيّ المعروف بالذّكيّ (١)، فإنه كان عالمًا باللغة والنحو وعلوم الأدب.

قال أبو نصر بن الفضل بن الحسين الطَّبرانيّ: كنت أقرأ على الذّكيّ المغربيّ كتاب الشِّهاب لأبي عبد الله القضاعيّ، فقال في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لعب بالنّردُ شير، فكأنما غَمَس يده في لحم الخنزير ودمه»، قال: أصله النّرد، وإنما قيل له: النردشير؛ لأن أول من لعب به أردشير، فنسب إليه.

قال: وقرأت عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: «تربت يداك) عَقيب قوله: «عليك بذاك الدِّين»، قال: معناه لا أصبت خيرا، وهوعلى الدعاء. قال: وقال أبو عُبيد: إنَّ النبي ﷺ لم يتعمّد الدعاء؛ ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب، يقولونها وهم لا يريدون وقوع الأمر. وقال ابن عرفه: تربت يداك، أي إن لم تفعل ما أمرتُك به. والله أعلم.

وقال ابن الأنباريّ: أى لله درك، إذا استعملت ما أمرتك به، واتعظت بعظتى. قال: وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه دعاء على الحقيقة، وقوله على أهو حديث خزيمة: "أنعم صباحًا، تربت يداكّ، يدلّ على أنه ليس بدعاء عليه، بل هو دعاء له، وترغيب في استعمال ما تقدم من الوصاية، ألا تراه قال: "أنعم صباحا"، وعقبه بقوله: "تربت يداك"، والعرب تقول: لا أمّ لك، تريد: لله درّك! ومنه قول الشاعر:

هُوَتْ أُمُّهُ مَا يَبْعَثُ الصُّبْحُ غَاديًا وَمَا يَرُدُّ اللَّيل حِينَ يَثُوبُ (٢)

وظاهره: أهلكه الله، وباطنه: لله دره، وهذا المعنى أراده الشاعر بقوله:

<sup>(\*)</sup> ترجمـته في إنبـاه الرواة ٣: ٣٥٦، وبغيـة الوعاة ١: ٢١٠، والمكتـبة الصقلـية ٧٦٢، والوافي بالوفيات ٤: ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة: الزَّكيُّ.

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن سعد الغنوى، أمالي القالي ٢: ١٥.

رَمَى اللهُ في عَــيْنَى بُشَيْنَةَ بِالقَـذَى وَفِي الغُـرِّ مِنْ أَنْيَابِها بَالْقَـوَادِحِ (١)

أراد لله درها، ما أحسن عينيها! وأراد بالغرّ من أنيابها سادات قومها.

قال الذكى المغربي في قوله عليه السلام: «لا عَقْدَ في الإسلام»؟ العقد: التّحالف؛ كان الرجل يحالف الرَّجُلَ في الجاهلية على أنه إن مات أحدهما ورثه الآخر دون ورثته، فجاء الإسلام بآية الميراث ونسخ ذلك.

وتوفيَ الذَّكي المغربيُّ بأصبهان، في حدود سنة عشر وخمسمائة.

张 恭 张

<sup>(</sup>١) البيت لجميل، ديوانه ٥٣، والقوادح: جمع قادح، وهو السواد الذي يظهر في الأسنان.

#### ١٦٥- الحريري(\*)

وأما أبو محمد القاسم بن على [بن محمد](١) الحريري، فإنه كان أديبا فاضلا، بارعا فصيحا بليغا.

صنّف كتبا حسنة، عذبة العبارة، رائقة، منها: كتاب المقامات الشهيرة (٢) في أيدى الناس، وكتـاب درّة الغوّاص فيـما يلحن فيـه الخواص، وكتـاب الرسائل، وملحة الأعراب وشرحها، إلى غير ذلك [من الكتب] (٣).

وأخذ عن أبى القاسم الفضل بن محمد القصباني - وكان القصباني نحويًا فاضلا - قال الحريري: ذكر شيخنا أبو القاسم القصباني أنّك إذا قلت: ما أسود زيدا! وما أسمر عمرًا! وما أصفر هذا الطائر! وما أبيض هذه الحمامة! وما أحمر هذه الفرس! فسدت كلّ مسألة منها من وجه، وصحّت من وجه، فيفسد جميعها إذا أردت بها التعجّب من الألوان، وتصح جميعها إذا أردت بها التعجّب من سواد زيد، وسَمَر عمرو - وهو الحديث بالليل خاصة - ومن صفير الطائر، وكثرة بيض الحمامة، ومن حمَر الفرس؛ وهو أن ينتن فوه.

<sup>(\*)</sup> ترجسته في إشارة التعيين الورقة ٤٠، ٤١، والأعلام ٦: ١٢. وإنباه الرواة ٣: ٣٢-٢٧، وأنساب السمعاني ٦٥، والبداية ٢: ١٩٥، وبغية الوعاة ٢: ٢٥٧-٢٥٩، وتاريخ ابن الأثير ٨: ٥٠٠، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٥١١)، وتاريخ أبي الفيدا ٢: ٢٣٥، ٢٣٦، وتلخيص ابن مكتوم ١٩٤، وخزانة الأدب ٣: ١١٧، وابن خلكان ١: ٤١٩-٤٢١، وروضات الجنات ١٧٥، ٨٥٨، وشذرات الذهب ٤: ٥٠-٥٥، وطبقات الشافيعية ٤: ٥٥-٢٩٧، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٤٥، والعبر ٤: ٨١، وعيون التواريخ (وفيات ٥١١)، والفلاكة والمفلوكين قاضي شهبة الورقة ٢٤٥، والعبر ٤: ٨١، وعيون التواريخ (وفيات ١١٥)، واللباب ١: ٨١، ١١، ١١٨، وكشف الظنون ٥٠، ١٤١، ومطالع البدور ١: ٩، ومسعاهد التنصيص ٣: ٢٩٥-٧٢، ومعجم الأدباء ٦: ٢١٦-٣٩٢، ومعجم البلدان ٨: ٢١، ومعجم المؤلفين ٨: ٨٠، ومفتاح السعادة ١: ٧٩. والنجوم الزاهرة ٥: ٣٣٥، وهدية العارفين ١: ٨٢٨.

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: «المشهورة».

<sup>(</sup>٣) ط: «كتاب المقامات».

وأخذ عن الحريريّ المقامات شريف الدين على بن طراد الزينبي الوزير<sup>(۱)</sup>، وقد الدين على بن صدقة الوزير<sup>(۲)</sup>، وابن المائدائيّ <sup>(۳)</sup> قاضي واسط، وابن المتوكل، وابن النّقور<sup>(٤)</sup>، وجماعة كثيرة من أهل الأدب وغيرهم.

وروى لى ابن المتوكل عنه:

وَلَّا تَعَامَى الدَّهْرُ وهو أَبُو الْوْرَى عَن الرُّشْد فِي أَنْحَاتِه وَمَ قَاصِدهُ (٥) نَعَامَيْتُ حَتَّى قيلَ إِنِّى أُخو عَمى وَلاَ غَرْوَ أَنْ يُحْذُو الْفَتَى حَذْوَ وَالدِهُ

ويحكى أنه لما قدم بغداد حضره شيخنا أبو منصور مموهوب بن أحمد الجواليقي، وهو يقرأ عليه كتاب المقامات: فلمّا بلغ في المقامة الحادية والعشرين إلى قوله:

وليُحْسَرَنَّ أَذَلَّ مِنْ فَقْعِ الْفَلا وَيُحَاسَبَنَّ عَلَى الَّيْقَيِصِةِ والشَّغَا(٦)

قـال له الشيخ أبو منصـور: مـا الشغـا؟ فقـال: الزيادة، فـقال له الشـيخ أبو منصور: إنما الشغا اختلاف منابت الأسنان، ولا معنى له هاهنا.

وكان الحريرى دميم الخِلْقة، فيحكى أن رجلا قصده ليقرأ عليه، فاستدل على مسجده الذى يقرأ فيه، فلما أراد الدخول، رأى شخصا دميم الخلق فاحتقره، وقال: لعلّه ليس هو هذا، فرجع. ثم قال فى نفسه: لعله يكون هذا، ثم استبعد أن يكون هو، والشيخ يلحظه، فلما تكرّر ذلك منه، تفرّس الشيخ منه ذلك، فلما كان فى المرة الأخيرة قال له: ادخل (٧)، فأنا من تطلب، أكثر من قرد محنّك.

<sup>(</sup>۱) هو شرف الدين على بن طراد بن محمد بن على بن أبى تمام الزينبى، وزير المسترشد ثم المقتفى، ونقيب الطالبين في عهد المستظهر بالله. الفخرى ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) هو مؤتم ن الدولة أبو القاسم على بن صدقة، وزير المقمتفى، ذكره ابن الطقطقى في الفخرى ص٢٧١.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمــد بن بختبــار بن على بن محمــد المائدائي. قال الســيوطي: قرأ على الحــريري صاحب
 المقامات، وتفقه بواسط على مذهب الشافعي، وتوفى سنة ٥٥٢. بغية الوعاة ٢: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز.

<sup>(</sup>٥) المقامات ص ٦٧.

<sup>(</sup>٦) المقامات ص٢٠٥. (٧) ط: «ارحل».

ويحكى أنه كان مولعا بالعبث بلحيته بحيث يتشوه بذلك، فنهاه الأمير وتوعده على ذلك، وكان كثير المجالسة له، فبقى كالمقيد لا يتجاسر أن يعبث بها؛ فتكلم في بعض الأيام عند الأمير بكلام استحسنه منه، فقال له الأمير: سلني ما شئت حتى أعطيك، فقال له: أقطعنى لحبتى، فقال له: قد فعلت.

ويحكى أنه كتب إليه الورير على بن صدقة خادمه، فكتب إليه يستعفى من ذلك، فكتب إليه، إن عدت تستعفى [من ذلك](١) كتبت إليك: الخادم.

قال ابن السمعاني: سألت أبا القاسم بن أبى محمد الحريري عن وفاة أبيه، فقال: توفّى سنة ست عشرة وخمسمائة بينى حرام، من البصرة، وسألته عن مولده، فقال: لا أدرى! غير أنه [قال لي]: (١) كان له وقت أن توفّى سبعون سنة.

<sup>(</sup>۱) من ط

#### ١٦٦- ابن الدباس(\*)

وأما أبو الكرم المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب النحوى البغدادى [أخو أبى عبد الله الحسين بن محمد لأمه] (١) المعروف بابن الدباس، فإنه كان بارعًا فى النحو، أخذ عن أبى القاسم عبد الواحد بن برهان الأسدى، وأخذ عنه أبو محمد ابن عبد الله بن على بن أحمد المقرئ المعروف بابن بنت الشيخ أبى منصور الخياط.

وألّف كتبا، منها كتباب المعلم في النحو، وشرح خطبة أدب الكتاب، وجواب مسائل، إلى غير ذلك.

وحدثنى خالى أبو الفتح بن الخطيب الأنبارى قال: سألتُ أبا الكرم ابن الدبَّاس عن قوله ﷺ: «سلمان منّا أهلَ البيت» على ماذا اتنصب «أهلَ البيت»؟ فقال: انتصب على الاختصاص، وتقديره: أعنى أهل البيت.

قال ابن السمعانى: قرأت بخط والدى، قال: سمعت أبا الكرم بن الفاخر النحوى، يقول: صَمت يَصُمت، وصَمَت يصمت لغة رديئة. قال: وقال الكوفيون والبصريون: ما من فعل جاء ماضيه على فَعل إلا وسمعنا في مستقبله يفعل بالكسر ويفعل بالضم، قال: وسمعنا نحن ذلك باليمن والحجاز من الأعراب.

وحكى أبو الفضل محمد بن عطاف الموصليّ أنه ســأل أبا الكرم عن مولده فقال: ولدت في شُوّال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

وقال ابن السمعانيِّ: قرأت بخط والدى قال: سألتُ المبارك بن الفاخر عن مولده فقال: سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

وحكى أبو الفضل محمد بن عطّاف أنه توفّى أبو الكرم بن الفاخر النَّحوى للله النصف من ذي القعدة، سنة خمسمائة، ودفن بباب حرب.

وأخبرنى أبو محمد ابن بنت الشيخ أبى منصور المقرئ النحوى، أنه قرأ عليه شرح كتاب سيبويه للسيرافي في مدة آخرها مستهل رجب، سنة أربع وخمسمائة؛ والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعملام ٦: ١٥١، وإنبياه الرواة ٣: ٢٥١، ٢٥٧، وبغية الوعماة ٢٧٢-٢٧٤، وتلخيص ابن مكتوم ٢٤١، وشذرات الذهب ٢: ٤١٢، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٢٤٩، والعمر ٣: ٢٥٦، ومرآة الجنان ٣: ١٦٢، ومعجم الأدباء ١٧: ٥٤-٥٦، والمنتظم (وفيمات ٥٠)، والنجوم الزاهرة ٥: ١٩٥.

<sup>(</sup>١) من ياقوت؛ وانظر ترجمته في إنباه الرواة ١: ٣٢٨.

#### ١٦٧- ابو محمد النعماني 🐃

وأمّا أبوم حمد طلحة بن محمد النّعماني، فإنّه كان عالمًا بالأدب. كثير المحفوظ، مليح الشعر، جيد القريحة، سريع البديهة.

قال أبو عمرو عثمان بن محمد النقاليّ بخوارزم: كنت أنا والشيخ أبو محمد طلحة بن محمد النّعمانيّ نمشى ذات يوم في السوق، فاستقبلتنا عَجَلة (١) عليها حمار ميّت، يحمله الدبّاغون إلى الصحراء، ليسلخوا جلده، فعجبت من ذلك، فقلت مرتجلا:

\* يَا حَامِلاً صَارَ مَحْمُولا عَلَى عَجَلَهُ (٢) \*

فقال أبو محمد مجيبا:

\* أَتَاك مَوْتُك مُنْتَابًا عَلَى عَجَلَهُ (٣) \*

فحكيت له هذه الحكاية، فتفكر في نفسه سويعة، ثم أنشأ يقول:

والموتُ لا تتــخطَّى الحيَّ رَمْـيــتُـهُ ولو تــــــاطأ عَنْـه الحيّ أزْعَـجُ لَهْ

泰 恭 恭

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ٢: ٩٣، ٩٤، وبغية الوعاة ٢: ٢٠، وتلخيص ابن مكتوم ٨٦، وخريدة القصر ١: ٥٢-٥٩، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ١٦٠، ومعجم الأدباء ٢١: ٢٦، ٢٧. وفيه أن وفاته كانت سنة ٥٢٠.

<sup>(</sup>١) العجلة: آلة يجرها الثور أو الحمار.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة: «صرت محمولا».

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة: «وافاك».

## ۱٦٨- ابن السيبي(\*)

وأما أبو البركات أحمد بن عبد الوهاب بن السَّيبيّ، فإنه كمان مؤدب الخُلفاء (١)، وكانت له معرفة بالأدب والشعر، وأخذ عنه شيء يسير.

وتوفَّى َيوم الشلاثاء، لست عشرة ليلة خلت من المحرم، سنة أربع عشرة وخمسمائة، في خلافة المسترشد بالله(٢)، وصُلِّى عليه بجامع القصر، ودفن بباب حرب.

<sup>(\*)</sup> ترجمته فسى معجم الأدباء ٣: ٢٢٧، والمنتظم (وفيات ٥١٤)، والسيسبى، بكسر السين، منسوب إلى سيب، قبال ابن الأثير في اللباب: ﴿وظنى أنها قرية بنواحي قصر ابن هبيرة، نسب إليها حماعة؟

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزى: «كان أبو البركات يعلم أولاد المستظهر، وكان له أنس بالمسترشد».

<sup>(</sup>٢) بويع المسترشد بالخلافة سنة ٥١٢، وتوفى سنة ٥٢٩.

### ١٦٩- أبو الاز هر المحولي(\*)

وأما أبو الأزهر الضحاك بن سلمان بن سالم المحوَّلِيّ، فإنه كان لــه معرفة وافرة بالنَّحو واللغة، وله قريحة جيَّدة في الشعر، فمنه قوله:

مسا أنعم الله على عَسَبْدهِ بنعس وكلّ منْ عُسوفي في جسمه فا والمال شيء حسسن جسيسًد على مسا أحسس الدنيسا ولكنّها مع -وأسعسد العسالَم بالمال مَنْ أدّاه ا

بنعصة أوْفَى من العافية فإنّه في عيشة راضية على الفّستى لكنه عساريه مع حسنها غندًارةٌ فانيه أدّاه للآخسرة الباقيسه

<sup>(\*)</sup> ترجمته في بغية الوعاة ٢: ١٢، ومعجم الأدباه ١٢: ١٤. والمحولي: منسوب إلى المحول، قرية على فرسخين من بغداد. وفي بغية الوعاة: «مات سنة سبع وأربعين وخمسمائة».

#### ١٧٠- (بو إسحاق الغزى(\*)

وأما أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الغَزِّيّ، فكان أحد الفضلاء وعمّن يضرب به المثل في صنعة الشعر. ومحاسنُ شعره كثيرة، فمنها قوله:

وَمِنْ يُصْرِبُ بَهُ المَّلُ فِي طَلَّعُهُ السَّعْرِ. وَمَا إِنْ يَكُرِهُوا نَظُمَ القَـريضُ فَـعــَـذْرهمْ هُمْ مُـحُــرِمُــونَ عَنِ المِناقِبِ والعــلا

باد كَ حَالُسَيْة الرِّدَاءِ المعْلمِ والشَّعر طيبٌ لا يَحل لمحْرِم

#### ومنها قوله أيضا:

قَ اللهِ اللهِ عَلَى الشَّعْرِ قلتُ ضرورةً لَمْ يَبْقِ في الدُّنيا كريمٌ يرُتجى ومن العجائب أنَّه لا يُشترى

بابُ الدواعي والبواعث مُعْلَقُ منه النَّوالُ ولا مليحٌ يُعْسَسْقُ ويخانُ فيه مع الكسادِ ويُسْرَقُ

#### ومنها:

يُلغَى الكرَى فيما يحاول صيدهُ إلى غير ذلك.

إلا الخيال فمن حبائله الكرك

وكان أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الطبرى الأديب يقول غير مرة في المذاكرة إذا استحسن شيئا من شعر نفسه: هذا يشبه شعر الغَزِّيّ.

قال ابن السّمعانى: وخرج أبو إسحاق الغَزِّى من مرُو إلى بَلْخ، فأدركتُه المنيَّةُ فى الطريق، وحُمل إلى بَلْخ، ودُفن بها. وكان يقول: أرجو أن يغفر الله عز وجل لى ويرحسمنى، لأنى شيخ مسنَّ جاوزت التسعين، ولأنى من بله الإمام الشافعي محمد بن إدريس - يعنى من غَزَة.

وتوفى سنة أربع وعشرين وخمسمائة، في خلافة المسنرشد بالله تعالى.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام 1: ٤٤، والبداية والنهاية: ١١: ٢٠١، وتاريخ ابن الوردى ٢: ٢٦، وابن خلكان 1: ١٤، وشذرات الذهب ٤: ٥٧، ٥٨، ومرآة الجنان ٢: ٣٢٠، ومعجم المؤلفين ١: ٥٧، ٥٧.

#### ١٧١- أبو الفضائل بن الخاصبة(\*)

وأما أبو الفضائل بن أبى بكر، ابن الخاضبة، فإنه كان من أولاد المحدّثين وكان له معرفة باللَّغة والحديث، وكان حسن الكلام على الأحاديث، حسن الخطّ. ويحكى أنه لم يكن له طريقة جميلة.

وولد يوم الاثنين لثلاث ليال خلون من رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة، وتُوفِّى ليلة الأحد، سلخ شهر رمضان، سنة ست وعشرين وخمسمائة، في خلافة المسترشد بالله تعالى.

张 恭 恭

<sup>(\*)</sup> لم أعثر له على ترجمة.

#### ١٧٢- أبو طاهر الأصبهاني(\*)

وأما أبو طاهر إسماعيل بن محمد الوَثّابيّ الأصفهانيّ، فإنه كان له معرفة تامّة بالأدب، ولم يكن بأصفهان في صنعة الشعر(١) والترسّل أفضل منه(٢).

قال ابن السّمعانيّ: سمعتُ الناس يقولُون: إنه كان يُخلّ بالصّلوات الفرض (٣)، والله تعالى أعلم بصحة ذلك.

وتُوفِين سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة، في خلافة المقتفى (٤) لأمر الله تعالى.

张 荣 张

أشاعسوا فقالوا وقفة ووداع في الماء وداع الماء الماء الماء الكتاب الماء الماء

وزمت مطایا للرحسیل سسراع کفانی من البین المشت سسماع وعند النوی سسر الکتوم مسذاع

<sup>(\*)</sup> ترجمته في معجم الأدباء ٧: ٣٦---٥٤.

<sup>(</sup>١) أورد منه ياقوت:

<sup>(</sup>٢) بعدها في ياقوت: «أضر في آخر عمره وافتقر، وظهر الخلل في أحواله حتى كاد أن يختلط».

<sup>(</sup>٣) ياقوت: ﴿المفروضةُ ٩.

<sup>(</sup>٤) بويع المقتفى بالخلافة سنة ٥٣٠، وتوفى سنة ٥٥٥.

# ١٧٣- أبو الفضل الميداني(\*)

وأما أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري، فإنّه كان أديبًا فاضلا، أخذ عن أبي الحسن على بن أحمد الواحدي.

وصنّف تصانيف حسنة، منها: كتاب السامى فى الأسامى، وكتاب نزهة الطرف فى علم الصرف، وكتاب الهادى للشادى.

ويحكى أنه لمَّا قدم عليه الزَّمخشرى الخوارزميّ، نظر في كتابه الهادى للشادى، فأنكر عليه تسمية الكتاب بهذا الاسم، وقال له: كيف سميت هذا الكتاب مع نفاسته وغموض معانيه ودقتها بهذا الاسم! فإن الشادى مَنْ أخذ طَرَفًا من العلم، وهذا الكتاب لا يليق إلا بمن كان منتهيًا لا مبتدئا.

ويحكى أنه لما فارقه إلى خوارزم عمد إلى بعض كتب الميداني، فزاد على اسم الميداني نونًا قبل الميم، فصار «النميداني»، أى الذى لا يعرف. فلما فارقه، نظر الميداني في الكتاب فشق عليه ذلك، وتتبع بعض كتب الزمخشري، فغير الميم من الزمخشري بالنون، فصار «الزنخشري»، ومعناه بالفارسية: بائع زوجته (۱)، فلما وقف الزمخشري على ذلك، كتب إلى الميداني واعتذر إليه من ذلك، فكتب إلى الميداني واعتذر إليه من ذلك، فكتب إليه: إذا رجعت رجعنا، وقبلنا عذرك. وهذه فكاهة لا تليق بالمشايخ.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ١: ٢٠٨، وإنباه الرواة ١: ١٢١-١٢٤، والأنساب الورقة ٥٤٨، والبداية والنهاية ١٢: ١٩٤، ويغية الوعاة ١: ٣٥٦، ٣٥٧، وتذكرة الحفاظ ٤: ٣٦، وتلخيص ابن مكتوم ١٩، وابن خلكان ١: ٤٦، وروضات الجنات ٨، وسلم الوصول ١١٧، وشدرات الخنات ٨، وسلم الوصول ١١٧، وشدرات الذهب ٤: ٨، وطبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٩٩، والفلاكة والمفلوكين ٩٩، وكشف الظنون ١١٨، ٩٠، وعبر ١٨٥، ١٨٥، ١٤٤، ١٥٢٠، ١٩٤٣، ٢٠٢٠، واللباب ٣: ٢٠، ومبرآة الجنان ٣: ٢٠٢، ومعجم الأدباء ٥: ٤٤٤-٥، ومعجم المطبوعات ١٨٢٤، ومعجم المؤلفين ١٢٠٢، ومفتاح السعادة ١: ١٠٠، ١٠٨٠.

<sup>(</sup>١) كذا في إنباه الرواة وبغيـة الوعاة، وفي معجم الأدباء: «مشترى زوجتـه»، وفي الأصول: «تقبيح أى أخرى في لحيته».

#### ۱۷۱- الزمخشري(\*)

وأما أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، فإنّه كان نحويًّا فاضلا، وأخذ عن أبى مضر، ورثاه ببيتين وهما:

وقائلة مساهذه الدُّرَرُ الستى تُساقطها عَيْنَاكَ سِمْطْيْنِ سِمطَيْنِ مَسَاقط مَن عينى فقلت لها الدَّرُ الذي كان قد ملا أبو مضر أذنى تساقط من عينى وصنَّف كتبا حسنة؛ منها كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل، وكتاب الفائق في غريب الحديث، وكتاب ربيع الأبرار، وكتاب أسماء الأودية والجبال، وكتاب المفرد والمؤلف في النحو، وكتاب المفصّل في النحو. وكان يزعم أنه ليس في كتاب سيبويه مسألة إلا وقد تضمنها هذا الكتاب.

ويحكى أن بعض أهل الأدب، أنكر عليه هذا القول، وذكر له مسألة من كتاب سيبويه، وقال: هذه ليست فيه، فقال: إنّها إن لم تكن فيه نصًّا فهى فيه ضمنًا؛ وبيّن له ذلك.

وقدم إلى بغداد للحج، فجاءه شيخنا الشريف ابن الشجرى مهنئا له بقدُومه، فلمّا جالسه أنشده الشريف فقال:

كَانَتْ مُسَاءَكَةُ الركبَانِ تخُبْرُنِي حَتَّى الْتَقْينا فلاً والله مَا سمعت وأنشده أيضا:

وأستكثر الأخبار قبل لقبائه

عَنْ أحمد بن دُواد أطيبَ الخبرِ (١) أَذْنِي بأحسن عَما قدر أي بصري

فلمَّـا التقــينَا صَغَّــر الحبِّــرَ الخُبُّــر(٢)

وأثنى عليه، ولم ينطق الزمخشرى حتى فرغ الشريف من كلامه، فلما فرغ، شكر الشّريف وعظّمه وتصاغرله، وقال: إنَّ زيد الخيل دخل على رسول الله ﷺ، فحين بُصر بالنبي ﷺ: رفع صوته بالشهادة، فقال له الرسول ﷺ: "يا زيد الخيل، كلّ رجل وصف لى وجدته دُون الصّفة، إلا أنت، فإنّك فوق ما وصفت». وكذلك الشريف، ودعا له، وأثنى عليه. قال: فعجب الحاضرون من كلامهما؛ لأنّ الخبر كان أليق بالشريف، والشعر أليق بالزمخشرى".

ومدحه ابن دهاس السليماني (٣) فقيه مكة، فقال:

جَمِيعُ قرى الدَّنيا سِوَى القرية التى تبوَّاها دارًا فــداء رَمَــخــشَــرَا وأَحْـرِ بأنْ تُزْهَى رَمَخ الشرى وأَحْـرِ بأنْ تُزْهَى رَمَخ الشرى

وحكى أبو عمر عامر بن الحسن السمسار، قال: ولد خالى فى خوارزم يزمَخْشَر، يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب، سنة سبع وستين وأربعمائة، وتوفى بقصبة خُوارَزْم، ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

张 张 张

<sup>(</sup>١) نسبهما ابن خلكان ١: ١١٣، في ترجمة جعفر بن فلاح إلى ابن هانئ.

<sup>(</sup>٢) للمتنبي، ديوانه ٢: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن عيسى بن حمزة بن دهاس بن أبى الطيب الشريف المسليمانى المكى؛ قال ياقوت: من أهل مكة وشرفائها، وكان ذا فضل غزير، وله تصانيف مفيدة وقريحة فى النظم والنثر مجيدة، قرأ على الزمخشرى يمكة. وذكر أنه مات بها فى سنة نيف وخمسمائة. معجم الأدباء ١٤: ٨٥.

#### ١٧٥- (بو المظفر البروجردي(\*)

وأما أبو المظفّر شَبِيب بن الحسين بن عبيد الله بن الحسين بن سَبَاب البرُوجرديّ القاضي، فإنَّه كان أديبًا شاعرًا، حَسَن الجملة والتفصيل، وكان يحفظ أشعارا كثيرة.

ويحكى أنه مات له ولد، وكان يحبُّه حبًّا شديدا، فصبر ولم يَجزع، وقال: أعطيْتَ بغير استحقاق، وأخذت وأنت غير ظالم، فلك الحمد في الحالين.

وسئل عن مولده، فقال: وُلِدت لخمس بقين من رجب، سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.

وتوفَّىَ في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وخمسمائة.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في طبقات الشافعية ٤: ٢٢٥.

#### ۱۷٦- ابو سعد الهروي<sup>(\*)</sup>

وأما أبو سعد آدم بن أحمد بن أسد الهَرَوِى، فإنه كان أديبًا فاضلا، عالمًا باللغة، وورد بغداد حاجًا سنة عشرين وخمسمائة، وقُرِئ عليه بها الحديث والأدب.

وجرى بينَه وبين شيخنا أبى منصور موهوب بن أحمد الجَواليقى ببغداد نوعُ منافرة فى شيء اختلفا فيه، فقال الأسدى للجَواليقى: أنت لا تحسن أن تنسب نفسك، فإن الجواليقى نسبة إلى الجمع، والنسب إلى الجمع [بلفظه](١) لا تصح.

وهذا الذى يكره نوع مغالطة؛ فإنّ لـفظ الجمع إذا سُمِّى به جـاز أن ينسب إليه بلفظه، كمداثنيّ ومعَافريّ وأنماريّ، وما أشبه ذلك، فكذلك هاهنا.

وتُوفِّىَ أبو سعد الهروى لخسمس بقين من شوال، سنة ست وثلاثين وخمسمائة، في خلافة أبي عبد الله محمد المقتفى (٢) لأمر الله تعالى.

华 华 华

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إنباه الرواة ١: ٢٣٦، وبغية الوعاة ١: ٤٠٤، وتلخيص ابن مكتــوم ٤٣، ومعجم الأدباء ١:١٠١-٧-١.

<sup>(</sup>١) من ط.

### ١٧٧- أبو منصور الجواليقي(\*)

وأمّا أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجَواليقيّ اللغويّ، فإنّه كان من كبار أهل العلم (١)، وكان ثقة صدوقه، وأخذ عن الشيخ أبي زكرياء يحيى الخطيب التّبريزيّ، وكان يصلى إمامًا بالإمام المقتفى لأمر الله. وصنف له كتابا لطيفا في علم العروض.

وألف كتبا حسنة، منها: شرح أدب الكتاب (٢)، ومنها المعرّب، ولم يعمل في جنسه أكبر منه، والتكملة فيما تلحن فيه العامة، إلى غير ذلك.

وقرأت عليه، وكان منتفعًا به لديانته، وحسن سيرته، وكان يختار في بعض مسائل النحو مذاهب غريبة، وكان يذهب إلى أنّ الاسم بعد "لولا" يرتفع بها؛ على ما يذهب إليه الكوفيون، وقد بينت وجهة غاية البيان، في كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف"، وكان يذهب إلى أن الألف واللام في "نعم الرجل"، للعهد، على خلاف ما ذهب إليه الجماعة من أنها للجنس لا للعهد.

وحضرت علقته يوما وهو يُقرأ عليه كتاب الجمهرة لابن دريد، وقد حكى عن بعض النحويين، أنه قال: أصل «ليس» «لا أيس»، فقلت: هذا الكلام كأنه من كلام الصوفية، فكأن الشيخ أنكر على ذلك، ولم يقل في تلك الحال شيئا، فلما كان بعد ذلك بأيام، وقد حضرنا على العادة، قال: أين ذلك الذي أنكر أن يكون أصل «ليس» «لا أيس»؟ أليس «لا» تكون بمعنى «ليس»؟ فقلت للشيخ: ولم إذا كان «لا» بمعنى «ليس» تكون أصل «ليس» «لا إيس»! فلم يذكر شيئًا.

<sup>(\*)</sup> ترجسمته في إشارة التعيين الورقة ٥، والأعلام الورقة ١٢٩، وإنباه الرواة ٣: ٣٣٥-٣٣٧، والبداية والنهاية ١١: ٢٢، وبغية الوعاة ٢: ٣٠٨، وتاريخ ابن الأثير ٩: ١١، وتاريخ أبي الفدا ٣: ١٧، وتذكرة الحفاظ ٤: ٠٠٠، وتلخيص ابن مكتوم ٢٥٧-٢٥٩، وابن خلكان ٢: ٢٤١–١٤٥، وذيل طبقات الحنابلة ١: ٢٤٤، وشفرات الذهب ٤: ١٢٧، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٦، وكشف الظنون ٤٨، ٧٤١، ٧٧١، ١٥٧١، و١٧٨، و١٢٨، واللباب ١: ٤٤٢، ومرآة الجنان ٣: ٢٧١، والمستفاد الورقة ٧١، ومعجم الأدباء ١٩: ٥٠٠-٢٠٧، ومعجم المطبوعات ٢٧١، ومعجم المؤلفين ١٣: ٥٠، والمنتظم (وفيات ٥٠٠)، والنجوم الزاهرة: ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) ط: «اللغة».

<sup>(</sup>٢) ط: «الكتاب».

وكان الشيخ رحمه الله تعالى فى اللغة أمثل منه فى النحو أبو منصور، عن الشيخ أبى زكريا يحيى بن على التّبريزى عن أبى الجوائز الحسين بن على الكاتب الواسطى، وقال: رأيتُ فى سنة أربع عشرة وأربعمائة، وأنا جالس فى مسجد قُباء من نواحى المدينة امرأة عربية حسنة الشّارة، رائقة الإشارة، ساحبة أذيالها(١)، رامية القلوب بسهام جمالها، فصلّت هناك ركعتين، أحسنتهما، ثم رفعت يديها، ودعت بدعاء جمعت فيه بين الفصاحة والخشوع، وسمحت عيناها يدمع غير مستدعى ولا ممنوع، وانثنت تقول وهى متمثلة:

يًا مُنْزِل الْقَطْر بَعَد ما قَنَطُوا ويا ولى النّعسماء والمننِ يكون ما شئت أن يكون، وما تشسساء ألا يكون لم يكُنِ

وسألتنى عن البئر التى حفرها النبى على المؤرد، وكان أمير المؤمنين يتناول (٢) ترابها منه بيده، فأريتها إياها، وذكرت لها شيئا من فَضْلها، ثم قلت لها: لمن هذا الشعر الذى أنشدته (٣) منذ الساعة ؟ فقال بصوت شج، ولسان منكسر: أنشدناه حضرى لاحق، لَبدوى سابق، وصلت له منّا علائق، ثم رحلته الخطوب، وقد رقّت عليه القلوب، وإن الزمان ليشح بما يشح، ويسلس ثم يشرس، فلولا أن المعدوم لا يحسن لقلت: ما أسعد من لم يخلق! فتركت مفاوضَتها، وقد صبَت المعدوم لا يحسن لقلت: ما أسعد من لم يخلق! فتركت مفاوضَتها، وقد صبَت المعدوم لا يخفى على من كان في صحبتى، ومضت والنوازع تتبعها، وهواجس على ما لا يخفى على من كان في صحبتى، ومضت والنوازع تتبعها، وهواجس النفس تشيّعها.

وتوفّى يوم الأحد منتصف المحرم، سنة تسع وثلاثين وخمـسمائة في خلافة المقتفى لأمر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ط: قمن أذيالها».

<sup>(</sup>٢) ط: (تناول).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنشدتيه».

#### ١٧٨- ابو البركات الشريف(\*)

وأمّا أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حمزة بن يحيى بن الحسين (١) بن زيد بن الإمام الشهيد، ابن علي زين العابدين بن السبط أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام، فإنه كان من أهل الكوفة، وكان نحويًّا لغويًّا، فقيها محدًّ شرح اللمع شرحا شافيا، وأخذ عن أبى القاسم زيد بن على (٢) الفارسي، وأخذ عنه أبو محمد عبد الله بن على بن أحمد المقرئ النحوي، ابن بنت الشيخ أبى منصور الخياط، ومدحه بأبيات لنفسه ببغداد، قال:

يا كوفة البلد المسدى إلى يداً تراك تجسم عنا الأيام فى زمن بذلك الصدر، صدر الناس كلّهم حتى أروِّح قلبًا بات مرتقبًا أخيا بكوفان علمًا كان مندرسًا فى الورَى شكل بماثله فسما لَهُ فى الْورَى شكل بماثله بَرُّ عطوف ردوف مساجد ورع فاسمع مديح امرى قد ظل محترجًا

والجالبُ الخَير إذْ عَزّت مطالبُه (٣) يا منزلَ العلم لابست ملاعبُه والباسقُ العزّ لاغابت كواكبُه طوالعَ الْفَحَر أو تبدو غراربه وقام بالحق فيها وهو خاطبه وما له في التّقي عدل يناسبُه باله النغر لا مالت جوانبه غيث على الأرض قد عمت سحائبه بلحمه المدحُ أصلا لا يُجانبُه

وكان أبو محمد ممن قرأ عليه، لأنه كان علامة في النحو، وقرأ عليه جماعة كثيرة، واستضاء بعلمه خلق كثير.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٥: ١٩٥، وأعيان الشيعة ٤٢: ٢١٦-٢١٩، وإنباه الرواة ٢: ٣٢٥-٣٢٧، والأنساب الورقة ٣٠٠، والبداية والنهاية ١٦: ٢١٩، وبغية الوعاة ٢: ٢١٥، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٣٥٩)، وتاريخ ابن عساكر ٣: ٤٨٤، ٤٨٤، وتلخيص ابن مكتوم ١٥٩، وشذرات الذهب ٤: ١٤٢، ١٢٣، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقة ٢٣٢، وكشف الظنون وشذرات الذهب ١٠٤، ولسان الميزان ٤: ٢٨٠، ومعجم الأدباء ١٥: ٢٥٧-٢٦٢، ومعجم المؤلفين ٧: ٢٧١، والمنتظم (وفيات ٣٥٩)، والنجوم الزاهرة ٥: ٢٧٢.

ويحكى أنه مرّ به أعرابيّان وهو يغرس فسيلا، فقال أحدهما للآخر: يطمع هذا الشيخ مع كبره أن يأكل من جَني هذا الفسيل! فقال له الشريف: يا بنيّ، كم من كبش في الرَّعْي وخَرُوف في التَّتُور! ففهم أحدهُما دون الآخر، فقال الذي لم يفهم لصاحبه: أيش قال؟ فقال: هو يقول: كم من ناب تسقى في جلْد حُوار(۱)، فعلم الأعرابيّ ما قال، وأعجبه ذلك، فيقال: إنه عاش حتى أكل من ثمرة ذلك الفسيل. وكان معمرًا.

قال ابن السمعاني : ولد الشريف عمر سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بالكوفة، وتُوفِّى في شعبان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة، وذلك في خلافة المقتفى، ودفن يوم السبت في المسيلة، المعروفة بالعلويين، وصلى عليه كل مَنْ بالكوفة، وقُدِّر مَنْ صلى عليه بثلاثين ألفا.

华 华 华

<sup>(</sup>١) الناب: الناقة المسنة. والحوار: ولد الناقة.

#### 179- (بو محمد المزيدي<sup>(\*)</sup>

وأما أبو محمد عبد الله بن نصر بن عبد العزيز بن نصر بن عبد الله بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن سويد مالك بن عمرو بن سفيان المزيدي، فإنه كان أديبًا فاضلا، روّح في البلاد، وسار في الآفاق، واقتبس العلم من الأئمة الأكابر، وقرأ الأدب على الأديب الأبيوردي (١)، وبرع فيه. ولد(٢) في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

وتوفّى في المحرم يوم عاشوراء، سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، في خلافة المقتفى.

李泰泰

<sup>(\*)</sup> لم أعثر له على ترجمة.

 <sup>(</sup>۱) هو محمـد بن أحمد بن محـمد المظفر، الابيورى، الشـاعر الكبير، وصـاحب الديوان المعروف باسمه. توفى سنة ٥٠٧، وانظر ترجمته ومراجعها فى إنباء الرواة ٣: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط.

#### ١٨٠- أبو محمد المقرئ(\*)

وأما أبو محمد عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله المقرئ النحوى، ابن بنت الشيخ أبى منصور الخياط المقرئ فإنه كان مشهورًا بعلم القرآن والقراءات، وكان له معرفة وافرة بعلم العربية.

وأخذ عن أبسى الكرم بن الدبّاس النحوى، وسمعت عليه كتاب سيبويه وشرحه لأبى سعيد السِّرافي، كلاهما عن أبى الكرم بن الدباس، وكان قد تفرّد برواية شرح كتاب سيبويه، وبأسانيد عالية لم تكن لغيره.

وكان شيخًا متودِّدا متواضعا، حسن التُّلاوة والقراءة في المحراب. خصوصًا في ليالي شهر رمضان، وكان الناس يجتمعون إليه لاستماع قراءته في كل ليلة من ليالي الشهر لحسنها وجودتها.

وكانت له تصانيف كثيرة في علم القراءات، وتخرّج عليه خلق كثير، وكان يقول: لو قلت أنه ليس مقرئ بالعراق إلا وقد قرأ على أو على جددًى، أو قرأ على مَنْ قرأ علينا، لكنت أظنني صادقا.

وكان له مقنطفات من الشغر، فمنها قوله:

أيها الزاثرون بعد وفاتى جَدَثا ضمَّنى ولحداً عميقا سترون الذي رأيت من المو تعيانًا وتسلكون طريقًا

وكان مولده ليلة الثلاثاء بقين من شعبان، سنة أربع وستين وأربعمائة.

وتوفى فى شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، فى خلافة المقتفى، ودفن من الغد بباب حرب عند جَدّه، على دكّة الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه.

#### 张帝帝

<sup>(\*)</sup> ترجمته في الأعلام ٣: ٢٤١، وإنباه الرواة ٢: ١٢٢، ١٢٣، والأنساب الورقة ٢١٤، والبداية والنهاية ٢١: ٢٢، وخريدة القصر ١: ٨٨، ٨٨، وتلخيص ابن مكتوم ٩٤، وشذرات الذهب ٤: ١٢٨، ١٢٩، وطبقات القراء ١: ٤٣٤، ٤٣٥، وكشف الظنون ٥، ٢٠٦، ٢٣٨، ٣٣٨، ١٣٤٤ وكشف الظنون ٢، ٢٠٨، والمنتظم (وفيات ١٣٤٤، ١٤٩٩، ١٨٥٢، ومرآة الجنان ٤: ٢٧٥: ومعجم المؤلفين ٦: ٨٦، والمنتظم (وفيات ١٤٥).

### ۱۸۱- ابن الشجري(\*)

وأما شيخنا الشريف أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلوى الحسنى المعروف بابن الشجرى، فإنه كان فريد عصره، ووحيد دهره فى علم النحو، وكان تام المعرفة باللغة، أخذ عن أبى المعمر يحيى بن طباطبا العلوى.

وصنف في النحو تـصانيف، وأملى كتــاب «الأمالي»، وهو كتــاب نفيس، كثير الفائدة، يشتمل على فنون من علوم(١) الأدب.

وكان فصيحا حلو الكلام، حسن البيان والإفهام، وكان نقيب الطالبين بالكرخ نيابة عن الطاهر، وكان وقورًا في مجلسه، ذا سمت حسن، لا يكاد يتكلم في مجلس بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس، أو أدب درس، ولقد اختصم إليه يوما رجلان من العلويين، فجعل أحدهما يشكو ويقول عن الآخر: إنه قال في كذا وكذا، فقال له الشريف: يا بنيّ، احتمل؛ فإن الاحتمال قبر المعايب. وهذه كلمة حسنة نافعة، فإن كثيرا من الناس تكون لهم عيوب فيغضون عن عيوب الناس، ويسكتون عنها، فتذهب عيوب لهم كانت فيهم، وكثير من الناس يتعرضون لعيوب الناس، فتصير لهم عيوب لم تكن فيهم.

وسأله يوما ولد النقيب الطاهر، عن «الآل» فقال: الآل: الذي يرفع الشخوص أول النهار وآخره، والأصل فيه الشخص، يقال: هذا آلٌ قد بدا، أي شخص، والآل أهل البيت، وذكر فيه وجوها. فقال له ولَدُ النقيب: هل جاء في اللغة في الآل غير هذا؟ فقال: لا، فقلت: ما تقول في قول زهير:

<sup>(\*)</sup> ترجمته في إشارة التعيين الورقة ٥٧، والأعلام ٩: ٣٦، وإنباه الرواة ٣: ٣٥٦، ٣٥٧، والبداية والنهاية ١٢: ٢٢٣، وبغية الوعاة ٣٢٤، وتلخيص ابن مكتوم ٤٠٠، ٤٠٨، وابن خلكان ٢: ١٨٦–١٨٦، وروضات الجنات ٢٣١، وشفرات الذهب ٤: ١٣٢–١٣٥، وطبقات ابن قاضي شهبة الورقية ٣٦٧، وفوات الوفيات ٢: ٣٨٧–٣٩، وكشف الظنون ١٦٢، ١٧٤، ١٦١، ١٧٤، ١٦٢ م ٢٩٢، ٣٩٠، ٣١٠، ١٥٣، ومسالك الأبصار جـ٤ م: ٣٠٣، ٣١٠، ١٥١، ومعجم الأدباء ١٩: ٢٨٢–٢٨٤، ومعجم المؤلفين ١٤: ١٤١، ١٤٢، والنجوم المؤلفين ٥: ٢٨١، وهدية العارفين ٣: ٥٠٥.

<sup>(</sup>١) ط: (علم).

# \* فَلَمْ يَبْقَ إِلاّ آلُ خيم مُنْضَّدِ<sup>(١)</sup> \*

أليس المراد به عيدان الخيم؟ فقال: أليس قد قلت: إن الآل في الأصل هو الشخص، في قولهم: هذا آلٌ قد بدا، أي شخصٌ قد ظهر، فقوله: «آل خيم، يرجع إلى هذا، وجعل يصفني لولد النقيب، ويقول: فيه وفيه...

ولقد حكى يوما قول أبى العباس المبرد في بناء: «حذام وقطام» إنه اجتمع فيه ثلاث على: التعريف والتأنيث والعدل؛ فبعلتين يجب منع الصرف وبالمثالثة يجب البناء، إذ ليس بعد منع الصرف إلا البناء، فقلت له: هذا التعليل ينتقض بقولهم: أذربيجان، فإن فيه أكثر من ثلاث علل، ومع هذا فليس بمبنى، بل هو معرب غير منصرف، فقال الشريف: هكذا قيل، وهكذا قيل عليه.

وكان الشريف بن الشجرى أنحى مَنْ رأينا من علماء العربية، وآخر من شاهدنا من حُذًّاقهم وأكابرهم.

وتوفَّىَ سنة اثنتين واربعين وخمسمائة، في خلافة المقتفى.

وعنه أخذت علم العربية، وأخبرنى أنه أخذه عن ابن طباطبا، وأخذه ابن طباطبا، عن على بن عيسى الربّعي، وأخذه الربّعي عن أبى على الفارسي، وأخذه أبو على الفارسي عن أبى بكر بن السراج، وأخذه ابن السراج، عن أبى العباس المبرد، وأخذه المبرد عن أبى عشمان المازنى وأبى عسمر الجرمي، وأخذاه عن أبى الحسن الأخفش، وأخذه الأخفش عن سيبويه وغيره، وأخذه سيبويه عن الحليل بن أحمد، وأخذه الخليل عن عيسى بن عمر، وأخذه عيسى بن عمر عن ابن أبى إسحاق، وأخذه ابن أبى إسحاق عن ميمون الأقرن، وأخذه ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل، وأخذه عنبسة الفيل عن أبى الأسود الدولي، وأخذه أبو الأسود عن أمير المؤمنين على عليه السلام، على ما قدمناه في أول الكتاب.

وهذا آخره والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۱۹ وصدره:

<sup>\*</sup> أَرَبَّتْ بِهَا الأَرْوَاحُ كُلُّ عَشِيَّةٍ \*

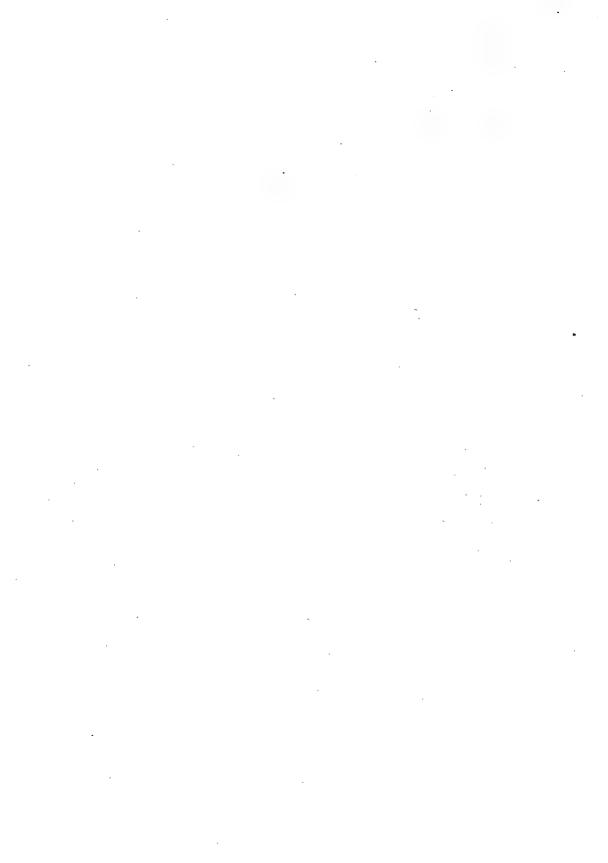

# فهرس والمترجمين

| الصفحة      |                        |
|-------------|------------------------|
| 31, 71, 91  | ١- أبو الأسود الدؤلى   |
| Y1          |                        |
| 77          | ٣- نصر الليثي          |
| 78          | ٤- أبو داود الأعرج     |
| 70          |                        |
| <b>YV</b>   |                        |
| Y9          |                        |
| ٣٢          | ٨- أبو عمرو بن العلاء٨ |
| ٣٧          | ٩- أبو معاوية النحوى   |
| ٣٩          | ۱۰ – هارون بن موسی     |
| ٤٠          | ١١- الشرقي بن القطامي  |
| <b>٤</b> 1- | ١٢- حماد الراوية       |
| ٤٥          |                        |
| ٤٨          | ١٤- أبو الخطاب الأخفش  |
| ٤٩          |                        |
| ٥٢          | ١٦- يونس بن حبيب       |
| 00          | •                      |
| ٥٦          | ۱۸ - أبو جعفر الرؤاسى  |
| o V         | ١٩ - المفضل الضبي      |
| 09          | ٢٠- خلف الأحمر         |
|             | ۲۱- سيبويه             |
|             | ٢٢- أبو الحسن الكسائي  |
| ٧٣          |                        |
|             | ۲۶– أبو نواس           |
| VV          | ٢٥- أبو محمد اليزيدي   |

| بسفحته |                              |
|--------|------------------------------|
| ۸١     | ٢٦- النضر بن شميل            |
| ٨٤     | ۲۷– هشام الکلبی              |
| ۸٥     | ۲۸ - قطرب                    |
| ٨٦     | ۲۹– أبو عمرو الشيباني        |
| ۸۹     | ٣٠ على بن المبارك            |
| ٩.     | ٣١- أبو زكريا الفراء         |
| 90     | ٣٢- أبو عبيدة معمر بن المثنى |
| 1 - 7  | ٣٣- أبو سعيد الأصمعي         |
| ۱۱۳    | ٣٤- أبو زيد الأنصاري         |
| 114    | ۳۵– مؤرج بن عمرو السدوسي     |
| ۱۲.    | ٣٦- أبو الحسن الأخفش         |
| 177    | ٣٧- القاسم بن سلام           |
| 177    | ٣٨- أبو عمر الجرمي           |
| 14.    | ٣٩- سلمة بن عاصم             |
| 181.   | ٠٤- أبو الهيثم الرازى        |
| 127    | ۱۶- أبو عبد الله اليزيدي     |
| 122    | ٤٢- سعدان الضرير             |
| 174    | ٤٣ - ابن الأعرابي            |
| ۱۳۸    | ٤٤– ابين سعدان الضرير        |
| 129    | ٥٤ – أيو تمام                |
| 181    | ٤٦ - محمد بن سلام            |
| 124    | ٤٧- على بن المغيرة الأثرم    |
| 180    | ٤٨ - أبو مسحل                |
| 187    | ٤٩- ميمون بن جعد             |
| 1 2 V  | ٥٠ هشام الضرير               |
| 181    | ٥١ - أنه اسحاق المذيدي       |

| صفحا |                              |
|------|------------------------------|
| ١٥٠  | ٥٢- أبو عبد الرحمن العدوى    |
| 101  | ٥٣- إسحاق الموصلي            |
| ١٥٤  | ٥٤- أبو محمد التوزي          |
| 100  | 06- أبو محمد التوزى          |
| 107  | ٥٦- أبو صالح يحيى بن واقد    |
| 107  | ٥٧- أبو الحسن اللحياني       |
| 109  | ٥٨- ابن السكيت               |
| 171  | ٥٩- أبو الحسن الطوسى         |
| 177  | ٦٠- أبو عثمان المازني        |
| ١٦٧  | ٦١- أبو عمران النحوى         |
| ۱٦٨  | ٦٢- أبو حاتم السجستاني       |
| ١٧٠  | ٦٣- الجاحظ                   |
| ۱۷۳  | ٦٤- أبو عمرو الهروى          |
| 100  | ٦٥- أبو داود المروزى         |
| ۱۷٦  | ٦٦- الرياشي                  |
| 1 4  | ٦٧- المفضل بن سلمة           |
| ١٨٠, | ٦٨- أبو عثمان الأشنانداني    |
| ١٨١  | ٦٩- أبو هفان المهزمي         |
| ١٨٢  | ٧٠- أبو إسحاق الزيادي        |
| ۱۸۳  | ٧١- أبو جعفر الكوفى          |
| ۱۸٤  | ٧٢- ابن ناصح النحوي          |
| 110  | ٧٣- ابن قتيبة                |
| ۱۸۷  | ٧٤- أبو سعيد السكريّ         |
| ١٨٨  | ٧٥- ابن مهران                |
| 119  | ٧٦- إبراهم الحربي            |
| 141  | ٧٧- أبو عبد الله محمد بن على |

| _قحـه        | •                                         |
|--------------|-------------------------------------------|
| 197          | ٧٨- على بن عبد العزيز٧٨                   |
| 195          | ٧٩- المبرد                                |
| 7 · ٢        | ۸۰ أبو العباس ثعلب                        |
| 7 . 7        | ۸۱- عبد الله بن المعتز٨١                  |
| ۸۰۲          | ۸۲- ابن کیسان                             |
| 4.4          | ۸۳- بن المنجم                             |
| ۲۱.          | ۸۶- محمد بن فرح                           |
| 111          | ۸۵- يموت بن المزرع                        |
| 717          | ۸۵- يموت بن العروي الطبري                 |
| 717          | ۸۷- أبو حنيفة الدينوري                    |
| 317          | ۸۸ - أن من الحامق                         |
| 710          | ۸۸- أبو موسى الحامض                       |
| 717          | ۹-۱۱ - ۱-                                 |
| <b>۲</b> ۱ ۸ | ٩- الزَّجاج٩- الرَّجاج٩- ابن الخياط       |
| 719          | ٩٢- أبو الحسن الأخفش (على بن سلجان)       |
| ۲۲.          | ٣- ابو العسل الا عبس رضى بل عدد ٥٠        |
| 177          | ٩٣- ابن السراج<br>٩٤- ابن شقير            |
| 177          | ٩٥- أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول     |
| 770          | ۹۱ - ۱۹و جعفر الحلت بن المدادي بن المهاري |
| <b>77</b>    | ٩٧ – ابن درید ۹۷ – عطویه                  |
| ۲۳.          | ۹۸ - ابن الخراز                           |
| 221          | ۹۹ - أبو بكر الأنباري                     |
| ۲۳۸          | ۱۰۰- أبو بكر العطار                       |
| 739          | ١٠١- أبو بكر الصولى                       |
| 7            | ۱۰۲ - ابو محمد الدينوري                   |
| 737          | ٣٠١- أبو عجمه الناهد                      |
|              |                                           |

| 737          | ١٠٤ أبو على الصفار                |
|--------------|-----------------------------------|
| Y.EV         | ۱۰۵ - ابن درستویه                 |
| P37          | ١٠٦- أبو القاسم الأزدى            |
| Y0.          | ۱۰۷ ابن حاتم النحوى               |
| 101          | ١٠٨- أبو بكر العطار               |
| 707          | ١٠٩- أبو جعفر النحاس              |
| 408          | ١١٠- أبو جعفر أحمد بزرويه مستسنست |
| 700          | ١١١- المتنبى                      |
| ۲٦.          | ١١٢ - أبو الطيب الوشاء            |
| 177          | ١١٣- أبو بكر الزجاج               |
| 777          | ١١٤- أبو العباس بن الجهم          |
| 777          | ١١٥- أبو نصر الأزدى               |
| 377          | ١١٦- أبو الفتح جخجخ               |
| (10)         | ١١٧- أبو القاسم الزجاجي           |
| 111          | ١١٨- أبو سعيد السيرافي            |
| ٨٢٢          | ١١٩ - أبو بكر بن الجعد            |
| 779          | ١٢- أبو الحسن القرميسيني          |
| <b>TV</b> ·• | ١٢١- ابن خالويه                   |
| 7.7.7        | ١٢٢ - أبو عبد الله العماني        |
| 777          | ١٢٣ - أبو بكر السجستاني           |
| 377          | ١٢٤ - أبو على الفارسي             |
| 777          | ١٢٥ - أبو الحسن الرماني           |
| 777          | ١٢٦ - أبو الحسين الرازى           |
| ۲۸۰          | ۱۲۷ - الأزهري                     |
| 111          | ۱۲۸ - الصاحب بن عباد              |
| <b>7</b>     | ١٢٩ - أبه عبد الله النمى          |

| ميعمه        |                              |
|--------------|------------------------------|
| 3A7          | ١٣٠ أيو القرج المعافى        |
| FAY          | ١٣١ - أبو إسحاق تيزون        |
| YAV          | ۱۳۲ - أبو عثمان ابن جني      |
| PAT          | ١٣٣ - أبو أحمد الأزدى        |
| 19.          | ١٣٤ - أيو طالب العيدى        |
| 197          | ١٣٥ - أبو الحسن الوراق       |
| 797          | ١٣٦ - أبو أحمد البصرى        |
| 797          | ١٣٧ - أبو الحسن السمسماني    |
| 387          | ۱۳۸ - يحيى الأرزني           |
| 790          | ۱۳۹ على بن عيسى الربعى       |
| <b>797</b>   | - ۱۶ - اين عبد الوارث النحوى |
| RPA          | ۱٤۱ - ابن حماد الجوهرى       |
| ۳            | ٠٠٠ - ابو محمد القيسى        |
| r.1.         | ١٤٣- أيو الحسن الحاجب        |
| ٣. ٢         | ١٤٤ - أبو القاسم الثمانيتي   |
| 4.4          | 120- أيو الهلال الكاتب       |
| T - E        | ١٤٦ - أبو القاسم القصياتي    |
| T.0          | ١٤٧ - أبو العلاء المعرى      |
| T - V        | 1٤٨ - أين شيطي               |
| <b>T</b> · A | ١٤٩ - عيد الوحد العكيرى      |
| T. 9         | ١٥٠ أيو القاسم الرقى         |
| m1.          | ١٥١- أبو الحسين الكاتب       |
| 711          | ١٥٢- أيو متصور الخواقي       |
| 717          | ١٥٣ - اين يايشاذ             |
| 414          | ١٥٤ - أبو محمد النهان        |
| T12          | J- JI 5 J- 100               |

| صعحه |                                |
|------|--------------------------------|
| 710  | ١٥٦- أبو منصور الثعالبي        |
| 717  | ١٥٧ - أبو محمد الأسود الأعرابي |
| ٣١٧  | ١٥٨- أبو الحسن الوراق          |
| ۳۱۸  | ١٥٩- أبو عبد الله الحلواني     |
| 719  | ١٦٠- ابن طباطبا                |
| ۳۲ - | ١٦١- أبو المعالى بن قدامة      |
| ١٢٢  | ١٦٢ - الخطيب التبريزي          |
| 277  | ١٦٣ - على بن أبي زيد الفصيحي   |
| 770  | ١٦٤ - الذكى                    |
| ٣٢٧  | ١٦٥ - الحريري                  |
| ۳۳.  | ١٦٦ - ابن الدباس               |
| ١٣٣  | ١٦٧ - أبو محمد النعماني        |
| ٣٣٢  | ١٦٨ - ابن السيبي               |
| mm'h | ١٦٩ أبو الأزهر المحولي         |
| 3.77 | ۱۷۰ أبو إسحاق الغزى            |
| 440. | ١٧١ - أبو الفضل بن الخاضبة     |
| 777  | ١٧٢- أبو طاهر الأصبهاني        |
| 447  | ١٧٣ - أبو المفضل الميداني      |
| ۲۳۸  | ۱۷۶– الزمخشري                  |
| ٣٤.  | ١٧٥– أبو المظفر البروجردي      |
| 137  | ۱۷۲- أبو سعد الهروى            |
| 434  | ١٧٧– أبو منصور الجواليقى       |
| 788  | ۱۷۸ - أبو البركات الشريف       |
| 737  | ١٧٩ - أبو محمد المزيدى         |
| 757  | ۱۸۰ - أبو محمد المقرئ          |
| 257  | ١٨١ - اد: الشجري               |

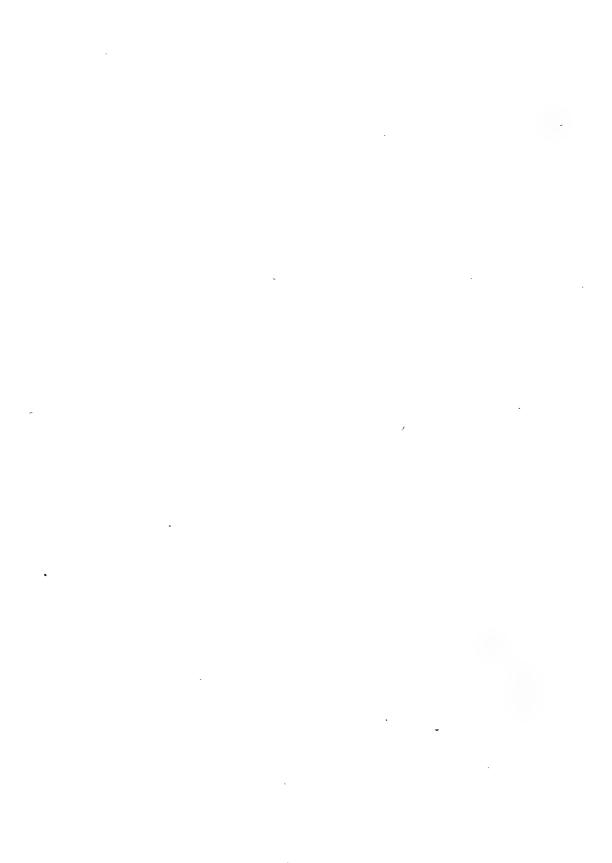

# ولفهارس ولعامة

١ - فهرس الآيات القرآنية

٢- فهرس الأحاديث النبوية

٣- فهرس الكلمات اللغوية

٤ - فهرس الأمثال

٥- فهرس الشعر

٦- فهرس الرجز

٧- فهرس الأعلام

٨- فهرس القبائل والأمم

٩ - فهرس الأماكن والبقاع

۱۰ – فهرس الكتب



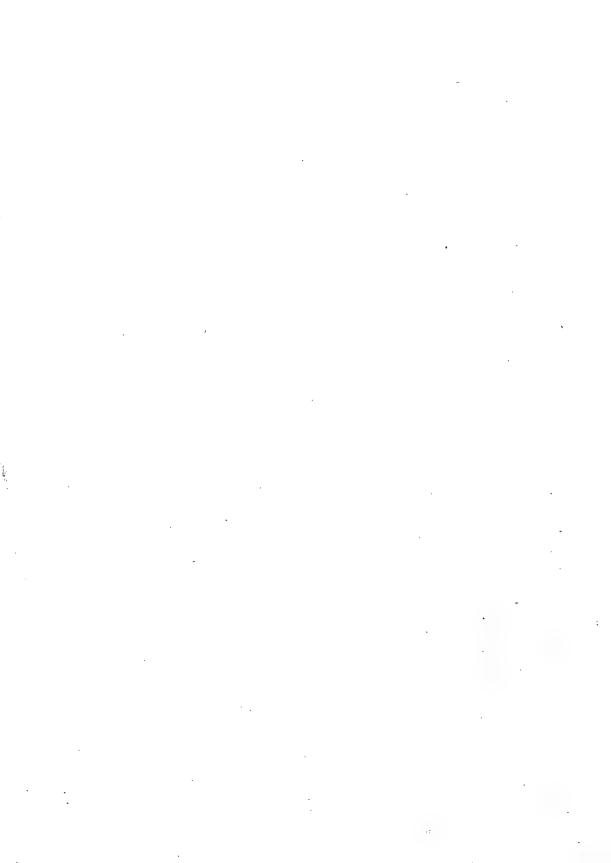

### ١- فهرس الآيات القرآنية

| رقم الآية الآية                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٥- يُؤدِّه إِلَيْكَ                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٢ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ممَّا تُحبُّونَ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤- سورة النساء                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧٦ – فإنْ كانتا اثْنَتين فَلَهُما الثُّلُّثانِ مِمَّا ترك         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه وريوه و ه يهوه پرو                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧- سورة الأعراف                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦٨ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧١ - أَلَسْتُ برَبَكُمْ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨– سورة التوبة                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢- أَنَّ الله برىءُ من المشركين وَرَسوله                           | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - قل إن كانَ آباؤكُمْ وأبناؤكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وعشيرتكمْ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١١- سورة هود                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠١ - وكذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمةٌ | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۲- سورة يوسف                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١١- فأكلَهُ الذُّنبُ                                               | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | ٩٧- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَمَّا تُحبُّونَ النساء ٤- سورة النساء ١٧٦- إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ٥- سورة الماثلة ١١/- إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُك ٧- سورة الأعراف ١١/- لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠- لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠- أَنَّ الله برىءٌ مِن المشركين وَرَسُوله ١٠- قل إِن كَانَ آبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وعشيرتكمْ ١١- وكذَلِكَ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِى ظَالِمةً ١١- سورة يوسف |

| صفحة        | •                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸          | ٣٦– أراني أحْملُ فَوْقَ رأسي خُبْزًا                                          |
| <b>377</b>  | ۳۲– أرانِی أَحْمِلُ فَوْقَ رأسِی خُبْزًا                                      |
|             | ١٣ - سورة الرعد                                                               |
| 170         | ١٧- فأمَّا الزَّبَدُ فيذْهَبُ جفاءً                                           |
|             | ١٤ - سورة إبراهيم                                                             |
| 777         | ٥٢ - هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ                                                  |
|             | ١٥ - سورة الحجر                                                               |
| <b>70 7</b> | ٩٤- فاصْدَعْ بما تؤمَرُ وأعرض عن المَشْركين                                   |
| Y 0 A       | 98- فاصْدَعْ بِمَا تؤمَّرُ وأعرض عن المَشْركين                                |
|             | ۱۸ - سورة الكهف                                                               |
| 111.        | ٦- فَلَعَلَّكَ بِالْحِعِ نَفْسَكَ عَلَى آثارِهِمْ                             |
|             | ١٩- سورة مريم                                                                 |
| 170         | ٢٨- وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا                                            |
|             | ٢٩- سورة العنكبوت                                                             |
| 377         | ١٩ - أَو لَمْ يَرَوْا كُيْفَ يُبْدِئَ اللهَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ         |
|             | ٠٠٠ سورة الروم                                                                |
| ۲۰۰,        | ٣٦- وإنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَة بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ                       |
|             | ۳۶- سورة سبا                                                                  |
| 179         | <ul> <li>٧- ومزقتم كُلَّ مُمزَقِ</li> <li>٥٢ وأنّى لَهُمُ التناوشُ</li> </ul> |
| 3 0         | ٥٢- وَأَنِّي لَهُمْ التناوشُ                                                  |
|             | ٣٦- سورة يس                                                                   |
| ٣٣          | ١٤ - فَعَزَرْنَا بِثَالِثِ                                                    |

| فحة   | <u>م</u>                                      |
|-------|-----------------------------------------------|
| 7 · 7 | ٤٠ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ         |
|       | ٣٧- سورة الصافات                              |
| ٧٠    |                                               |
| ۸۶    | ١-٤- والصَّافات صَفًّا                        |
|       | ٥٣ سورة النجم                                 |
| 707   | . ٥- عادًا الأولى                             |
|       | ٦٩- سورة الحاقة                               |
| ۱۷    | ٣٧- لاَ يِأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونِ        |
|       | ٧٤- سورة المدثر                               |
| ۲۸.   | ٥٦- هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وأَهلْ الْمَغْفِرَة |
|       | عُ٩- سورة الشرح                               |
| 101   | ١- أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ              |
|       | ۹ ۱۰۹ سورة الكافرين                           |
| ٧.    | ١- قُلُ يا أيها الكافِرُونَ                   |

## ٢- فهرس الأحاديث النبوية

| صفحه    |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ۲٧.     | إذا أكلتم فرازموا                                         |
| ٨٢      | إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز |
| 270     | انعم صباحا تربت يداكا                                     |
| 7.77    | بعثت إلى الأسود والأحمر                                   |
| 111     | جاءكم أهل اليمن وهم أبخع نفسًا                            |
| ٣٣.     | سلمان منا أهل البيت                                       |
| 770     | عليك بذات الدين تربت يداك                                 |
| 7.77    | غلبنا عليك الحمراء                                        |
| 777     | لا عقد في الإسلام                                         |
| 71      | ليس أحد من أصحابي إلاوقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء        |
| ١٧٠     | من أكل ما سقط من الخوان فرزق أولادا كانوا صباحا           |
| 749     | من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال                           |
| ٤٥      | من لحن في حديثي فقد كذب على                               |
| 440     | من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه         |
| ٣٣٩     | يا زيد الخيل، كلّ رَجلٍ وُصِف لى                          |
| 117,110 | يدخل الجنّة قوم حفاة عراة منتنون قد أحمشتهم النار         |

排 指 排

# ٣- فهرس اللغة (\*)

|     | (الحاء)               |      | (الهمزة)           |
|-----|-----------------------|------|--------------------|
| 118 | حينطأ - المحبطئ       | 70   | آل - الآل          |
| YOA | حجل - حجلي            | 77   | أبق – أبوقًا       |
| ۸۸  | · حرزق - مُحرُزق      | 117  | أرج - أرّج، مؤرّج  |
| 177 | حرش - حَرَشة الضّباب  | 117. | أرش – أرّش         |
| 1.4 | حرم - محرمًا          | 115  | أزف المتأزف        |
| 77  | حسس – تحسّ            | ۲۸ - | أهل – أهل المعقرة  |
| 771 | حسم - الحسام          |      | (الباء)            |
| 77  | حشش - تحش             | 111  | بخع - أبخع نفسا    |
| 187 | حطط - نحط على النمل   | 70   | بوح - البارحة      |
| 711 | حمر - الحمراء، الأحمر | 118  | بسل - پَسْل        |
|     | (الخاء)               | 71   | بگر – بگرت         |
| 771 | خذم - المخذم          | 170  | بنى - مبناة        |
| 122 | خطط - نخط على النمل   |      | (التاء)            |
| 727 | خوج - الخواج          | 770  | ترب - تربت يداك    |
|     | (الدال)               |      | (الناء)            |
| 1   | دوم - الدّوم          | 14-  | تلق - ثادق         |
|     | (الذال)               |      | (الجيم)            |
| 77  | ذأب - تذاءبت الريح    | ۵A   | جدع - تولبا جدِعًا |
|     | (الراء)               | Pa   | جدف - الجدَف       |
| PVT | ربع - ربُع، ربعة      | 799  | جور - الجرّ        |
|     | رقل - أصول رَقْل      | 170  | جفل - جفالا        |
|     |                       |      |                    |

<sup>(\*)</sup> اقتصر في هذا الفهرس على ما أورده المؤلف

|             | (الظاء)                 |       | (الزاي)                   |
|-------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| YOX         | ظرب - ظربی              | ۲ - ٤ | زغدن - زغدب               |
| 07          | ظلل - الظُلّ            | ١     | رُور – زُور<br>زور – زُور |
|             |                         |       | (السين)                   |
|             | (العين)                 | ٨٢    | سدد - سداد، سداد          |
| ۸۷          | ء.<br>عتر - تُعتر       | 77    | سرر – سرّك                |
| ٣٣          | عزز - عززنا، تعزز لحمها | 118   | سغب - ساغب                |
| 777         | عقد - لا عقد في الإسلام | 77    | سفع – تسفع                |
| 797         | عقر - عقرت بالقوم       | 799   | سقز - سقَر                |
| ۸٧          | عنز – تُعنز             | 118   | سلب - سلاب                |
| 77          | عيا - أعْبَيْت، عَبِيتُ | ۲۷.   | سلط - سلطان               |
|             | (الفاء)                 | 197   | سنن - المُسنّ، المسَنّ    |
| ۸۷          | فرأ – الفراء            | 110   | سوأ – أسوأتُم             |
| ٣٣          | فرج – فَرْجة            |       | (الشين)                   |
| ٥٢          | فياً - الفئ             | 77    | شبر- شبرك                 |
| 117         | نيد - الفيد             | ۸٥٢   | شعبا - أشعباه طاسمه       |
|             | (القاف)                 | ۲۸.   | شحط - الشُّوْحط           |
| **1         | قضب - القضيب، المقضب    | ۲۸.   | شرى - الشريان             |
| <b>NO</b> . | قطرب - قطرب ليل         | ۳۲۸   | شغا – الشغا               |
|             | (الكاف)                 | 77    |                           |
| 118         | كأكأ - المتكأكئ         |       | شکر – شکرها               |
| 111         | كبا - الكِباء           | 1     | شول - شلت الحجر           |
| 777         | كغد - الكاغِد           |       | (الصاد)                   |
|             | (اللام)                 | 118 - | صرر - أأصرّها             |
| ٣٦          | لغب - الْلغوب           | 777   | صفر – صفراء               |
|             |                         |       |                           |

| (الميم)  متع – متعت، ماتع – متعت، ماتع مرز – أتمرزرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TV</b> 1 | لجج - الألنجوج                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱۰۵ متع – متعت، ماتع مرز – آتمززها  مرز – آتمززها  مسس – نمس مشش – نمش ؛ المشوش ملب – الملاب الملاب النبج – البياج النبج – البياج النبع – البياج النبع – البياع النبع – البياع النبع – النبع مصباحا الاتناس المحتول النبول المحتول الم        |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| متر – أتمزرها         مس – نمس         مشش – نمش ؛ المشوش         ملب – الملاب         ملب – الملاب         ملب – الملاب         نبج – النباج         بس – لا تنبس         بنع – النباج         نبع – النباج         بنع – النباج         بنع – النباع         بنع – النباع         بنع – النباع         بنع – النباع         بنوش – النباع         بنوش – النباع         بنوش – النباع         بنوش – النباوش         بنوش – النباع         بنوش – ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108         |                                       |
| مس – نمس         مشش – نمش ؛ المشوش         ملب – الملاب         ملب – الملاب         نبع – النباج         نبس – لا تنبس         ۲۸         نبع – النبع         نبع – النبع         ۱۳٥         نبع – النبع صباحا         ۱۳۲         نمل – نحط على النمل         نوش – التناوش         ۱۸۰         مبغ – هبغ         ۱۸۰         وأب – إبة         وأب – إبة         ولى – مولى – مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۳          |                                       |
| ٥٧       مشش - نمش ؛ المشوش         ملب - الملاب       (النون)         نبج - النباج.       ۱۲۹         نبس - لا تنبس       ۲۸         نبع - النبع       ۱۳٥         نبع - النبع       ۱۳٥         نبع - النبع صباحا       ۱۳٦         نوش - النباوش       ۱۵         نوش - النباوش       ۱۸         ۲۷۹       (الهاء)         مبغ - هبغ       (الواو)         وأب - إبة       وأب - ولى - موالي - م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                       |
| 7۷۱       ملب – الملاب         (النون)       ا۲۹         نبج – النباج.       ۱۲۳         نبس – لا تنبس       ۲۸۰         نبع – النبع – النبع       ۱۳٥         نطع – النبطع       ۳۲٥         نمل – نحط على النمل       ١٣٦         نوش – النباوش       ٤٥         نوش – النباوش       ۱۸۰         مبع – مبع       (الواو)         موبق – مولی – موالیا       ۱۸۰         دی – مولی – موالی – موالیا       ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٧          |                                       |
| (النون)  انتج - النّباج. النب - لا تنبس - لا تنبس - لا تنبس انبع - النّبع - النّبع النمل التمام النطع - النطع صباحا النطع النمل التناوش التناوش النمل اللهاء) المجف - هبع اللهاء اللهاء اللهاء النمل اللهاء الل | 171         | مل – الملاب                           |
| ۱۲۹       ۳۳       نبع – النباع       ۱۳۵       نطع – النبع       نطع – النبع       نعم – أنعم صباحا       نمل – نحط على النمل       نوش – النباوش       الهاء)       ۱۸۰       عبع       هبغ – هبغ       الواو)       وقب – إبة       ودق – الودق       ولى – مولى – مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |
| ۲۳         نبع – النبع         نبع – النبع         نطع – النطع         ۳۲٥         نعم – أنعم صباحا         نمل – نحط على النمل         نوش – التناوش         ۱۸۰         ۸۱۹         ۱۸۰         وأب – إبة         ودق – الودق         ولى – مولى – مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179         | ,                                     |
| ۱۳۹       نبع – النبع         نطع – النطع       ۱۳۲         نعم – أنعم صباحا       ۱۳٦         نمل – نحط على النمل       ١٥         نوش – التّناوش       ١٥         هبع – هبع       ١٨٠         هجف – هجف       ١٨٠         وأب – إبة       ١٨٠         ودق – الودق       ١٨٠         ولى – مولى – موالى – موالى – مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٣          |                                       |
| نطع – النّطع – النّطع       نعم – أنعم صباحا       نمل – نحط على النمل       نوش – التّناوش       فرس – التّناوش       معبع – مبع بالمبع – مبع – مبع – مبع بالمبع بالمبع بالمبع بالمبع – مبع بالمبع بالمبع بالمبع بالمبع بالمبع بالمبع بالمبع بالمبع بالم                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۰         |                                       |
| <ul> <li>تعم - أنعم صباحا</li> <li>نمل - نحط على النمل</li> <li>نوش - التّناوش</li> <li>مبع - هُبع</li> <li>هبغ - هُبع</li> <li>هجف - هجف</li> <li>وأب - إبة</li> <li>ودق - الودق</li> <li>ولى - مولى - مواليا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100         |                                       |
| الم المراب المر | 270         | <del>-</del>                          |
| روش - التّناوش (الهاء) مبع - هُبع مبع مبع مبع مبع مبع مبع مبع مبع مبع م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127         |                                       |
| (الهاء)  هبع - هُبع  هبغ - هُبع  هبغ - هُبع  هبغ - هُبع  هبغ - هبغ  (الواو)  (الواو)  (الواو)  وأب - إبة  ودق - الودق  ولى - مولى - مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٤          |                                       |
| ۱۸۰ هجف - هُبع  (الواو)  وأب - إبة ودق - الودق  ولى - مولى - مواليا  ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                       |
| هجف - هجف (الواو)  (الواو)  وأب - إبة  ودق - الودق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414         |                                       |
| (الواو)<br>وأب – إبة<br>ودق – الودق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۸۰         |                                       |
| وأب - إبة<br>ودق - الودق<br>ولى - مولى - مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                       |
| ودق - الودْق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |
| ولى - مولى - مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۸۰         |                                       |
| a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 9                                     |
| (الياء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                       |
| يوح – پوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777         | يوح - پوح                             |

# ٤- فهرس الأمثال

| ٧.  | إن البلاء موكل بالمنطق |
|-----|------------------------|
| 101 | مثقل استعان بذقنه      |
| 101 | هو جاری مکاشری         |
| ۱٥٨ | يا حابل اذكر حلا       |
|     | ate ate ate            |

#### ٥- فهرس الأشعار (\*)

|             | - مهرس ادسعار             |        |         |
|-------------|---------------------------|--------|---------|
| الصفحة      | القائل                    | البحر  | القافية |
|             | ( , )                     |        |         |
| Y 1 Y       |                           | طويل   | ماؤه    |
| ۸٧          | الحارث بن حلزة            | خفيف   | الظباء  |
| 18:         | محمد بن عبد الملكِ الزيات | كامل   | الأحشاء |
| 18          | الحسن بن وهب              | كامل   | الطائِي |
|             | ( ب )                     |        |         |
| ٥.          | الخليل بن أحمد            | متقارب | الطبيب  |
| AFI         | أبو حاتم السجستاني        | متقارب | رجب     |
| 179 .       | جرير                      | وافر   | اختلابا |
| 770         | (كعب بن سعد الغنوي)       | طويل   | يثوب    |
| \ · V       | • • •                     | بطويل  | أراقُبه |
| 337         | ابن بنت أبى منصور الخياط  | بسيط   | مطالبه  |
| 199         | ثعلب (*)                  | كامل   | ثعلب    |
| 110         |                           | خفيف   | أرغبُ   |
| ٥٧          | امرؤ القيس                | . طويل | مضهّب   |
| 199         | أحمد بن عبد السلام        | طويل   | مطنب    |
| Y 9 V       | (قيس بن الخطيم)           | طويل   | الركائب |
| <b>LL</b> Á | جحظة                      | بسيط   | الترب   |
| 177         |                           | وافر   | الشباب  |
|             |                           |        |         |

<sup>(\*)</sup> ونسبه ياقوت إلى أبى بكر بن العلاف.

| الصفحة | القائل               |             | البحر  | القانية      |
|--------|----------------------|-------------|--------|--------------|
| 77     | نصر الليثي           |             | كامل   | الكذاب       |
|        | ضمرة بن ضمرة النهشلي |             | كامل   | وعتابي       |
| ۲۸۷    | ابن جنی              |             | هزج    | نسبی         |
|        |                      | ( ج )       |        |              |
| ١٣٢    | أبو عبد الله اليزيدي | •           | رمل    | رجًا         |
| ٥٣     | • • •                |             | طويل   | تعوج         |
| ,      |                      | (ح)         |        |              |
| ۸۳     | الأعشى               |             | رمل    | مصح          |
| V٥     | أبو نواس             |             | سريع   | المازحُ      |
| 777    | جميل                 |             | طويل   | بالقوادح     |
| 100    | عمارة عفيل           |             | وافر   | الملاح       |
| 178    | جرير                 |             | وافر   | بالنجاح      |
| 177    | (ابن هرمة)           |             | وافر   | بمنتزاح      |
|        |                      | ( ご )       |        |              |
| ٧٦     | أبو نواس             |             | كامل   | <i>عف</i> تْ |
|        | الخليل بن أحمد       |             | كامل   | عذلتُكا      |
| 197    | المبرد               |             | رمل    | الغانيات     |
| ٦٨     | المبرد               |             | خفیف   | ضاريات ِ     |
|        |                      | ( 2 )       |        |              |
|        | الفرزدق              |             | طويل   | القصائدا     |
| ١٨٧    | ثعلب<br>ت            |             | كامل   | وحدَهْ       |
| ۲۸۸    | ابن جنّی             |             | متقارب | فاسده        |
| V 9    | أبو محمد اليزيدى     |             | طويل   | سيبيل        |
|        |                      | <b>*</b> V• |        |              |

| لصفحة      | القائل                   |     | البحر  | القافية             |
|------------|--------------------------|-----|--------|---------------------|
| 7 2 0      | أبو عمر الزاهد           |     | متقارب | يو جدُ              |
| ١١٨        | محمد بن أبى محمد اليزيدي |     | طويل   | الودِّ              |
|            | ابن الدمينة              |     | طويل   | وجد                 |
| <b>729</b> | زهير                     |     | طويل   | منضدِ               |
| <b>77</b>  | الحريري                  |     | طويل   | ومقاصدِه            |
| ٣.         | أبو محمد اليزيدي         |     | سريع   | حمّاد               |
|            | •                        | ( ) |        |                     |
| 177        | الصاحب                   |     | سريع   | أستاذِها            |
|            |                          | (ر) |        |                     |
| 444        | المتنبى                  |     | طويل   | الخبر               |
| ۳.         | الخليل بن أحمد           |     | رمل    | <b>ع</b> مر ً       |
| ·V7        | أبو نواس                 |     | رمل    | أكبر                |
| 7.8        |                          |     | طويل   | الدّهرا             |
| 44.4       | ابن دهاس                 |     | طويل   | زمخشرا              |
| 197        |                          |     | مديد   | البصرة              |
| 177        | أبو عبد الله اليزيدي     |     | إسريع  | قدرا                |
| ١٨١        | أبو هفان                 |     | متقارب | يعترى               |
| 177        | أبو الأسود الدؤلي        |     | طويل   | وناصِرُ             |
| ۸٧         | مالك بن زعبة             |     | طويل   | تبورُها             |
| ٣٤         | عثير بن لبيد (*)         | •   | بسيط   | مياسر               |
| 777        | نفطويه                   | ;   | بسيط   | الحذر               |
| 110        | النابغة                  |     | بسيط   | أخبار               |
|            |                          |     |        | (*) أو حريث بن جبلة |

| الصفحة | القائل              |       | البحر  | القافية  |
|--------|---------------------|-------|--------|----------|
| 444    |                     |       | بسيط   | بهرِ     |
| 449    | جعفر بن فلاح        |       | بسيط   | الخبر    |
| ٤٨     |                     |       | وافر   | الأيادي  |
| ٨٢     | العرجيي             |       | وافر   | ثغرِ     |
| ۱۹۸    | المبرد              |       | وافر   | وقدر     |
| ١٢٨    | (الربيع بن زياد)    |       | كامل   | للنظار   |
|        |                     |       | كامل   | العنصرِ  |
| 17.    |                     |       | كامل   | بالتقصير |
|        |                     | ( س ) |        |          |
| ليلا   | المتلمس             |       | كامل   | لاتنبس   |
|        |                     | ( ض ) |        |          |
| 190    | طرفة                |       | طويل   | من بعضِ  |
| 7.77   | أبو عبد الله النمري |       | وافر   | ببعض     |
|        |                     | (ط)   |        |          |
| 1 & 9  | المأمون             |       | خفيف   | بساطَه   |
|        |                     | (ع)   |        |          |
| ٥٣     | النابغة الذبباني    |       | طويل   | وينفعا   |
| 47     |                     |       | طويل   | أصمعا    |
| 415    | جرير                |       | طويل   | المقنّعا |
| ٥V     | أوس                 |       | منسرح  | جذعا     |
| ٧٣     | يعقوب بن الربيع     |       | متقارب | أنفعا    |
| ٣٦     | أوس بن حجر          |       | طويل   | تسفعُ    |
|        |                     |       |        |          |

| الصفحة                   | القائل             |           | البحر   | القافية  |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------|----------|
| 108                      | الفرزدق            | i         | طويل    | الأشاجُع |
| ۱٠٤                      | عمرو بن معد یکرب   |           | وأفر    | تستطيع   |
| 177                      | أبو ذؤيب           |           | كامل    | سلفع     |
| 189 ~                    | المأمون            |           | خفيف    | وضعوه    |
|                          | أبو حاتم السجستاني |           | كامل    | معی      |
|                          |                    | ( ف )     |         |          |
| ۲۸                       | الفرزدق            |           | طويل    | مجلف     |
| 1.9                      | الفرزدق            |           | طويل    | تألفُ    |
| ٥٩                       | أبو نواس           |           | منسرح   | یکفِ     |
| 777                      | يوسف بن عمر        | •         | منسرح   | فخفي     |
|                          |                    | (ق)       |         |          |
| 757                      | أبو محمد المقرئ    |           | خفيف    | عميقا    |
| ٨٨                       | الأعشى             |           | طويل    | محرزق    |
| 377                      | الغزى              |           | طويل    | مغلقُ    |
| ۲٤.                      | أبو بكر الطولى     |           | بسيط    | معشوق    |
| ٢ ع                      | عدی بن زید         |           | خفيف    | إبريق    |
| 7.4.7                    | الصاحب بن عباد     |           | متقارَب | العراقُ  |
| 777                      | ابن درید           |           | طويل    | شقائق    |
| ٤٨                       | عدی بن زید         |           | وافر    | الأعناق  |
| ٧٠                       |                    |           | كامل    | المنطق   |
|                          | • ~ .              | ( 신 )     |         | ø        |
| ٣٠١                      | أبو الحسين الحاجب  |           | كامل    | مسلك     |
| $\mathcal{F} \cdot \ell$ |                    |           | خفیف    | رضاکا    |
| •                        |                    | مهار راجه |         | *        |

| الصفحة     | القائل                |       | البحر  | القافية  |
|------------|-----------------------|-------|--------|----------|
|            |                       | ( ل ) |        |          |
| 7 £        |                       |       | متقارب | الأملُ   |
| 737        | أبو على الصفار        | •     | طويل   | رسلا     |
| 777        | طلحة النعماني         |       | بسيط   | عجلَهْ   |
| 197        |                       |       | وافر   | ثمالَهُ  |
| 1 - 7"     | (الراعي)              |       | كامل   | مقتولا   |
| 1 & &      | (الراعي)              | •     | كامل   | حقيلا    |
| 1 & &      | (الراعي)              |       | كامل   | مبلولا   |
| 211        | أبو عبد الله الحلواني |       | متقارب | للبلَهُ  |
| 788.       | أبو العباس اليشكري    |       | طويل   | مطاولُهْ |
| 104        | إسحاق الموصلي         |       | خفيف   | طويلُ    |
| 10.7       | إسحاق الموصلي         |       | خفيف   | الغليلُ  |
| 112        | ابن غلفاء             |       | ، وافر | مالُ     |
| ٣٤         |                       |       | طويل   | فاضل     |
| 04         | أبو ذؤيب              |       | طويل   | بالأصائل |
| 9.8        | امرؤ القيس            |       | طويل   | أغوال    |
| 177        |                       |       | طويل   | النّملِ  |
| 144        | الرياشي               |       | طويل   | الجهلِّ  |
| 01         | الخليل بن أحمد        |       | بسيط   | ذا مال   |
| 411        | أبو منصور الخوافي     |       | وافر   | الليالي  |
| 191        | المبرّد               |       | رمل    | ببالي    |
| <b>V 9</b> | أبو محمد اليزيديّ     |       | سريع   | الأول    |
| ٣٣         | أمية بن أبى الصلت     |       | خفیف   | العقال   |

| الصفحة        | القائل             | البحر  | القافية  |
|---------------|--------------------|--------|----------|
|               | ( )                |        |          |
| 7.7.7         | الصاحب بن عباد     | طويل   | نعم      |
| 175           | الأعشى             | متقارب | يتم      |
| ٧٥            | أبو نواس           | طويل   | أعظما    |
| 3 - 7         |                    | طويل   | مسلما    |
| <b>YA1</b> ,  | الخوارزمي          | بسيط   | الدِّيما |
| ٧٣            | يعقوب بن الربيع    | كامل   | حرامًا   |
| 114           | أبو العتاهية       | طويل   | polini   |
| 770           |                    | طويل   | تميم     |
| YOA           | المتنبي            | طويل   | ساجِمهٔ  |
| 77            | أبو نواس           | كامل   | أعظم     |
| ۱ <b>٦٣</b> ° | العرجي (*)         | كامل   | ظلمُ     |
| 0 7           | (حسان)             | خفيف   | النعيم   |
| 7.7           | عبد الله بن المعتز | خفیف   | السلامُ  |
| Y 9.V         | المتنبي            | طويل   | بالقوائم |
| 477           |                    | مديد   | الظلام   |
| 170           |                    | بسيط   | محجام    |
| 777           | التبريزي           | وافر   | المقام   |
| 179           | أبو حاتم السجستاني | كامل   | اعتصامِی |
| ۲۸۳           |                    | كامل   | سقيم     |
|               | العزى              | كامل   | المعلم   |
|               | •                  |        |          |

<sup>(\*)</sup> أو الحارث بن خالد المخزومي.

| الصفحة           | القائل               |        | البحر            | القافية             |
|------------------|----------------------|--------|------------------|---------------------|
|                  |                      | (ن)    |                  |                     |
| ١.٧              | • • •                |        | طويل             | الحسن               |
| ١٠٣              | ( <i>عدی</i> بن زید) |        | رین<br>طویل      | ب <i>کفّن</i>       |
| 419              | ابن طباطبا           |        | مرين<br>طويل     | بِحص<br>رو<br>حزینه |
| ۲.٦              | ابن المعتز           |        | طویل<br>طویل     | حرینه<br>بائن       |
| ٣٣٨              | الزمخشري             |        | طویل<br>طویل     |                     |
| 757              |                      |        |                  | سمطينِ              |
| 7 - 7            | ابن المعتز           |        | منسرح            | المننِ              |
|                  | <i>y O</i> .         | ( ه_ ) | ٠ خفيف           | شانی                |
| 779              | نفطويه               |        | •                |                     |
|                  | عصوية                | (و)    | بسيط             | الله                |
| ١٤٨              |                      | × 3 /  |                  | و                   |
| V o              | إبراهيم البزيدي      |        | طويل             | العفو               |
|                  | أبو نواس             | ( )    | خفيف             | فعضوا               |
| 779              |                      | ( ی )  |                  |                     |
| YV               | ابن دری <i>د</i><br> | •      | سريع             | نفطويه              |
|                  | الفرزدق              |        | طويل             | مواليا              |
| ٧٧, ٨٧           | الأخطل               |        | طويل             | مواليا              |
| 11.              | • • •                |        | طويل             | صافيا               |
| 444              | المحولي              |        | سريع             | العافيّة            |
| ١٦               | أبو الأسود الدؤلي    |        | متقار <i>ب</i>   |                     |
| 141              | أبو هفان             |        | متقارب<br>متقارب | عليا<br>داميّه      |
| دامية المقصورة ) |                      |        |                  |                     |
| ٣٢٨              | الحريري              |        | کامل             | الشغا               |
| ٣٣٤              | الغزى                |        | ں<br>کامل        | المت<br>الكرى       |
|                  |                      | ***    | -                |                     |

# ٦- الأرجاز

|     | (,)           |         |     | ( ب )     |         |
|-----|---------------|---------|-----|-----------|---------|
| 799 |               | وجرا    |     | القائل    | القافية |
|     | نقطويه        | شرَهٔ   | ۲٠٤ | O         |         |
|     | • • •         | الغرِّ  |     | • • •     | زغدَبّا |
| *   | ( ف )         |         |     | ( ت )     |         |
| ۱۸۰ |               | هجف     | ١   |           | فرَتُها |
|     | ( ) )         |         |     |           |         |
| ٥٤  | غیلان بن حریث | من عُلا |     | ( ج )     |         |
|     | (و)           |         |     | العجاح    | مسححا   |
| 371 |               | دلوا    | 447 |           | الخزرج  |
|     | ( ی )         |         | 791 | %!        |         |
| 177 |               | عدي     |     | لأبى وجزة | عُجّاج  |

## ٧- فهرس الأعلام<sup>(\*)</sup>

الأزدى

آدم (عليه السلام)<sup>(۱)</sup> ۵۳ آدم بن أحمد بن أسد الهروي ٣٤١ ابن الأبنوسي ٢٤٨ إبراهيم بن أحمد ٢٨٦ تيزون ۲۸٦

إبراهيم بن إسحاق الحربي ٣٤، ٤٠، 371, 7.7

إبراهيم بن إسماعيل الكاتب ٩٨ إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج 117, 221, 057, 777 إبراهيم بن أبي طالب ١٢٤

إبراهيم بن عبد الوهاب الطبري ٢٨٦ إبراهيم بن عشمان بن محمد بن أيوب الصائغ ١٨٦

إبراهيم بن عثمان بن محمد الغزى ٣٣٤ | أحمد بن الحنسين أبو الطيب المتنبى أبو إبراهيم الفارابي ٢٩٨

> إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى نفطویه ۱۹۲، ۲۵۲، ۲۷۰

إبراهيم بن أبي محمد يحيى بن المبارك احمد بن سعيد الدمشقى ٦٥ اليزيدي ١٤٨

> إبراهيم الموسوس ٢٣٥ إبراهيم النظام ٧٤ إبراهيم بن هارون ١٥٩ أبي بن كعب ٢٣٥

الأبوردي (محمد بن أحمد بن محمد المظفر) ٣٤٦ الأثرم = على بن المغيرة أحمد بن إبراهيم = أبو رياش أبو أحمد الأزدى = طالب بن عشمان

أحمد بن إسحاق بن البهلول ٢٢٢ أبو أحمد البصرى = عبد السلام بن الحسين البصرى

أحمد بن بكر العبدى ٢٧٤ أحمد بن حاتم أبو نصر ١٣٥ أحمد بن الحسن بن شقير ١٨٤ أحمد بن الحسين (البديع الهمذاني) ٢٧٨ أحمد بن الحسين الزجاج ٢٦١

007, VOY, AOT, POY. أحمد بن حنبل ۳۸، ۱۲۳، ۱۲۵. أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري ٢١٣،

أحمد بن سلمة ١٢٤

أحمد بن سليمان التنوخي أبو العلاء المعرى ٥٠٠، ٣٠٦

أحمد بن شعيب بن صالح البخاري ١٧٧ أحمد بن طاهر المنجم ٢٧٨

<sup>(\*)</sup> الأرقام التي وضعت بين قوسين هي موضع الترجمة للأعلام المترجم لها في هذا الكتاب.

أحمد بن أبي طاهر ١٣٩ أحمد بن عبد السلام (الشاعر) ١٩٨ أحمد بن عبد الوهاب بن السيبي ٣٣٢ أحمد بن عبيد الله بن ناصح ١٨٤ أبو أحمد العروضي ٢٥٢ أحمد بن على التوزي ٢٧٧ أحمد بن على بن قدامة ٣٢٠ أحمد بن على الكاتب ٣١٠ أحمد بن عمر بن روح ۲۸٤ أحمد بن فارس الرازي٢٧٨ أحمد بن كامل القاضي ١٢٥، ١٨٦ رأحمد بن محمد الخراز ٣٠٣ ١٦ مر التحاسب أحمد بن محمد الرازي ٢٧٩ (COY) أحمد بن محمد الطبري ١٩٥ أحمد بن محمد العتيقى ٢٨٥ أحمد بن محمد الميداني ٣٣٧ أحمد بن محمد اليزيدي ١١٧ أحمد بن المعدل ١٢١ أحمد بن نصر الباهلي ٩٩ أحمد بن نصر المقرئ ١٢٥ أحسد بن يحسيي ثعلب ٤٦، ٨٩، · P > 7 P > AY ( ) 73 ( ) PA( ) أحمد بن يزيد بن محمد المهلبي ١٧٢ أحمد بن بن يعقوب القرنجلي ١٩٠ أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني

371, 777,

أحمد بن يوسف التغلبى ١٢٣ الأحمر = على بن المبارك الأخطل ٢٨ الأخفش = سعيد بن مسعدة إدريس بن عبد الكريم ١٣٠ إدريس بن يزيد ١٣٩ أردشير ٣٢٥

ابن أبى الأزهر = أبو بكر بن أبى الأزهر أبو الأزهر المحولى = الضحاك بن سالم الأزهرى الأزهرى الأزهرى الأزهرى أحمد الأزهرى أبو إسحاق بن إبراهيم بن حبيش ١٨٩ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ١٢٤ إسحاق بن إبراهيم الموصلى ٧٧،

أبو إسحاق بن إدريس النحوى ٢٢٤ إسحاق بن إسماعيل ٧٤ أبو إسحاق بيزون = إبراهيم بن أحمد ابن أبي إسحاق الحضرمي = عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق بن راهويه الحنظلي ١٢٤ أبو إسحاق الزجاج = إبراهيم بن السرى أبو إسحاق الزبادي = إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق الزبادي = إبراهيم بن على أبوإسحاق الشيرازي (إبراهيم بن على ابن يوسف) ٢٠٩

ابن صالح) ۲۹۸

البرقاني (أحمد بن محمد بن أحمد إسحاق بن سرار الشيباني ٨٦ غالب البرقاني) ٢٤٨ أبو إسحاق النظام = إبراهيم النظام أبو البركات الشريف = عمر بن إبراهيم أبو إسحاق اليزيدي = إبراهيم بن أبو بريد الوضاحي ٩٠ أبى محمد بن المبارك اليزيدى بشر بن الحارث الحافي ١٢٦ إسماعيل بن إسحاق ١١٨ بشر المريسي ٩٣ إسماعيل بن حماد الجوهري ٢٩٨ بشر بن هارون ۱۵۹ إسماعيل بن عباد الصاحب ٢٨١ بكاربن قتيبة ١٦٢ إسماعيل بن القاسم أبو على القالى ٢٣٢ أبو بكر بن أبي الأزهر ١٧٧ إسماعيل بن محمد الأصفهاني ٣٣٦ أبو بكر الأنباري = محمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد الصفار ٢٤٦ بشار الأسود الأعرابي ٣١٦ أبو بكر الجرجاني = عبد القادر بن أبو الأسود الدؤلى = ظالم بن عمرو بن عبد الرحمن الجرجاني سفيان الدؤلى أبو بكر الجعد = محمد بن عثمان بن الأصمعي = عبد الملك بن قريب ابن الأعرابي = محمد بن زياد أبو بكر بن الخطيب ٦٥، ١١٦، الأعشى ٧٤ الأموى = يحيى بن سعيد أبو بكر الخوارزمي (محمد بن الأمين (الخليفة العباسي) ٦٩ العباس) ۲۷۱ ابن الأنباري = محمد بن القاسم أبو بكر بن دريد = محمد بن الحسن أوس بن حجر ٥٧ أبو بكر الزجاج = أحمد بن الحسين (ب) أبو بكر السجستاني = محمد بن عزيز ابن بابشاء = طاهر بن أحمد أبو بكر بن السراج = محمد بن السرى الباهلي بن أصمع ٩٩ أبو بكر بن أبي شيبة ١٦٠ البريهاري (أبو محمد الحسن بن أبو بكر الصولى = محمد بن يحيى على) ٢٢٩ أبو بكر العبدى ٦٤

أبو بكر العطار = محمد بن جعفر

أبو بردة بن أبي مــوسى = عـامـر بن

أبى موسى الأشعرى

أبو بكر العطار = محمد بن الحسن بن المحظة ٢٢٧ الجراح بن عبد الله الحكمي

جرير بن عطية ٢١، ١٦٣. أبو جعفر الرؤاسى= محمد بن أبو جعفر الصائغ ٧٥ أبو جعفر الطبري = محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر القحطبي ١٣٦ أبو جعفر الكوفي = محمد بن عمران الكوفي أبو جعفر النحاس = أحمد بن محمد النحاس جعفر بن هارون الدينوري ٢٤١ جعفر بن يحيى البرمكي ٧٨ جمعة بن زهير ٢٠٣ ابن جنی = عثمان بن جنی ابن الجهم = محمد بن الجهم السمري الجواليقي = موهوب بن أحمد بن محمد ( ) ابن أبي حاتم الرازي (عبد الرحمن بن محمد بن إدريس) ١٩١٠ أبو حاتم النحوى = سهل بن محمد بن حاجب بن زرارة ١٠٠ الحارث بن حلزة ٨٧

حبيب بن أوس الطائي أبو تمام ١٣٩

أبو بكر بن مجاهد (أحمد بن موسى ابن العباس بن مجاهد) ۱۹۶، ۲۲۰. بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان المازني ۲۰، ۱۲۳، ۱۹۳، ۱۹۵، بكير بن أعين ٢٦٢ ابن بكير النحوى (أحمد بن عمر بن بکیر) ۱۰۹ بلال بن أبي بردة ٢٧ ( ご ) أبو تراب الأعمشي ١٨١ تمام بن أبي تمام ١٣٩ أبو تمام = حبيب بن أوس الطائي التنوخي = على بن المحسن التنوخي أبو توبة بن جعفر = ميمون بن جعفر التوزي = عبد الله بن محمد (亡) ثابت البناني ٣٩ الشعالبي = عبد الملك بن محمد الثعالبي ثعلب = أحمد بن يحيى ثعلب ثمالة بن مسلم بن كعب ١٩٣ ثمامة بن أشرس النميري ٩٢ ( ج ) الجاحظ = عمرو بن بحر ١٧٠، الجبائي = أبو هاشم الجبائي

يعقو ب

أبو بكر العمري ١٧٠

أبو بكر بن عياش ٦٦

أبو الحسن الطوسي = على بن عبد الله ابن سنان الطوسي الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ٣٧ الحسن بن عبد الله السيرافي ١١٤، 711, 391, 077 الحسن بن عثمان الشيرازي ٢٤٨ الحسن بن عرفة ٢٣٨ أبو الحسن العروضي ٢٣٣ الحسن بن على بن أبي طالب ٨٢ أبو الحسن الأخفش = على بن سليمان | الحسن بن على الواسطى أبو الجوائز ٣٢٢ أبو الحسن المخلدي ٣٢٢ الحسن بن هانئ أبو نواس ٧٤ أبو الحسن الوراق = محمد بن عبد الله الوراق أبو الحسن الوراق = محمد بن هبة الله الحسن بن يحيى الكاتب ١٥٢ أبو الحسن الدارقطني (على بن أحمد أبو الحسن الحاجب = هبة الله الحسن الحاجب أبو الحسين الرازى = أحمد بن فارس الرازي أبو الحسين الصوافي ٢٧٤ الحسين بن عبد المجيب ١٦٠ الحسين بن على بن أبي طالب ٩٢ الحسين بن على البصري ٢٨٢ الحسين بن عمر بن يوسف بن يعقوب

حبيب بن خدرة ٢٠٠ الحجاج بن يوسف الثقفي ٢٥، ٢٦ حرب بن شداد الیشکری ۲۸ أم حرزة (زوجة جرير) ١٦٣ الحريري = القاسم بن على الحريري الحسن بن أحمد الفارسي ١٢٧، 772 . Y70 أبو الحسن الأخفش = سعيد بن مسعدة الأخفش الأخفش أبو الحسن بن أذين البصير ٣٢٢ الحسن بن بشر الآمدي ٢٢٦ الحسن البصرى ٩٥ الحسن بن أبي بكر ٢٤٨ الحسن بن الحسين بن عبد الرحمن | الوراق أبو سعيد السكرى ١٥٩ ابن مهدی) ۱۹۰ أبو الحسن الرماني = على بن عيسى الرماني أبو الحسن الزعفراني ٢٧٤ الحسن بن سليمان ٣١٨ أبو الحسن السمسماني = على بن عبد الله الحسن بن سهل ۱۲۸ أبو الحسن ابن أم شيبان الهاشمي . ٢٥٦ | الحسين بن فهم ١٤١

الكاتب أبو الحسين بن المنادي (أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبد الله المنادي) ۳۷، ۱۳۸، ۱۸۹ حماد بن إسحاق الموصلي ١٥١ ابن حماد الجوهري = إسماعيل بن حماد الجرهري حماد بن زید ۱۰۶ حماد بن سلمة ۳۰، (٤٥-٤٧) حماد بن هرمز الراوية (٤١-٤٤)، ٥٩ حمزة بن حبيب الزيات ٦٦، ٦٨ حمزه بن محمد بن طاهر الدقاق ۲۳۲ حمزة بن المطلب ١٦ خمزه بن يوسف ٢٢٦ حميد الطويل ٣٩ حنبل بن إسحاق ٤٧، ٨٨ أبو حنيفة (الإمام الفقيه) ١١٥، ١٣٥، أبو حنيفة الدينورى = أحمد بن داود حوملة بن يحيى التجيبي ٦٩ حیان بن هلال ۱۲۲ حيص بيص = أبو الفوارس الصيفي

خالد بن الحسين الأبهري ٣١١ خالد بن عبد الله القسرى ٢٩ ابن خالویه = عبد الله بن خالویه أبو خبيب = عبد الله بن الزبير

أبو الحسين الكاتب = أحمد بن على ابن الخراز = عبد الله بن محمد الخراز

أبو الخطاب الأخفش (عبد الحميد بن عبد المجيد) ٤٨

الخطيب التبريزي = يحيى بن على خلاد الأحول

خلف الأحمر ٥٧، ٥٩، ١٠٢

خلف بن هشام ۲۷، ۲۵۲ .

الخليل بن أحمد ٣٠، ٣٣، ٣٤، 03, (83-10).

الخليل بن أسد النوشجاني ١٠٠

الخنساء ٧٤

ابن الخياط = محمد بن أحمد بن الخياط منصور

ابن أبي خيثمة ١١١

أبو خيرة الأعرابي ٣٣، ٨١.

(د)

أبو داود الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز

داود بن على بن عبد الله بن عباس ٢٤ أبو داود المروزي = سليمان بن معبد ابن درستویه = عبد الله بن جعفر ابن درید = محمل بن الحسن بن درید الأزدي

أبو الدقيش ٨١ أبو دلف العجلي ١٢٣

ابن دهاس السليماني (على بن عيسي ابن حمزة) ٣٣٩ الزجاج = إبراهيم بن السرى بن سهل زرارة بن أعين ٢٦٢ أبو زكريا الفراء = يحيى بن زياد زكريا بن يحيى الساجى ٤٠ الزمخشرى = محمود بن عمر الزهري (محمد مسلم) ۲۳ زهیر بن أبی سلمی ۳۲۸، ۳۲۸ زیاد بن أبیه ۱۸ أبو زياد الكلابي = ١٣٥، ١٣٥ أبو زيد الأنصاري = سعيد بن أوس زید بن علی الفارسی ۳٤٤ زيد الخيل ٣٣٩ 377 (سر) ابن السراج = محمد بن السرى الهروي ابن سعدان ۲۵۲ سعدان الضرير ١٣٣

زين الدين الأعرابي بن عمر السهروردي أبو سعد الهروى = آدم بن أحمد بن أسد ابن سعدان = محمد بن سعدان الضرير سعدون ۹۳ ابن أبي سعيد ٧٦ أبو سعيد الأصمعي = عبد الملك بن سعيد بن أوس الأنصاري ٥٧، ٧٤،

ابن أبي دواد ـأحمـد بن أبي دواد بن جرير | الزبير بن بكار ١٥١، ١٥١ الإيادي ١٧١ ابن الدورقي ٧٠ الدوري (حفص بن عمر البغداي) ۷۰ ابن دینار ۲٦٤ ( ; ) أبو ذكوان النحوى (القاسم بن إسماعيل) 198 . 108 الذكى = محمد بن أبي الفرج الكتاني أبو ذؤيب الهذلي (,)الراضى بالله (الخليفة العباسي) ٢٢٧، P77, -77, 777, 377. الراعي (عبيد بن حصين بن معاوية) ١٤٣ ابن الراوندي (أحمد بن يحمي بن اسحاق) ۲۰۰ الربيع بن سليمان ١١٠ الرشيد (الخليفة العباسي) ٥٤، ٥٥، 35, PT, . V, VV, . A رؤبة بن العجاج ٥٣ روح بن عبادة ١١٥ أبو رياش (أحمد بن إبراهيم الشيباني) 7.7. 787 الرياشي = عباس بن الفرج الرياشي (;) الزبير بن العوام ٥٣

۸۸، ۱۰۳ م

ابن السيبى = أحمد بن عبد الوهاب السيرافى = الحسن بن عبد الله ابن سيف (عسمر بن محمد بن سيف) ٢١٥، ٢١٢

سيف الدولة (أبو الحسس على بن حمدان) ٢٥٥، ٢٥٥

(ش)

ابن شاذان (محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العريبز بن شاذان) ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۹

الشافعى (الإمام الفقيه محمد بن إدريس) ٦٩، ٧٥، ١١٠

شبیب بن الحسین أبو المظفر البروجردی ۳٤٠

شبیب بن شیبة ۱٦٥

ابن الشجرى = هبة الله بن على

شرف الدین علی بن طراد الزینبی ۳۲۸ الشرقی بن القطامی ۶

شعبة بن الحــجاج بن الورد العتكى ٣٦، ٤٠٤، ١٠٤

الشعبي (عامر بن شراحيل الكرفي) ۸۲،

ابن شقیر = أحمد بن الحسن بن الفرج شمر بن حمدویه الهروی ۵۹، ۱۷۳، ۱۷٤

ابن شنبود ۲۳۶

شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوى ٣٧

سعد بن محمد بن سهل ۳۲۱ أبو سعيد الجنديسابورى ۱۷۱ أبو سعيد السكرى = الحسن بن الحسين سعيد بن سلم

أبو سعيد السيرافي = الحسن بن عبد الله أبو سعيد الضرير ١٢٥

سعيد بن أبي العروبة ٦٣

سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش ٢٤، ٢١، ٣٣، ٧٧، ٩٤، ١٠٢

أبو سعيد بن يونس المصرى (عبد الرحمن بن أحمد بن يونس) ٢١١، ٢٣٣ سفيان الثورى ٥١، ١٣٥

سفیان بن عیینة ۲۱، ۷۵

ابن السكيت = يعقوب بن إسحاق سلمة ابن عاصم ٦٦، ٨٧، ٩٠، ٩١، ٩٣ سليمان بن أرقم ٦٦

سليمان بن الأشعت أبو داود ١١١ سليمان بن عبد الله الحلواني ٣١٨ سليمان بن على ٥٠، ٥٥

سليمان بن فهد الأزدى ٢٨٧

سليمان بن محمد بن أحمد الحامض ٢٠٢، (٢١٤)

سليمان بن معبد المروزي ١٧٥

ابن السمعانی (أبو سعید عبد الکریم بن محمد السمعانی) ۳۲۳، ۳۲۹، ۳۳۰ سهل بن محمد السجستانی ۱۹، ۳۹، ۷۷، ۹۷، ۱۱۲، ۱۱۲

سيبويه = عمرو بن عثمان قنبر

( ص )

الصاحب بن عباد = إسماعيل بن عباد أبو صالح ٨٣

صالح بن إسحاق الجرمى ٤٦، ٥٣، ٩٣ صالح بن محمد ١١٣

أبو صالح = يحيى بن محمد (ض)

الضحاك بن سلمان بن سالم المحولی ٣٣٣ ضمرة بن ضمرة النهشلی ۱۱۶ (ط)

أبو طالب العبدى = أحمد بن بكر العبدى طالب بن عثمان الأزدى ٢٨٩ أبو طالب بن فخر الدولة ٢٧٨

أبو طالب محمد بن أبى جعفر البهلول ٢٢٣ ابن طاهر ١١٩

طاهر بن أحمد بن بابشاذ ۳۱۲ أبو طاهر الأصبهاني = إسماعيل بن محمد الأصفهاني

أبو طاهر بن أبى هاشم المسقسرى (عبد الواحد بن عمر بن محمد) ٢٥١ طاوس اليماني ٣٩

الطائع لله (الخليفة العباس) ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٥

ابن طباطبا = يحيى بن طباطبا العلوى طلحة بن طاهر ٦٤

طلخة بن عبيد الله ٥٣

طلحة بن محمد بن جعفر ۲۱۲، ۲۲۲

طلحة بن محمد النعمانى ٣٣١ الطيب بن إسماعيل ٧٧ أبو الطيب المتنبى – أحمد بن الحسين أبو الطيب الوشاء = محمد بن أحمد ( ظ )

ظالم بن عـمرو بن سـفـيان أبو الأسـود السـود السـود الـدؤلـى ١٤، ١٥، (١٦-٢٠)، ٢٢،

(ع)

عاتكة (مولاة المهدى) ١٠٥، ١٣٣ العادل بالله (الخليفة العباسى) ٢٨٢ عامر بن الحسن ٣٣٩

ابن عائشة (عبد الله بن محمد بن حفص) ٦٢

ابن عباس = عبد الله

العباس بن أحمد النحوي ١٤٩

أبو العباس تعلب = أحمد بن يحيى

أبو العباس بن الجهم = عبد الله بن أحمد ابن محمد بن الجهم

عباس الدوري ٢٤٧

أبو العباس بن عمار ۲۰۰

أبو العباس بن الفرت (أحمد بن محمد ابن موسى ١٩٤

عباس بن الفرج الریاشی ۱۰۵، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۰۶، ۱۷۳، (۱۷۲–۱۷۸).

> أبو العباس المبرد = محمد بن يزيد عباس بن محمد الكلوذاني ٢٤٥

أبو عبد الله الحلواني = سليمان بن عبد الله الحلواني عبد الله الحلواني عبد الله بن خالويه ٢٥٧، ٢٥٨ (٢٧٠، ٢٧١) أبو عبد الله الروذباري ٢٠٥ عبد الله بن الزبير ٢٠، ٣٣

عبد الله بن الزبير ٢٠، ٢٣ عبد الله بن سعد الخوافى ٣١١ عبد الله بن سليمان الأشعث ٣٨ عبد الله بن طاهر ١٢٣، ١٢٥ أبو عبد الله الطوال (محمد بن أحمد بن عبد الله) ١٣٠

عبد الله بن عامر ۲۰، ۹۲ عبد الله بن عباس ۲۰، ۹۲، ۹۲ عبد الله على أبو محمد المقرئ ۳۳۰، ۳۴۶، ۳۲۰)

أبوعبد الله العماني = محمد بن عيسى العماني

عبد الله بن عمر ٢٥

عبد الله بن عمرو بن لقيط ٩٩ عبد الله بن عون ٥١، ١٠٤ عبد الله بن محمد البغوى ٢٦١

عبد الله بن التوزى ۸۸، ۹۷، ۹۸، ۹۸،

عبد الله بن محمد الحزاز (۲۳۰) أبو عبد الله محمد بن زياد = محمد بن زياد

عبد الله بن أبي محمد العدوى (١٥٠)

العباس بن عبد المطلب ١٦ العباس بن هشام الكلبى ٨٤ أبو العباس اليشكرى ٢٤٤،

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ٢٢٠، ٢٢٠

عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى ١٠٤، ٢١٥

أبو عبد الرحمن العدوى = عبد الله بن أبى محمد العدوى

عبد الرحمن بن مهدی ۳۷

عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج ۱۹، ۲۰، ۲۶

عبد الرحيم بن موسى ٦٧

عبد السلام بن الحسين البصرى ١٦٩، ٢٨٨، (٢٩٢)

عبد الصمد بن المعذل ١٩٧

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المرجاني ٢٩٧، (١٥٥)، ٢٩٧

عسبد الله بن أحسد بن حرب المهزمي (۱۸۱)

عبد الله بن أحمد بن حنبل ۱۲۳ أبو عبد الله الأزدى ۲۸۳

عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى ٢٢ / ٢٨)، ٣٠

أبو عبد الله بن الأعرابى = محمد بن زياد أبو عبــد الله بن جعفر بن درســتويه ٥٦، ١٨٥، ٢١٦، (٢٤٧، ٢٤٨)

عبد الله بن حسن بن حسنون

ابن أبي عبلة ٢٥٣ أبو عبيد (أحد القراء) ٢٥٢ أبو عبيد = القاسم بن سلام أبو عبيد الهروى ٢٨٠٠

عبيد الله بن أحمد أبو العباس بن الجهم

عبيد الله بن زياد ١٣٦ عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد) 111

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ١٣٦ عبيد الله بن على أبو القاسم الرقى  $(\mathbf{r} \cdot \mathbf{q})$ 

عبيد الله بن أحمد المعروف بجخعخ 177 (357).

عبيد الله بن محمد بن جعفر الأزدى ٢٤٩ عبيد الله بن محمد بن أبي محمد اليزيدي 1113 131

أبو عبيد الله بن منده ٢٤٨ أبو عبيدة = معمر بن المثنى ابن أبي العتاهية = محمد

أبو العتاهية ١٠١

أبو عثمان الأشنانداني (۱۸۰) ۱۹۰ عثمان بن جنی ۲۷۶، (۲۸۸، ۲۸۸) عثمان بن عفان ۹٦، ۱۰۳، عثمان بن لبيد العذري ٣٥

أبو عثمان المازني = بكر بن محمد

عثمان بن محمد النقالي ٣٣١

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱۷۷ (011, 111), 757

عبد الله بن المعتز ١٨٣ (٢٠٦، ٢٠٧) أبو عبد الله المفجح (محمد بن أحمد) ١٩٥

عبد الله بن مهران ۱۸۸

عبد الله بن نصر المزيدي ٣٤٦ أبو عبد الله النمري ٢٨٣

عبد الله بن يحيى بن خاقان ١٦٠

أبو عبد الله اليزيدي = محمد بن العباس اليزيدي

أبو عبد الله اليزيدي = محمد بن أبى محمد اليزيدي

عبد الملك بن عبد الله ٥٣

عبد الملك بن قريب الأصمعي ٣٣، 37). 17, PT, TO, NO, VA,  $(117-1\cdot 1)$ 

عبد الملك بن محمد الثعالبي ٣١٥ عبد الواحد بن برهان الأسدى ١٢٩، 7 2 2

عبد الواحد بن الحسين بن شيطى ٣٠٧ عبد الواحد العكبرى ٣٠٨

عبد الوارث بن سعد التميمي ٤٦

عبد الوارث النحوى = محمد بن الحسين إبن عبد الوارث الغحوى

ابن عبد الوهاب بن حريش الهمذاني٧٢،

عبدان السقا (لقب والد المتنبى) ٢٥٦

على بن سليمان الأخفش ٢٠٢، ٢٠٢ (٢١٩).

على بن صدقة ٣٢٨

أبو على الصفار = إسماعيل بن محمد الصفار

على بن أبى طالب ١٤، ١٧، ١٨، ١٨،

أبو على الطوماري ١٩٤

على بن عبد العزيز ١٩٢

على بن عبد العزيز الطاهري ٢١٧

على بن عبد الله الدقيقي ٢٧٦

على بن عبد الله بن سنان الطوسى

على بن عبد الله بن العباس ١٧٠

على بن عبيد الله السمسماني ٢٨٨،

أبو على بن أبي على ٢٤٢

على بن عمر الحافظ ١٨٣

على بن عيسي الربعي ٢٩٥، ٢٩٦

علی بن عیسی الرمانی ۲۲۰، (۲۷۲، ۲۷۷)، ۲۹۰

على بن أبي غالب العدل ٢٢٢

أبو على الفارسى = الحسن بن أحمد الفارسي

على بن فضال المجاشعي ٣١٢

على بن المبارك الأحمر ٨٩

على بن المحسن التنوخى ٢٥٨، ٢٦٢، ٨٤٤ العجاج ١٦٩

أبو عدنان (عبد الرحمن بن عبد الأعلى

السلمي) ۱۷۳

عدی بن زید ۲۲

العرجي (الشاعر) ٨٢

ابن عرفة = إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى

عضد الدولة (فناخسرو) ٢٥٩، ٢٧٥

العطوى ١٥٢

أبو عكرمة الضبى ١٣٤، ١٥٩

أبو العملام المعرى = أحمد بن سليمان التنوخي

على بن إبراهيم القطان ١٩٢

على بن أحمد الواحدي ٣٣٧

على بن أحمد بن النضر ١٣٧

أبو على بن أيوب ٢٥٩

على بن الجعد الهاشمي ٣٩

علی بن جمعة بن زهیر ۲۰۳

أبو على الحاتمي ٢٤٣

على بن حازم اللحياني ١٥٨، ١٥٨

أبو على بن حامد ٢٥٧، ٢٥٨

على بن الحسن رئيس الرؤساء ٢٤٣

على بن حمرة الكسائى ٥٢، ٥٥، ٥٦، ١٤ (٢٦-٢٧) ٧٧، ٧٨

أبو على بن ذكوان (عسل بن ذكوان)

على بن الزراع ٤٥

على بن أبي زيد الفصيحي ٣٢٤، ٣١٤

على بن محمد الإيادى ٢٦١

على بن محمد بن سليمان ٣٠

على بن المديني ١٠٠

أبو على محمد بن المستنير = محمد بن المستنير

على بن المغيرة الأثرم ٧٨، ٩٧، (١٤٣، ١٤٣).

أبو على النحوي ١٢٣٠

على بن نصر الجهضمى ٥٠، ٦١ أبو على النقار ٢١٤

على بن هارون القرميسينى ۲۱۹، ۲۲۹ عمارة بن عـقيل بن بلال بن جرير ۱٥٤،

عمر بن إبراهيم بن محمد بن الحسين ٣٤٥، ٣٤٥

عـمر بن ثابت الـشمـانيني ۲۸۸، ۳۰۲، ۳۰۲

أبو عـمر الجـرمى = صالح بن إسحاق الجرمي

عمر بن الخطاب ٤٠

أبو عمر الزاهد = محمد بن عبد الواحد عمر بن شاهين ٢٢٦

عمر بن شبة ١٠٢

أبو عـمران الـنحوى = مـوسى بن سلمـة النحوى

عمرو بن بحر الجاحظ ۲۱، ۷۶، ۹۲، ۲۱۰ (۱۷۰–۲۷)

عمرو بن دینار ۲۳

أبو عمرو الشيباني = إسحاق بن مرار الشيباني

عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه) ۱۱، ۵۵، ۶۲، ۶۹، ۲۵، (۲۰–۲۰)، ۷۷، ۷۷، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۲۰

أبو عــمــرو بن العــلاء ٢٧، ٢٨، ٣١، (٣٦–٣٦) ٤٨، ٤٩، ٧٧

> عمرو بن أبى عمرو الشيبانى ۸۷ عمرو بن قلع ۱۷۰

عمرو بن کرکرة أبو مالك ۱۱۸ عمرو بن مرزوق ۱۱۰

أبو غمرو الهروى = شمر بن حمدويه الهروى

أبو عمرو بن يزيد ٦٤

ابن العميد (محمد بن الحسين) ٢٥٩،

العميد السكندرى (أبو محمد بن منصور) ۳۱۱

ابن عمير ٥٣

عنبسة الفيل ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۳٤٩

عوف بن أبي جميلة ٨٢

ابن عون = عبد الله بن عون

عيسى بن عمر الثقفى ٢٢، ٢٧، (٢٩-٢٩)، ٦٦

أبو العيناء = محمد بن القاسم

ٔ (غ)

غالب، أبو الفرزدق ۳۱۶ ابن غلفاء (أوس بن غلفاء) ۱۸۶ غیلان بن حریث الربعی ۵۶ (ف)

فاتك بن أبى الجهل الأسدى ٢٥٩ أبو الفتح جخجخ = عبيد الله بن أحمد الفتح بن خاقان

أبو الفتح بن الخطيب الأنبارى ٣٣٠ أبو الفتح بن مسرور ٢٥٠ الفراه = يحيى بن زياد الفراء

الفــــرزدق ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۳۲، ۷۷، ۸۷، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۸۷، ۸۷،

الفسطاطى ١٢٣ أبو الفضائل بن الخاضبة ٣٣٥ الفضل بن الربيع ٩٧، ١٠٥ أبو الفضل الرياشى = عباس بن الفضل الفضل بن سهل ٨٣

الفضل بن شاذان ٢٤١

الفضل بن محمد القصباني (۳۰٤)، ۳۲۷

الفضل بن محسمد اليزيدى ١٥٠، ١٦٢،

أبو الفضل المنذرى (محمد بن أبي جعفر) ١٣١

أبو الفضل الميدانى = أحمد بن محمد أبو الفضل بن ناصر (محمد بن ناصر البغدادى). ٣٢١

الفضل بن يحيى ٩٦ أبو الفوارس الصيفى (سعد بن محمد سعد التميمى) ٣٢٤ ابن فهم = والحسين بن فهم أبو فيد = مؤرج بن عمرو السدوسى (ق)

القادر بالله (الخليفة العباسى) ۲۷۷، ۲۸۵، ۲۸۵ الم ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۸۵ ابن قادم = محمد بن عبد الله بن قادم

أبو القاسم الأزدى = عبيد الله بن محمد جعفر الأزدى

أبو القاسم برهان الأسدى = عبد الواحد ابن برهان الأسدى

أبو القاسم بن أبى بكر الصقلى أبو القاسم التنوخى = على بن المحسن التنوخي

أبو القاسم بن الثلاج (عبد الله بن محمد ابن إبراهيم) ٢٨٦

أبو القاسم الثمانيني = عمر بن ثابت أبو القماسم الرقى = عميد الله بن على الرقى

أبو القاسم الزجاجي = عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي

أبو القاسم بن الزهرى ٢٤٨

القاسم بن سلام ۷۷، ۸۱، ۹۷، ۱۱۳، (۱۲۲–۱۱۳).

القاسم بن عبيد الله ٢١٧

القاسم بن على الحسريرى ٣٠٤، (٣٢٧–٣٢٩).

أبو القاسم القصباني = الفضل بن محمد | لؤلؤ (أمير حمص) ٢٥٧ القصباني

القاسم بن محمد الأنباري ١٨٤ القاسم بن معن ١٢٦

ابن قالع (عبد الباقي بن قانع) ٦٤ القاهر بالله (الخليفة العباسي) ٢٢٧

القائم بأمر الله (الخليفة العباسي) ٣٠١، 7.7, 7.7, V.7, A.7, P.7,

قتادة بن دعامة السدوسي ٢٥، ٦٣ ابن قتيبية = عبد الله بن مسلم بن قدامة بن جعفر

قطرب = محمد بن المستنير

(日)

كافور الأخشيدي ٢٥٩، ٣٢٢ الكديمي ٩٦٠

أبو الكرم بن الدباسي = المبارك بن فاخر

ابن محمد النحوى الكرماني (إبراهيم بن عبد الله الكرماني) 744

الكسائي = على بن حمزة الكسائي كسرى

كعب الأحبار ٢٥ الكلبي = هشام الكلبي ابن كيسان = محمد بن أحمد بن كيسان

(1)

الليث بن المظفر ٥٠، ١٧٣

ليلى الأخيلية

(م)

المازني = بكر محمد بن بقية ابن ماسویه (یوحنا بن ماسویه) ۱٤۲

ابن ماسى (إبراهيم بن أيوب) ٢٤٥ المأمون (الخليفة العباسي) ٧٧، ٧٨،

11, 71, 31, 19, 39, 1.1 ابن المانداني (أحمد بن بختيار بن على

ابن محمد المائداني) ٣٢٨ المبارك بن فاخر بن محمد النحوى

المبرد = محمد بن يزيد المبرد مبرمان = محمد بن على بن إسماعيل

المتنبي = أحمد بن الحسين الجعفى

المتوكل (الخليفة العباسي) ١٤٢، 331, 701, 301, .71

مجالد بن سعید ۸۲

ابن مجاهد = أبو بكر بن مجاهد محمد بن المتنبى ٢٥٩، ٣٢٢

محمد بن إبراهيم ١١١

محمد بن أحمد الأزهري ٢٨٠ محمد بن أحمد إسحاق بن الوشاء ٢٦٠

محمد بن أحمد بن حاتم النحوي ٢٥٠

محمد بن أحمد بن كيسان ٦٣، ٢٠٨،

محمد بن أحمد المحاملي ٢٥٥

محمد بن أحمد بن منصور ۲۱۸ أبو محمد الأعرابی = الأسود أبو محمد البانی ۲۸۰ أبو محمد التوزی = عبد الله بن محمد محمد بن جرير الطبری ۲۳۲، ۲۸۶ محمد بن جعفر التميمی ۲۳۲ محمد بن جعفر العطار أبو بكر ۲۳۸ محمد بن الجهم السمری ۲۲، ۸۰،

محمد بن حبيب ١٨٧ محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ٦٥، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٦، ١٧٦، ١٢٥). محمد بن الحسن بن دينار الهاشمى ١٣٣ محمد بن الحسن بن زياد النقاش ١٢٦ محمد بن الحسن الشيبانى ٧٩، ٩٣ محمد بن الحسن الشيبانى ٧٩، ٩٣ محمد بن الحسن الشيبانى ٢٥١، ٩٣،

محمد بن الحسين السراج ٢٤٩ محمد بن الحسين بن عبد الوارث ٢٩٧، ٣١٤

محمد بن الحسين الأنصاري ٧٦، ٢٤٨

أبو محمد بن حمدان ٧٠ محمد بن حمدویه ١٧٥ محمد بن خلف ١٩٨، ٢٢٣ أبو محمد الدهان ٣١٣، ٣١١ أبو محمد الدينورى = جعفر بن هاورن محمد بن رافع ٧٦

محمد بن ربيعة بن الحارث بن المطلب ٢٤

محمد بن رزق بن على الأسدى ٢٢٥ محمد بن زكرياء ٧٥

محمد بن زیاد الأعرابی ۵۷، ۱۰۰، ۱۲۲، (۱۳۲–۱۳۷).

محمد بن السائب الكلبى ٨٤ محمد بن السرى السراج ١٩٨، ٢٠٠، (٢٢٠) ٢٢١، ٢٦٥، ٢٢٧

محمد بن سعد ۳۸

محمد بن سعدان الضرير ۱۳۸، ۲۵۲ محمد بن سلام ۲۷، ۵۵، ۶۵، ۲۵، ۵۵، ۲۲، ۲۲، ۳۲، (۱٤۱، ۱٤۲).

محمد بن سلیمان الهاشمی ۱۷٦ محمد بن صالح ۱۸۹ محمد بن طاهر ۱۲۰

محمد بن العباس الخراز ۲۳۷، ۲۳۹ محمد بن المدارس بالفراد ۲۸۶

محمد بن العباس بن الفرات ۲۵۶، ۲٤٦

محمد بن العباس اليزيدي ۱۱۸، ۱۱۷ (۲۱۵)

محمد بن عبد الرحمن مولى الأنصار ١٠٥

> محمد بن عبد الله ۱۵۳ محمد بن عبد الله بن رزق محمد بن عبد العزيز الهدى ۲۹۶ محمد بن عبد الله بن أحمد ۲۱۱

محمد بن عبد الله بن قادم ۱۲۸، ۱۳۰ محمد بن عبد الله الوراق ۲۹۱، ۳۱۷ محمد بن عبد الملك التاريخي ۲۰۳، ۲۱۰

محمد بن عبد الملك الزيات ١٤٠، ١٦٤

محمد بن عبد الواحد الزّاهد ٦٣، ٢١٤ (٢٤٢).

محمد بن أبى العتاهية ۷۷، ۱۱۲ محمد بن عثمان الشيبانى ۲٦۸ محمد بن عزيز السجستانى ۲۷۳ محمد بن عطاف ۳۳۰ محمد بن عطية ۱۵۱

محمد بن على بن إسماعيل مبرمان ٢٦٧، ٢٢١ ،

محمد بن على بن حمزة ١٩١ محمد بن على بن عبد الله ١٧٠ محمد بن على العلوى ١٧٢، ١٧٣ أبو محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب القاضى ٢١١

محمد بن عمران الكوفى ١٨٣ محمد بن عيسى المعروف بابن أم موسى

> محمد بن عيسى العمانى ٢٧٢ محمد بن الفرج ١٥٩

الضرير ٢٦٣

محمد بن أبي الفرج الكتاني ۳۲۵، ۳۲۵ محمد بن فرح ۲۱۰

محمد بن الفضل الشعرانى ١٣٥ محمد بن أبى الفوارس ٢٥٢، ٢٦٥،

محمد بن القاسم (أبو العيناء) ٩٦، ١٠٩، ١١٢، ١١٣، ١٤٣

محمد بن القاسم بشار الأنبارى ٩٣، ١٢٤، ١٣٣، ١٤٤، ٢٤١، ٢٢٢، ٢٣١).

محمد بن القاسم بن سهل ۱۰۰ أبو محمد القيسى = مكى بن أبى طالب محمد بن كعب القرظى ٥٥ محمد بن محمد بن إبراهيم ٣٣٤ محمد بن أبى محمد اليزيدى ١١٨،

أبو محمد المزيدى = عبد الله بن نصر محمد بن المستنير (٨٥)

محمد بن المهلب ۱۱۸ محمد بن موسى ۱۳۹

محمد بن ناصح الأهوازى ٨٠ أبو محمد النعمائي = طلحة بن محمد النعماني

> محمد بن هبة الله الوارق (۳۱۷) محمد بن هبيرة ۱۰۳ أبو محمد الوراق ۲۱۷

محمد الوکیل ۳۱۷ محمد بن یحیی الصولی ۲۱، ۷۲، ۷۷، ۲۰۱، ۱۷۲

محمـد بن يزيد المبرد ۲۱، ۲۲، ۷۷، ۹۷، ۲۰۳، ۱۰۸ (۹۳–۲۰۱). أبو محمد اليزيدى = يحيى بن المبارك | أبو معاوية الضرير (محمد بن حازم) اليزيدي

محمد بن يوسف ٢٤٣

محمد بن يونس ١١٦

محمود بن عمر الزمخشري ٣٣٧، (ATT , PTT)

المختار بن أبي عبيد

المرتضى الموسوى ٢٩٦، ٣٠٦

ابن المرزبان (عبيد بن محمد المرزبان) 144

المرزباني (محمد بن عمران) ۲۰، ۲۰، ۲۰ 719 , 7 . 9 , 189

مروان بن سعيد المهلبي ١٢١

مروان بن محمد ٢٦

المسترشد بالله (الخليفة العباسي) ٣٣٢، 377,077

المستطهر بالله (الخليفة العباسي) ٣٢٣ المستعين بالله (الخليفة العباسي) ١٦٩ أبو مسحل = عبد الوهاب بن حريش المطيع لله (الخليفة العباسي) ٢٤٠،

737, A37, P37, .07, Y07 أبو المظفر البروجردي = شبيب بن الحسين

> المظفر بن يحيى ١٠١ معاذ الهراء ٥٥، ٦٦ .

المعافى بن زكريا ٢١٩، (٢٨٤، ٢٨٥).

أبو المعالى بن قدامة = أحمد بن على بن قدامة

معاویة بن أبی سفیان ۳۵

371 , NTI

أبو معاوية النحوي = شيبان بن عبد الرحمن التميمي

المعتز بالله (الخليفة العباسي) ١٧٢،

المعتصم بالله (الخليفة العباسي) ١٢٦، 9713 1713 7713 971

المعتضد بالله (الخليفة العباسي) ١٩١، 1.7.9.7.1

المعتمد على الله (الخليفة العباسي) ٥٧١، ٨٧١، ٢٨١

معدان (أبو عنبسة) ٢١

معروف الكرخي ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٦ معز الدولة (أحمـد بن بويه بن فناخسرو)

معمر بن المشنى ١٨، ٢٢، ٨٨، ٧٤، VA , (0P-711).

المفضل بن سلمة ١٧٩

المفضل الضبي ٥٧، ٥٨، ٨٦، ١١٤، 148

مـفـلح (غـلام فــاتك بن أبي الجــهل 18 (Winter) 109

المقتدر بالله (الخليفة العباسي) ٢٠٨، P. 7, 717, 317, 017, V17, 77.

المقتدى بأمر الله (الخليفة العباسي) P17, . 779

المقتفى لأمر الله (الخليفة العباسي) 547, 134, 434

موهوب بن أحمد بن محمد الخضر الجواليقى ٢٧٣، ٣١٣، ٣٤٣) ميمون الأقرن ١٩، ٢٢، ٣٤٩ ميمون بن جعفر ١٤٦

التابغة الذبيانى ١٣٥ ابن ناصح النحوي = أحمد بن عبيد الله ابن ناصح

نافع بن عبد الرحمن المدنى ٢٥٢ نجدة بن عامر ٢٣

أبو الندي بن أحمد ٣١٦

أبو نزار النحوى (الحسن بن صافى بن عبد الله بن نزار) ٣٢٤

أبو نصر (وراق الفراء) ٩١

أبو نصر الأزدى = يوسف بن عــمــر بن يوسف الأزدى

أبو نصر الباهلى = أحمد بن حاتم نصر بن عاصم الليثى ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٨، ٢٨

نصر بن على الجهضمى ٤٥، ٢١، ١٠٩،

أبو نصر بن الفضل بن الحسين الطبراني ٣٢٥

نصران الخراسانی ۱۲۱ نصیر (نصیر بن یوسف) ۲۱۲ النصر بن شمیل ۵۰، ۵۱، ۲۱ (۸۳-۸۱). المكتفى بالله (الخليفة العباسى) ١٨٧، ٢٠٩

مكى بن أبى طالب القيسى ٣٠٠ المنتصر بالله (الخليفة العباسى) ١٦٦،

المنذری (محمد بن أبی جعفر) ۲۸۰ ابن المنجم = یحسی بن علی بن أبی منصور

المنصور (الخليفة العباسى) ۳۱، ۳۱ أبو منصور الأزهرى ۱۷٤ أبو منصور البيشكى ۲۹۸

أبو منصور الخوافي = عبد الله بن سعد الخوافي

منصور بن ملاعب الصيرفى ٢٢٩ أبو منصور الجواليقى = موهوب بن أحمد بن محمد الخضر

المهدى (الخليفة العباسى) ۲۸، ٤٠، المهدى (الخليفة العباسى)

ابن مهران = عبد الله بن مهران المهلبي = يزيد بن محمد

مؤرج بن عمرو السدوسي ۵۰، ۲۱، (۱۱۷-۱۱۷).

أبو موسى الحامض = سليمان بن محمد ابن أحمد الحامض

موسى بن إسماعيل ١٩

موسى بن سلمة النحوى ١٦٧

أبو موسى محمد بن المثنى ١٠٠ با نتم الله (الخارة العاسر) ٢٢

الموفق بالله (الخليفة العباسي) ١٢٢

ابن هلال (النمر بن هلال) ۱۵۲ هلال بن العلاء الرقى ۱۲۶ هلال بن الـمــحـــسن ۲۰۹، ۲۲۳، (۳۰۳).

> ابن الهیثم الِرازی ۱۳۱ ..

الواثق بالله (الخليفة العبـاسى) ١٣٧، ١٣٨، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٤

> الوليد بن عبد الملك ٢٣ ( ي )

> > يحيى الأرزني ٢٩٤

يحيى بن أكثم ١١٨، ١٥١ يحيى الأموى ١٢٢

يحيى بن خالد البرمكى ٧١

يحيى بن زياد الفراء <sup>( ۲</sup> ۵۲ ، ۵۲ ، ۷۱، ۲۷ ، ۷۱، ۲۷ ، ۹۲ )

یحیی بن سعید ۱٤٦

یحیی بن طباطبا العلوی ۳۰۹، ۳۱۹ یحی بن عبد الوهاب (ابن منره) ۳۱۸

يحيى بن على التبريزي (٣٢١–٣٢٣).

يحى بن على المنجم ١٦٧

یحیی بن أبی کثیر ۳۷

يحيى بن المبارك اليزيدى ٣٠، ٣٢ ، ٣٢ (٨٠-٧٧).

یحیی بن معین ۲۰، ۱۱۲، ۱۲۳ یحیی بن واقد بن محمد بن عدی النحوی ۱۵۲ النظام = إبراهيم النظام أبو نعيم الحافظ (أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني) ١٥٦

نفطویه النحوی = إبراهیم بن محمد بن عرفة الأزردی

ابن النقور (أبو عبد الله بن محمد أحمد بن النقور) ۳۲۸

نهشل بن زيد أبو خيرة

أبو نواس = الحسن بن هانئ

(

الهادی (الخلیفة العباسی) ۳۸ هاورن بن موسی النحوی ۳۸، ۳۹ أبوهاشم موسی النحوی

أبو هاشم الجبائى (عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب) ٢٢٧

هاشم بن عبد العزيز ٢١٢

هبة الله بن الحسن الحاجب (٣٠١).

هبة الله بن على الـمعروف بابن الشـجرى (٣٤٨، ٣٤٩).

أبو الهذيل (محمد بن الهذيل بن عبد الله)

هشام الدستوائی ۳۸ هشام الضریر ۱٤۷

هشام بن عبد الملك ٢٤، ٢٨، ٤٢

هشام الکلبی ۳۵، (۸٤) هشیم بن بشیر بن القاسم السلمی

أبو هنان المهزمي = عبد الله بن أحمد

یعقوب بن سفیان ۲٤۸ یحیی بن یعمر ۲۰، (۲۵، ۲۲)، ۲۸ يعقوب بن الليث ١٧٣ يزيد بن عبد الملك ٤١، ٥٥ أبو يعلى بن أبي زرعة ١٩٥ یزید بن منصور ۷۷ يزيـد بن المبهلب ٢٥، ٢٦، ١٣٢، الموت بن المزرع ١١٠، ١٨١، (٢١١) يوسف (عليه السلام) ٥٣ یزید بن هارون ۴۰ ۱۸۶ يوسف بن عمر بن الحسين بن محمد الخلال ٢٢٤ اليزيدي = يحيى بن المبارك اليزيدي ابن اليـزيدي = عبـد الله بن أبي مـحمـد الله بن عمر بن هبيرة ٢٩ العدوي يعقوب (عليَّة السلام) ٥٣

يعقوب بن إسحاق السكيت ٧٤، ١٤٣،

331, VOI, (POI, -FI).

يعقوب بن الربيع ٧٣

يوسف بن عمر بن يوسف الأزدى ٢٦٣ أبو يوسف القاضي ١٩٠، ١٩٠ يونس بن حبيب البصرى ٣٠، ٣٢، 37, 03, 73, (70-30), 17

## ٧- فهرس الأمم والقبائل

( , ) ( س.) السودان ١٥٦ َ الأزد ۲۷، ۲۸، ۱۹۷، ۳۸۲ بنوأسد ٥٨، ٦٦ ( ش ) شیبان ۸۸ ، الأعاجم ١٤، ١٨، ١٩ بنو أمية ٤١ بنو عبد شمس بن عبد مناف ٢٦ ( · · ) عبد القيس ١٨،١٤ بجيلة بن أنمار ١٢٧ عدوان ۲۵ (ت ) عدی ۷۷، ۱۹۳ الترك ٨٠٨ العـــر ١٩، ٢٧، ٤٦، ٩٧، ٣٨، تغلب ۱۸۹ ٢٨، ١٠٠ ١٨٦ تیم ۳۷، ۲۷، ۳۵۲ (ف) تيم الرباب ٩٥ الفرس ١٥٦ تميم قريش ٩٥ ( 5) ( ث) قریش ۳۸، ۲۳، ۱۲۰، ۱۲۰ ثمالة ۱۹۳، ۱۹۷ بنوقشير ١٦، ١٧ (ج) (4) جرم بن ربان ۱۲۷ ً کلاب ۲۵۷ (ح) کلب ۲۵۷ بنو الحارث بن كعب ٦٠ حنيفة ١٤ بنو مازن بن شیبان ۱۶۲،۱۶۲ (c) مازن تمیم ۱٦٤ الدؤل ١٤ بنو مجاشع بن دارم (3) المجوس ١٣٦ بنو ذهل بن ثعلبة ١٦٥ ( i) (,) بنو نحو بن شمس ۳۷، ۳۸ آل الربيع بن زباد الحارثي ٦٠ . (هـ). بنو ربيعة ٢٥٣ بنو هاشم ۱۸۶، ۱۸۶ الروم ١٥٦ هذیل ۱۸۷

## ٨- فهرس الأماكن

( ) (.) دمشق ۲۱۱ دکم الإسكندرية ٢٤ دينور ۱۸۵ أصبهان ۲۱۸، ۲۲۲، ۲۲۲ **(**<sub>(</sub>) الأنار ۲۲۲، ۱۳۲ الرصافة ٤١ الأهواز ٥٠، ٧٤، ١٢٣، ٢٥٨ رنبوية ٧٢ (U) الرقة ١٠٥ السمسرة ١٧، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٨، الرى ۲۷۸ 111 . 97, 73, 70, 49, 49, 111 (س) بغداد ۳۷، ۳۸، ۵، ۵، ۵، ۱۲، ۱۲، ۲۷، ۲۰۱، ۸۰۱، ۱۱۵ ساوة ٦٤ سر من رأی ۱۳۹، ۱۲۰، ۱۲۳ بلخ ٣٣٤ البيضاء ٦١ سمر قبد ۲۱۸ (ش) ( 🗂 ) الشام ٢٥، ١٣٩، ٥٥٧ تهامة ٦٧ شيراز ٢٥، ٢٩٥ (ج) (9) جلة ٣٤٧ العسراق ٢٩، ٣٣، ٥٣، ٩٤، ١٠٩، جرجان ۲۳۹، ۱۱۲ 144 ( ) عمان الحجاز ۲۷، ۱۰۰ (غ) حلب ۲۰۷، ۲۰۸ غزة ٣٣٤ (ن ) حمص ۲۵۷ فارس ۱۷۳، ۲۰۸، ۲۲۳ ( <del>;</del> ) (4) خراسان ۷۶، ۷۹، ۲۷۳ الكرخ ١٨٩، ٣٠٢، ٢٠٣ خوارزم ۲۳۱، ۲۲۷، ۳۳۹

كنعان ٥٣ الكوفة ٣٧، ٤١، ٤١، ٦٤، ٦٧، ٦٩، ٩٣ (م) المدينة ٥١، ٢٢٢، ٣٢٣ مرو ٨٦، ٨٣، ٣٣٤ مصر ١٣٢، ١٣٩، ٥٥٥ مكة ٩٤، ١٢٦، ٣٣٩ الموصل ١٤٠، ٢٢٢، ٢٨٧ ميسان ٢١

نجد ۲۷، ۱۰۰

نيسابور ۲۹۸

(هـ)
هراة ۱۲۲
همذان ۲۷۸
همذان ۱۲۲
هیت ۱۲۲
واسط ۲۳۲، ۳۲۸
( ی )

## ٩- فهرس الكتب

| الصفحة      | (1)                        |                                    |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 V 9       | المفضل بن سلمة             | آلة الكاتب                         |
| ٥٦          | أبو جعفر الرؤاس <i>ى</i>   | الابتداء الصغير                    |
| ٥٦          | أبو جعفر الرؤاسى           | الابتداء الكبير<br>الابتداء الكبير |
| 79          | أبو الحسن الكسائي          | الإبتداء العبير<br>اختلاف العدد    |
| 110         | ابن قتيبة                  |                                    |
| 770         | . <i>ن -:</i><br>ابن درید  | أدب الكاتب                         |
| 718         | ببن عريا<br>القرّاء        | أدب الكتاب                         |
| 787         | ابن درستویه                | الإدغام                            |
| 144         | بين درستوي<br>سعدان الضرير | الإرشاد                            |
| ٨٥          |                            | الأرض والمياه والجبال والبحار      |
| ٣٣٨         | قطرب<br>۱۱. نشم            | الأزمنة                            |
| 770         | الزمخشري                   | أسماء الأودية والجبال              |
| ٨٥          | ابن درید                   | الأشتقاق                           |
| 179         | قطرب                       | الأشتقاق                           |
| 177         | المفضل بن سلمة             | الأشتقاق                           |
| ٨٥          | ابن السُّكِّيت             | إصلاح المنطق                       |
| <b>YY</b> . | قطرب                       | الأصوات                            |
| 177         | ابن السراج                 | الأصول                             |
| 718         | أبو بكر الأنبارى           | الأضداد                            |
| 707         | عبد القاهر الجرجاني        | إعجاز القرآن                       |
| 771         | أبو جعفر النحاس            | إعراب القرآن                       |
| ٣           | ابن خالویه                 | إعراب سور من القرآن                |
|             | أبو محمد القيسى            | إعراب مشكل القرآن                  |
| 101         | إسحاق الموصلي              | الأغانى                            |
| 10.         | أبو عبد الرحمن العدوى      | إقامة اللسان على صواب المنطق       |
|             |                            |                                    |

| <b>۲۷</b> ، ۳ | عیسی بن <i>ع</i> مر | الإكمال                     |
|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 174           | أبو عثمان المازني   | الألف واللام                |
| 771           | أبو بكر الأنباري    | الأمالي                     |
| ٣٤٨           | ابن الشجرى          | الأمالي                     |
| ٥٧            | المفضل الضبى        | الأمثال                     |
| 770           | ابن درید            | الأنواء                     |
| ٨١            | النضر بن شميل       | الأنواء                     |
| 701           | أبو بكر العطار      | الأنوار                     |
| ro7, 3.7      | أبو على الفارسي     | الإيضاح                     |
| 770           | أبو القاسم الزجاجي  | الإيضاح                     |
|               | ( ب )               |                             |
| 1 🗸 ٩         | المفضل بن سلمة      | البارع في اللغة             |
| · Y/W         | أبو حنيفة الدينورى  | الباه                       |
| 717           | أبو حنيفة الدينورى  | البحث في حساب الهند         |
| 790           | على بن عيسى الربعي  | البديع                      |
| <b>YV</b> 1   | ابن خالويه          | البديع في القرآن            |
| 714           | أبو حنيفة الدينورى  | البلدان                     |
| 184           | أبو إسحاق اليزيدي   | بناء الكعبة وأخبارها        |
| 707           | أبو طاهر المقرئ     | البيان                      |
|               | ِ کتاب              | البيان عن وجوه الـفراءات في |
| ٣             | أبو محمد القيسى     | التبصرة                     |
|               | ( ت )               |                             |
| YYA           | نفطويه              | التاريخ                     |
| 711           | ابن منده            | تاریخ أصفهان                |
| ٣٠.           | أبو محمد القيسى     | التبصرة في القراءات السبع   |
| 771           | أبو عثمان المازني   | التصريف                     |
|               |                     |                             |

| 70       | أبو جعفر الرؤاسى    | التصغير                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------|
| 454      | أبو منصور الجواليقى | التكملة فيما يلحن فيه العامة             |
| 317      | عبد القاهر الجرجاني | التلخيص في شرح الجمل                     |
| 111      | أبو إسحاق الزيادي   | تنسيق الأخبار                            |
| ۲۸ ۰     | الأزهرى             | تهذيب اللغة                              |
|          | ( ج ) ا             | •                                        |
| ٣.       | عیسی بن عمر         | الجامع                                   |
| 714      | أبو حنيفة الدينورى  | الجبر والمقابلة                          |
| 1 V 9    | المفضل بن سلمة      | جلاء الشبهة في الرد على المشبهة          |
| 317      | عبد القاهر الجرجاني | الجمل                                    |
| 077, 717 | أبو القاسم الزجاجي  | الجمل                                    |
| , 270    | ابن درید            | الجمهرة                                  |
| ٣٣.      | ابن الدباس          | جواب مسائل<br>جواب مسائل                 |
| YAY      | الصاحب بن عياد      | جوهر الجمهرة                             |
|          | (ح)                 |                                          |
| 377      | أبو على الفارسي     | الحجة في علل القراءات السبع              |
| 91       | أبو زكريا الفراء    | الحدود                                   |
| 714      | أبو حنيفة الدينورى  | حساب الدور                               |
| ٣ . ٤    | أبو القاسم القصباني | حواشي الإيضاح                            |
| ,        | ( خ )               |                                          |
| YAV      | ابن جنی             | الخصائص                                  |
| 1 4      | المفضل بن سلمة      | الخط والقلم                              |
| AFY      | أبو بكر الجعد       | خلق الإنسان                              |
| 144      | سعدان الضرير        | خلق الإنسان                              |
| 317      | . أبو موسى الحامض   | خلق الإنسان                              |
| 770      | ابن دید             | الخيل الصغير                             |
|          | _                   | ي کي |

| 770        | ابن درید           | الخيل الكبير                    |
|------------|--------------------|---------------------------------|
|            | ( 2 )              |                                 |
| YVA        | أحمد بن فارس       | دارات العرب                     |
| ۳۲۷        | س الحريري          | دوة الغواص فيما يلحن فيه الخواص |
| <b>7</b>   | ابن قتيبة          | دلائل النبوة من الكتب المنزلة   |
|            | (,)                |                                 |
| ٣٣٨        | الزمخشري           | ربيع الأبرار                    |
| 717        | الزجاج             | الرد على ثعلب في الفصيح         |
| 777        | نفطويه             | الرد على الجهمية                |
| ***        | الحريري            | الرسائل.                        |
| YAY        | الصاحب بن عباد     | الرسائل                         |
| Y . 5      | المبرد             | الروضة                          |
|            | (;)                |                                 |
| 777        | أبو بكر الأنبارى   | الزاهر                          |
|            | ( س )              |                                 |
| £ \$       | حماد الراوية       | السبع الطوال                    |
| 710        | الثعالبي           | سحر البلاغة                     |
| 710        | الثعالبي           | سر الأدب                        |
| ۲۳۲        | ابن جنی            | سر الصناعة                      |
| ۰۰ ۳ ، ۲۲۳ | أبو العلاء المعرى  | سقط الزند                       |
|            | ( ش )              | •                               |
| 787        | الجواليقي          | شرح أدب الكاتب                  |
| 441        | الخطيب التبريزي    | شرح الحماسة                     |
| Y70        | أبو القاسم الزجاجى | شرح خطبة أدب الكتاب             |
| <b></b>    | ابن الدباس         | شرح خطبة أدب الكتاب             |
| <b>771</b> | الخطيب التبريزي    | شرح ديوان المتنبى               |

|                | •                                            |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7771           | أبو بكر الأنباري                             | شرح السبع الطوال                             |
| 704            | أبو جعفر النحاس                              | شرح السبع الطوال                             |
| ۲۰۸            | ابن کیسان                                    | شرح السبع الطوال                             |
| 471            | الخطيب التبريزي                              | شرح السبع الطوال<br>شرح السبع الطوال         |
| 471            | الخطيب التبريري                              | شرح سقط الزند<br>شرح سقط الزند               |
| , Y <b>E</b> V | ابن درستویه                                  | شرح كتاب الجرمى                              |
| דדץ            | .بن و سعيد السيرافي<br>أبو سعيد السيرافي     | شرح کتاب سیبویه                              |
| 471            | الخطيب التبريزي                              | شرح اللمع لابن جني                           |
| 7771           | أبو بكر الأنباري                             | شرح المفضليات<br>شرح المفضليات               |
| 777            | الخطيب التبريزي                              | شرح المفضليات<br>شرح المفضليات               |
| 771            | ابن خالویه                                   | شرح المعصورة ابن درید<br>شرح مقصورة ابن درید |
| 777            | الرماني                                      | شرح الموجز لابن السراج                       |
| ٠٢١٣           | أبو حنيفة الدينورى                           | الشعر والشعراء                               |
| 440            | ببر عبد الله القضاعي<br>أبو عبد الله القضاعي | الشهاب                                       |
|                | بو بید )                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
| 797            | ابن حماد الجوهري                             | الصحاح في اللغة                              |
| ٨٥             | قطرب                                         | الصفات                                       |
| 181            | محمد بن سلام                                 | طبقات الشعراء                                |
|                | ٠ (ع)                                        | ر مربعات المعرب                              |
| 79             | أبو الحسن الكسائى                            | العدد                                        |
| 177            | ببو عثمان المازنى<br>أبو عثمان المازنى       |                                              |
| ٥٧             | المفضل الضبى                                 | العروض<br>العروض                             |
| 777            | أبو بكر الجعد                                |                                              |
| YAV            | بو بعر معبد.<br>ابن جنی                      | العروض العروض                                |
| ۲۸۲            | ابن جنی<br>الصاحب بن عباد                    | العروض المدية                                |
| ٨٥             | قطرب                                         | العروض<br>المالية الناء                      |
|                |                                              | العلل في النحو                               |

£ • 7

| 179           | المفضل بن سلمة        | عمائر القبائل               |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 317           | عبد القاهر الجرجاني   | العوامل                     |
| ٥.            | الخليل بن أحمد        | العين                       |
| 177           | ابن قتيبة             | عيون الأخبار                |
|               | (غ)                   |                             |
| YVA           | أحمد بن فارس          | غريب إعراب القرآن           |
| 19.           | إبراهيم الحربى        | غريب الحديث                 |
| ١٣٢           | أبو بكر الأنبارى      | غريب الحديث                 |
| ۸.            | النضر بن شميل         | غريب الحديث                 |
| ٨٥            | قطرب                  | غريب الحديث                 |
| ۱۲۳           | القاسم بن سلام        | غريب الحديث                 |
| 140           | ابن قتيبة             | غريب الحديث                 |
| 317           | أبوموسى الحامض        | غريب الحديث                 |
| ١٥٠           | أبو عبد الرحمن العدوى | غريب القرآن                 |
| ١٨٥           | ابن قتيبة             | غريب القرآن                 |
| ۸۲۲           | نفطويه                | غريب القرآن                 |
| 777           | أبو بكر السجستاني     | غريب القرآن                 |
| 441           | الخطيب التبريزي       | غريب القرآن                 |
|               | ( ف )                 |                             |
| 179           | المفضل بن سلمة        | الفاخر فيما يلحن فيه العامة |
| ٣٦            | الكمال بن الأنباري    | الفائق في أسماء المائق      |
| ۳۳۸           | الزمخشري              | الفائق في غريب الحديث       |
| 377           | أحمد بن فارس          | فتيا فقيه العرب             |
| 710           | الثعالبي              | فرائد القلائد               |
| 411           | أبو محمد الأعرابى     | فرحة الأريب                 |
| <i>F.l.</i> Y | الزجاج                | الفرق بين المؤنث والمذكر    |
|               |                       |                             |

|                     |                    | N .                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 714                 | أبو حنيفة الدينوري | الفصاحة                        |
| 197                 | أبو الحسن الوراق   | الفصول في نكت الأصول           |
| 717                 | الزجاج .           | فعلت وأفعلت                    |
| YVA                 | أحمد بن فارس       | فقه اللغة                      |
|                     | (ق)                |                                |
| 74                  | أبو الحسن الكسائي  | القراءات .                     |
| 177                 | أبو عثمان المازني  | ر<br>القوافي                   |
| ٨٥                  | قطرب               | القوافي                        |
| 371                 | هشام الضرير        | القياس                         |
| דות                 | أبو محمد الأعرابي  | قيد الأوابد                    |
|                     | (4)                |                                |
| ٣٢.                 | الخطيب التبريزي    | الكافي في علمي العروض والقوافي |
| 7771                | أبو بكر الأنباري   | الكافي في النحو                |
| P3, 75, -71, 371,   | J . J.             |                                |
| VY1. AF1. 7A1. 4P1. |                    | الكتاب لسيبويه                 |
| 391, 707            |                    |                                |
| ww ,                | •                  |                                |
| ٣٣٨                 | الزمخشرى           | الكشاف عن حقائق التنزيل        |
| •                   | ( U )              |                                |
| 771                 | أبو بكر الأنبارى   | اللامات                        |
| W·0                 | أبو العلاء المعري  | لزوم مالا يلزم                 |
| <b>YV</b> .         | ابن خالویه         | كتاب «ليس»                     |
|                     | ( م )              |                                |
| 181                 | أبو إسحاق اليزيدي  | ما اتفق لفظه واختلف معناه      |
| 177                 | أبو عثمان المازني  | ما تلحن فيه العامة             |
| 717                 | أبو حنفية الدينورى | ما تحلن فيه العامة             |
| YVA                 | أحمد بن فارس       | متخير الألفاظ                  |
|                     |                    | <b>7-</b>                      |

| ٨٥          | قطرب                  | المثلث                  |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 770         | ابن درید              | المجتبى                 |
| <b>Y</b> VA | أحمد بن فارس          | المجمل في اللغة         |
| 717         | ابن بابشاذ            | المجتسب                 |
| 177         | أبو عمر الجرمي        | المختصر                 |
| 1 1 1       | هشام الضرير           | المختصر                 |
| ٩٨          | ابن الخراز            | المختصر في علوم العربية |
| 79          | السكسائي              | مختصر في النحو          |
| ١٥٠         | أبو عبد الرحمن العدوى | مختصر في النحو          |
| 771         | ابن شقير              | مختصر في النحو          |
| 179         | المفضل بن سلمة        | المدخل إلى علم النحو    |
| ٨٠          | النضر بن شميل         | المدخل إلى كتاب العين   |
| ١٣٢         | أبو بكر الانبارى      | المذكر والمؤنت          |
| ١٨٤         | ابن ناصح النحوى       | المذكر والمؤنث          |
| Y • 0       | ابن جنی               | المذكر المؤنث           |
| ۲۳.         | ابن الخراز            | المذكر والمؤنث          |
| . 771       | ابن شقير              | المذكر والمؤنث          |
| ***         | نفطويه                | مسألة «سبحان»           |
| 77" )       | أبو بكر الأنباري      | المشكل                  |
| 140         | ابن قتيبة             | مشكل الحديث             |
| 1.10        | ابن قتيبة             | مشكل القرآن             |
| 79          | أبو الحسن الكسائي     | المصادر                 |
| ١٤٨         | أبو إسحاق اليزيدى     | مصادر القرآن            |
| 140         | ابن قتيبة             | المعارف                 |
| 99          | الباهلي               | المعانى                 |
| 41          | أبو زكريا الفراء      | المعانى                 |
| • •         |                       |                         |

| 777         | أبو الحسن الرماني                   | معانى الحروف                  |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ٥٧          | المفضل الضبى                        | معانى الشعر                   |
| 07          | أبوجعفر الرؤاسى                     | معانى القرآن                  |
| 717         | الزجاج                              | معانى القرآن                  |
| 79          | أبو الحسن الكسائي                   | معانى القرآن                  |
| 717         | ابن الخياط                          | معانى القرآن                  |
| 179         | المفضل بن سلمة                      | معانى القرآن                  |
| ۸٥          | قطرب                                | معانى القرآن                  |
| 737         | الجواليقي                           | المعرب .                      |
| ۳۳.         | ابن الدباس                          | المعلم في النحو               |
|             | _                                   | المغنى فى شرح الإيضاح لأبى عا |
| 317         | ى<br>عبد القاهر الجرجاني            | الفارسي                       |
| ۳۳۸         | الزمخشري                            | المفرد والمؤلف في النحو       |
| ۳۳۸         | الزمخشري                            | المفصل في النحو               |
| ٥٧          | المفضل الضبى                        | المفضليات                     |
| 97          | أبو عبيدة                           | مقاتل الفرسان                 |
| ۲۲۱         | الخطيب التبريزي                     | مقاتل الفرسان                 |
| ۳۲۷         | الحريرى                             | المقامات                      |
| 317         | . عبد القاهر الجرجاني               | المقتصد في شرح الإيضاح        |
| ۲           | ر عبد المبرد<br>المبرد              | المقتضب المقتضب               |
| 770         | ابن درید<br>ابن درید                | المقتنى                       |
| ۲۷۸         | ابن درید<br>أحمد بن فارس            | مقدمة في النحو                |
| <b>TV</b> E | العمد بن فارس<br>أبو على الفارسي ·  | المقصور والممدود              |
| ٧٨          | ابو على الفارطي<br>أبو محمد اليزيدي |                               |
| 179         |                                     | المقصور والممدود              |
| 1A E        | المفضل بن سلمة                      | المقصور والممدود              |
|             | ابن ناصح النحوى                     | المقصور والممدود              |
|             |                                     |                               |

| المقصور والممدود        | ابن الخراز         | 77    |
|-------------------------|--------------------|-------|
| المقصور والممدود        | ابن شقیر           | 771   |
| المقصورة                | ابن درید           | 441   |
| مقطوع القرآن وموصوله    | أبو الحسن الكسائي  | 79    |
| المقنع                  | ابن الخياط         | 117   |
| الملاحن                 | ابن درید           | 770   |
| ملحة الأعراب            | الحريري            | 411   |
| الممدود الأصغر          | أبو الحسن الرماني  | 777   |
| الممدود الأكبر          | أبو الحسن الرماني  | 777   |
| المنصف                  | ابن جنی            | 7.4.7 |
| المهذب في النحو         | ابن کیسان          | ۲۰۸   |
|                         | ( ¿ )              |       |
| النبات                  | أبو حنيفة الدينورى | 717   |
| النبات                  | أبو سعيد السكري    | ١٨٧   |
| النبات                  | أبو موسى الحامض    | 317   |
| النحل                   | نفطويه             | XXX   |
| النحو الكبير            | ابن الخياط         | Y\X   |
| نزهة الأديب             | أبو محمد الأعرابي  | 717   |
| نرهة الطرف في علم الصرف | أبو الفضل المبداني | ***   |
| النقط والشكل            | أبو إسحاق الزيادي  | 171   |
| النقط والشكل            | أبو محمد اليزيدي   | ٧٨    |
| النوادر                 | أبو زيد الأنصارى   | 118 - |
| النوادر                 | قطرب               | ۸٥    |
| النوادر                 | أبو محمد اليزيدي   | ٧٨    |
| النوادر الصغير          | أبو الحسن الكسائى  | 79    |
| النوادر الكبير          | أبو الحسن الكسائى  | 79    |

| -   | _   | 1 |
|-----|-----|---|
| - ( | ھــ | , |

| 747   | أبو بكر الأنباري      | الهاءات                |
|-------|-----------------------|------------------------|
| ٣٣٧   | أبو الفضل المدانى     | الهادى للشادى          |
| 79    | أبو الحسن الكسائي     | الهجاء                 |
| 7 2 7 | أبن درستويه           | الهجاء                 |
| 791   | أبو الحسن الوراق      | الهداية                |
|       | ( , )                 |                        |
| 188.  | سعدان الضرير          | الوحوش                 |
| ١٨٧   | أبو سعيد السكري       | الوحوش                 |
| 317   | أبوموسى الحامض        | الوحوش                 |
| 737   | أبو بكر الأنبارى      | الوقف والابتداء        |
| 7.77  | الصاحب بن عباد        | الوقف والابتداء        |
| 10.   | أبو عبد الرحمن العدوى | الوقف والابتداء        |
| ٥٦    | أبو جعفر الرؤاسى      | الوقف والابتداء الصغير |
| ٥٦    | أبو جعفر الرؤاسى      | الوقف والابتداء الكبير |
|       | ( ی )                 |                        |
| 710   | الثعالبي              | يتيمة الدهر            |

## مراجع التحقيق

أخبار أصبهان لأبي نعيم، ليدن ١٩٣١.

أخبار أبى تمام لأبى بكر الصولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمتة والنشر سنة ١٩٣٧م

أخبار المحمدين من الشعراء. مصورة دار الكتب برقم ٤٧٢٢ - أدب.

أخبار النحويين البصريين لأبى سعيد السيرافى - المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٣٦م

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير - مصر سنة ١٢٨٠ هـ.

إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى بن على – مخطوطة دار الكتب برقم ١٦١٢ تاريخ.

الاشتقاق لابن دريد - مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٨م.

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - نشرة مصطفى محمد سنة ١٩٣٩م.

الأعلام للزركلي - مطبعة كوستا ١٩٥٤م.

أعيان الشيعة لمحسن أمين - دمشق سنة ١٩٣٥م.

الأغانى لأبى الفرج الأصبهاني - طبعة دار الكتب إلى الجزء السادس عشر، وما بعده طبعة الساسي ١٣٢٣هـ.

الإِكمال في رفع الارتياب لابن ماكولا - مخطوطة دار الكتب ٦ - مصطلح.

أمالي أبي على القالي ، طبع دار الكتب ١٣٤٤.

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي - طبع دار الكتب:

الأنساب للسمعاني - مطبعة الصاوي -

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون - المطبعة البهية بإستانبول ١٣٦٤هـ.

البداية والنهاية لابن الأثير - طبعة الخانكي ١٣٨٥هـ.

بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي - طبعة عيسي الحلبي سنة ١٩٦٤.

تارج العروس للمرتضى الزبيدي - مصر ١٣٠٦ هـ ، ١٣٠٧هـ.

تاريخ ابن الأثير - طبعة الشيخ منير بمصر.

تاريخ الإسلام للذهبي - مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٤٢ - تاريخ.

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي - طبع الخانكي ١٣٤٩ هـ.

تاريخ دمشق لابن عساكر - مخطوطة دار الكتب برقم ٤٩٢ - تاريخ.

تاريخ الطبري - طبع أوربا.

تاریخ ابن عساکر = تاریخ دمشق.

تاريخ أبى الفدا، المسمى المختصر في أخبار البشر - المطبعة الحسينية المحسنية ١٢٢٨هـ.

تاريخ ابن كثير = البداية والنهاية.

تاريخ ابن الوردى - لعمر المظفر؛ واسمه تتمة المختصر في أخبار البشر - طبع مصر ١٢٨٥هـ.

تتمة اليتيمة للثعالبي - طبع طهران ١٣٥٣هـ.

تذكرة الحفاظ للذهبي - حيدر آباد ١٣٣٣ .

تقريب التهذيب لابن حجر - مطبعة دار الكتاب العربي بمصر سنة ١٣٨٠هـ.

تلخيص ابن مكتوم - مخطوطة دار الكتب برقم ٢٠٩٩ - تاريخ تيمور.

تنقيح المقال، لعبد الله الماقاني - طبع العجم.

تهذيب الأسماء واللغات للنووى - طبعة الشيخ منير بمصر.

تهذيب التهذيب لابن حجر - حيدر آباد ١٣٢٧هـ.

الجاسوس على القاموس لأحمد بن فارس - طبع الأستانة سنة ١٢٩٩هـ.

جذوة المقتبس للحميدي - مطبعة السعادة سنة ١٣٧١هـ.

جمهرة الأنساب لابن حزم - دار المعارف سنة ١٩٦٢م.

الجهشياري، في أخبار الوزراء والكتاب، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٣٨م.

الجواهر المضية في تراجم الحنفية، لعبد القادر بن محمد القرشي - حيدر آباد

حسن المحاضرة للسيوطي - المطبعة الشرقية بمصر سنة ١٣٢٧هـ.

حلبة الأولياء لأبي نعيم - مطبعة السعادة ١٣٥١هـ

الحور العين؛ لنشوان الحميري - طبع مصر ١٩٤٨م.

خريدة القصر في شعراء العصر - مطبعة لجنة التأليف والترجمة بمصر.

خزانة الأدب للبغدادي، بولاق ١٢٨٤هـ.

الخضرى على ابن عقيل - المطبعة الأزهرية بمصر سنة ١٣١٩هـ.

خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي - المطبعة الخيرية بمصر ١٣٢٢هـ. .

ابن خلكان، وهو كتاب وفيات الأعيان - المطبعة الميمنية بمصر ١٣١٠هـ.

دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية - طبع الجزء الأول بمصر ١٩٣٣م.

درة الغواص في أوهام الخواص للحريري - مطبعة الجوائب ١٢٩٩هـ.

دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي - المطبعة العلمية بحلب ١٣٤٨هـ.

ديوان الأخطل – المطبعة الكائوليكية بيروت سنة ١٨٩١م.

ديوان الأعشى - المطبعة النموذجية بمصر.

ديوان امرئ القيس - دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٨م.

ديوان أوس بن حجر – بيروت سنة ١٩٦٠م.

ديوان حسان - المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٣٩م.

ديوان الحماسة، بشرح التبريزي - مطبعة حجازي بمصر ١٣٥٧هـ.

ديوان الفرزدق؛ مطبعة الصاوى سنة ١٩٥٤هـ.

ديوان المتنبى - بشرح العكبرى، مطبعة مصطفى الحلبى سنة ١٩٣٩م. ديوان النابغة الذبياني - المطبعة الوهبية ١٢٩٣هـ.

ديوان أبي نواس - المطبعة العمومية سنة ١٨٩٨م.

ديوان الهذليين - مطبعة دار الكتب ١٣٦٤هـ.

الدربعة لمصنفات الشيعة للشيخ أغابرزك - النجف سنة ١٩٣٦م.

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - طبع بمصر سنة ١٣٧٢هـ.

ذيل كشف الظنون = إيضاح المكنون.

الرجال للنجاشي - طبع بمبي بالهند ١٣١٧هـ.

روضات الجنات للخوانساوي - العجم سنة ١٣٠٧هـ.

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نبانه - دار الفكر العربي سنة ١٩٦٥م.

سلم الوصول، إلى طبقات الفحول لحاجى خليفة - الجزء الأول مخطوط بدار الكتب برقم ٥٢ - تاريخ.

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي - نشرة القدسي ١٣٥٠هـ.

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبى أحمد العسكرى مطبعة الحلبى ١٩٦٣م.

شرح شواهد المغنى، للسيوطى - طبع مصر ١٣٢٢ هـ.

شرح مقامات الحريري للشريشي، طبع بولاق ١٣٠٠هـ.

الشعر والشعراء لابن قتيبة - عيسى الحلبي سنة ١٣٦٤هـ.

صبح الأعشى للقلقشندى - طبع دار الكتب.

صفة الصفوة لابن الجوزي - حيدر آباد ١٣٣٥هـ.

طبقات الأطباء لابن جلجل - مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ١٩٥٥م. طبقات النحويين واللغويين للزبيدى - مطبعة السعادة سنة ١٩٥٤م.

طبقات ابن سعد - بيروت سنة ١٩٥٧م.

طبقات الشعراء لابن سلام - دار المعارف ١٩٥٢م.

طبقات ابن قاضى شهبة - مخطوطة الظاهرية.

طبقات القراء لابن الجزري - نشرة الخانكي ١٣٥١.

طبقات المفسرين للداودي - مخطوطة دار الكتب ١٦٨ - تاريخ.

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، مطبعة السنة المحمدية.

العبر للذهبي - طبع الكويت ١٩٦٠م.

العقد لابن عبد ربه - مطبعة لجنة التأليف والترجمة بمصر سنة ١٩٤٠م.

العمدة لابن رشيق، مطبعة السعادة ١٩٥٥م.

عيون التواريخ لابن شاكر - مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ١٤٩٧ - تاريخ.

الفخرى لابن الطقطقي - مطبعة المعارف بمصر ١٩٣٨م.

الفلاكة والمفلوكون للدلجي - مطبعة الشعب بمصر ١٣٢٢هـ.

الفهرست لابن النديم - ليبسك سنة ١٨٧١.

فوات الوفيات لابن شاكر - مطبعة السعادة بمصر.

القاموس المحيط للفيروزابادي - المطبعة الحسينية ١٣٣٠هـ.

الكامل للمبرد - مطبعة نهضة مصر سنة ١٩٥٦م.

كتاب الورقة - لابن الجراح - دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٣م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة - طبع إستانبول سنة . ١٣٦٠هـ.

اللالى فى شرح أمالى القالى لأبى عبيد البكرى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة ١٣٥٤هـ.

اللباب في الأنساب لابن الأثير - نشرة القدسي سنة ١٩٥٧م.

| 47 / 0477           | رقم الإيداع    |
|---------------------|----------------|
| 977 - 10 - 1012 - 3 | I. S. B. N     |
|                     | الترقيم الدولي |